# ار السجيل: المراح المراك المر

أعْلَام ٱلنَّصَوّف وَٱلمنكرين عَليْهِ وَٱلطِّق ٱلصُّوفية

تاليف: دكتور عبد المنع لحفنى





جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة الطبعة الأولى ١٤١٢هـ ــ ١٩٩٢م



#### 

هذه الموسوعة كانت أملى وقد تحقق على تواضع، وكان منهجي فيها كما قال الشعراني لم أذكر إلا من كان له كلام في الطريق ومن كان له كتاب يشرح فيه فلسفته ، وكما يقول الشعراني ما تركت ذكر من تركت استهانة بحقوقهم ، فعدد الأولياء كثير، والفلاسفة منهم قليل، وكما قيل لا يخلو زمان من وجود مائة ولى وأربعة وعشرين، والترجمة لكل هؤلاء يخرج عن نطاق هدفي وغايتي، وأنا لست سوى محب للفلسفة ويستهويني كلام الصوفية مما اعتبره من مجالات الفلسفة الإسلامية، ولقد قيل إن التصوف هو فلسفة المسلمن، وهو علمهم في الأخلاق، كما قيل إن الفقه هو منطق المسلمين ، ومن هذه الزاوية كتبت هذه الوسوعة ، فهي دائرة معارف فلسفية صوفية، وقد حذفت الأسانيد عن كثر مما ذكرت، واقتصرت على متون الأخبار والآثار اختصاراً للوقت والجهد. وهؤلاء الصوفية الذين أقدمهم كانوا كما قيل كالأنجم يزهو بهم زمانهم ، وأرجو بذكرهم بقاء الذكر لهم ، فإنهم عاشوا باأس الرب سراً ، وذاقوا من شراب الحب، وكل واحد نلتُ منه علماً أو أدباً فهو إمامي، وكان لي بانسهم ساوان، وإنى لأرجو بذكرهم أن يشفعوا لى عند رب العالمين في يوم الشفاعة، وأن يدعو لى كل قارىء محب لهم في الله، وقد قيل في المحبة إنها صفاء الود مع دوام الذِكر، والذي يحب شيئاً يُكثر من ذكره، وطوبي لمن شرب من عبة الله فمُليء قلبه حباً لكل خلُّقه ومخلوقاته. وقد ذكرت من الصوفية العرب أشهرهم، ومن الصوفية الإسلاميين أجلّهم وأخطرهم، ومن النقاد لهم من عاب طريقتهم وكانت له أسانيده وحجبه، وكان دافعه لنقدهم غيرته على الدين وحبه لله تعالى من منطلق مختلف. وقد أشركت مع هؤلاء كبار الكتاب والمفكرين الذين اهتموا بعرض أفكارهم أو آراء معارضيهم، سواء منهم من كان على دين الإسلام أو من أبناء غير ذلك من الملل والمذاهب، وأعطيت كلاً حقه من التمحيص، وقد يبدو أن المساحة المخصصة لأحدهم أكبر وكان ينبغى أن تكون أصغر، أو قد يبدو أنى فضّلت أحدهم على غيره، وذلك ما كنت أتحاشاه قدر طاقتى، وقد استلهمت دائماً مكانة الصوفى أو الناقد له وما يقوله عنه أهل زمانه وما صار إليه شأنه فى بلادنا وعند غير العرب والمسلمين، وأدعو الله أن أكون قد وفقت فما قصدت إلا الخير، وصدق قول القائل فى تعريف العارف إنه الذى بذل مجهوده فيا لله، وتحققت معرفته بما مَن الله، وصح رجوعه من الأشياء إلى الله، وما أجد ما أختم به كلامى إلا قول القائل:

لم أقض منهم وإن طاولتُهم وطرى أبصرتهم قلت إضمارٌ بلا صور

يا لهف نفسى على قوم مضوا فقضَوا هم الخافيت ألما الخافيت ألما كبر الملوك إذا

عبد المنعم الحفني

#### الآملي

بهاء الديس حيدر بن على العبيدي (المتوفى بعد ١٩٤هـ) علوى من آمل من طبرستان، يجمع بين الشيعة والحقيقة، ويرجع في سلسلة خرقته إلى أبي يزيد البسطاسى، وله « جامع الأسسرار ومنبع الأنوار في أن عقائد الصوفية موافقة لمذاهب الإمامية الإثنا عشرية » ألفه في العراق بناء على طلب الشيعة هناك، وله كتاب شرح فبصوص الحكم لابن عربي، وكان فقيها ومتكلما شيعياً متعصباً، واستمر كذلك مدة عشرين سنة، ثم تحول إلى التصوف فرغب عن التعصب، واختار رأى أصحاب وحدة الوجود ويسميهم أرباب التوحيد، وهاجم المباحية والحلولية والاتحادية والمعطلة وأخرجهم من التصوف، واختار ليثبت انتساب التصوف للتشيع أقوالاً من أقطاب الشيعة كابن المطهر الحلى من كتابيه منهاج الكرامة وكشف الحبق، ومن أقطاب السنة كالغزالي وابن عربي ليدلل على أن العلوم اللدنية والحفائق الإلهية مخصوصة بعلى رضى الله عنه دون غيره من الأولياء؛ من الأزل، وقال إن الفرق بين الشيعي والصوفي أن الأول مؤمن عادى، والثاني مؤمن ممتحن، والناس ثلاث طبقات، الأولى الصوفية، والثانية الشيعة، والثالثة العوام. والصوفية احتصاصهم بالأسرار الإلهية وهم لذلك الشيعة الخاصة ، وذكر أن الحس البصرى كان تلميذاً لعلى، وأن أبراهيم بن أدهم أخذ عن على بن الحسين، وأن أبا يزيد البسطامي أخذ عن جعفِر الصادق، وأن شقيقاً البلخي أخذ عن موسى بن جعفر، وأن معروفاً الكرخبي أخذ عن على بن موسى الرضا، وكلهم أوصلوا ما اكتسبوه من علم

وإرشاد إلى مريديهم. وقال إن كل أثمة الشيعة أصحاب علوم كشفية وخرقة صوفية ، والمهدى هو إمام الشيعة وقطب الصوفية ، وفسر التقية بأنها تعنى الاحتراز عن إفشاء الأسرار الإلهية الذى يأخذ الصوفية به أنفسهم ، وقسم التوحيد إلى توحيد الأنبياء الظاهرى وتوحيد الأولياء الباطنى ، وأقام تعليله لوحدة الوجود على براهين من إخوان الصفا فقال إن الواحد أصل الأعداد ، ومن تكراره تنشأ الأعداد وتتزايد ، والعقل الأول على ذلك يقابل الوجود الأول الفائض من الله:

كسنسرة لاتستسنساهسي عددا قد طموتها وحدة الواحد طيي

وقال إن أصل الحقيقة المحمدية أن محمداً وأهله من نفس وحقيقة واحدة باعتبارهم أشرف الحلق وأكملهم، وعلياً من نفس محمد، وهو خليفته، والإنسان الكامل هو على، وهو خاتم الأولياء والمهدى لأنه مظهر باطن النبى.

### الإباحية

فرقة من المتصوفة أو المندسين في الصوفية أو المتشبهين بهم، دخلوا التصوف ظاهراً وهم في الباطن كفرة، وقالوا إذا كانت السعادة والشقاوة قد كتبت علينا، وأن الأعمال في الأصل لا تراد إلا لاجتلاب السعادة ودفع الشقاوة، فإن الأولى أن تتوجه العبادة إلى مساعدة المقدور على الوقوع بأن نترك النفوس على سجيتها ولا بمنعها عن ملذوذ مقدور لها تحصيله. وقالوا إن الله كها وصف نفسه مستغن عن أعمالنا وغير متأثر بها سواء في المعصية أو الطاعة، وإذن فلا ينبغي إلا أن نترك أمورنا على سجيتها بعسب أن كلا ميسر لما خلق له. وزعموا أن الله هو الرحن الرحم، والرحمة أليق به، فلا موجب للخوف من العقاب أو العذاب ولا وجه لحرمان النفوس والأجسام مراداتها. ومنهم جماعة راضوا نفوسهم على المجاهدات ولكنهم لم يحققوا لها الحلاص من كدوراتها، فاستباحوا كل محرم، فقد ظنوا أن الله قد خلق الشهوات لفائدة، إذ لولا شهوة فاستباحوا كل محرم، فقد ظنوا أن الله قد خلق الشهوات لفائدة، إذ لولا شهوة النكاح لانقطع النسل، وإنما المراد من الرياضة كف الطعام لهلك الإنسان، ولولا شهوة النكاح لانقطع النسل، وإنما المراد من الرياضة كف لتغيير الطباع فقد ادعى الحال، ومنهم جاعة راضوا أنفسهم على الرياضة وظنوا أنهم بلغوا بها غاياتهم، وأنهم قد تجوهروا فقالوا إذن لانبالي ما يصدر منا سواء كان مع بلغوا بها غاياتهم، وأنهم قد تجوهروا فقالوا إذن لانبالي ما يصدر منا سواء كان مع

الشرع أو ليس معه، لأن الشرع للعوام، ولو قد بلغوا مبلغنا وحققوا ما حققنا وتجوهروا كما تجوهرنا لسقطت عنهم الأوامر والنواهي. وادعوا أن الشريعة القصد منها ضبط العوام، وأن هؤلاء ليسوا من العوام حتى يمكن أن يشملهم التكليف، حتى لقد قالوا إن الكمال لا يتحقق إلا لمن يتخلص من الحمية، وجعلوا مقياس الخلاص منها أن يرى الواحد منهم أهله مع الأجنبي فلا يهمه من ذلك شيء. وقالوا في مرتبة الكمال ترتفع الغيرة، وكمال النفس أن يكون التفاتها لحظوظها وليس لحظوظ الناس من حولهم. وذكر ابن الجوزى وابن جرير أن هؤلاء الإباحية كانوا يستحلون الحرمات فيدعو الرجل منهم الجماعة إلى بيته فيطعمهم ويسقيهم ويحملهم على امرأته. ومنهم جماعة قالوا بالمؤاخاة بين الرجال والنساء، فيقول أحدهم للمرأة تؤاخيني على ترك الاعتراض فيا ميننا.

وقيل من هؤلاء ابن خفيف البغدادي كان شيخ الصوفية في شيراز، وكان يتكلم في الخطرات والوساوس ويحضر حلقته ألوف من الناس، كما يروى أبو القاسم بن على التنوخي، واستغوى الضعفاء، وحدث أن رجلاً من أصحابه مات، وخلف زوجة صوفية، فاجتمع بها النساء الصوفيات، فلما فرغ العزاء دخل ابن خفيف هذا يعزيها، وقال لها لماذا الهموم وتعذيب النفس بها، ولماذا نترك امتزاج الأجسام لتلتقى الأنوار وتصفو الأرواح وتحصل البركات، وما زال بها حتى رضيت هي والنساء اللاتي معها، واختلط الرجال بهن طول الليل، وذلك هو مذهبهم أى الممازجة في الوطء بدعوى أن في جسم كل واحد منهم نوراً إلهياً، والوطء يمزج الأنوار ويكون به التقاؤها فيتحصل الخير وتتنزل البركة.

#### . الأبياري

عبد الهادى نجا بن رضوان الأبيارى المصرى (١٢٣٦ ــ١٣٠٥هـ) له « زهرة الطلع النضيد على إرشاد المريد»، و«باب الفتوح لمعرفة أحوال الروح»، و« زكاة الصيام بإرشاد العوام»، و « نشوة الأفراح في شرح راحة الأرواح». وقد ترجم عنه المستشرق أرنو Arnaud مختارات من كلامه عن الصوفية (١٨٨٩م). والأبيارى نسبة إلى قرية أبيار من قرى عافظة الغربية حيث ولد، وكان تعليمه بالأزهر واختير للإفتاء، وله نحو الأربعين كتاباً في التصوف والأدب ومصطلح الحديث.

#### إبن أبي الخير

أبو سعيد فضل الله (٣٥٧ ــ ٤٤١هـ) له المقامات في التوحيد، صاغها شعرا بالفارسية في شكل رباعيات، وقيل فيه إنه أول من أبدع الشعر الصوفي، وأول من استخدم الرمزية والقصص فيه، وأول من روج الرباعيات ويسرها للأفكار الصوفية، وتابعه على طريقته شعراء الصوفية الفرس كفريد الدين العطار وجلال الدين الرومي، وقد صنف في ترجمته ابن عم له يدعى محمد بن المنور كتاباً أعطاه عنوان «أسرار التوحيد في مقامات الشيخ أبي سعيد» اعتمده فريد الدين العطار في تذكرة الأولياء وعبد الرحن جامى في نفحات الأنس في شرح مذهبه وسيرته.

وأبو سعيد من مواليد ميهنة بخراسان ودرس الفقه الشافعي، وأخذ التصوف عن أبيه، وتلقى الخزقة من أبي عبدالرحمن السلمي، وحياته في مرحلة الرياضة كلها زهد وتقشف، وكان فيها يلزم نفسه بخدمة المريدين في الرباط ويكنس المساجد وينظف المغاسل حتى الحوائط، وقد ساح بالغياض مدة سبع سنوات يتغذى على أوراق الشجر والعشب ويصلي بالليل والنهار ويصوم بالأيام، ولما بدأ يعظ الناس التف حوله المريدون يرون فكانوا بالآلاف وانهالت عليه الصدقات والمنح والهبات فكان ينفق ببذخ على مريديه ومجالس السماع التي يعقدها، وكانوا ينشدون شعره ويصفقون ويرقصون فإذا غلبهم الوجد وأخذتهم الجذبة خلعوا الجبب وألقوا العمائم وشقوا القمصان، وتضايق الناس من هذه الجالس فشكوه إلى السلطان، وقيل إن الذين شكوه هم الشيعة والكرامية، إلا أن أبا سعيد كان يعتمد على الفراسة واستغلها أقصى استغلال في قراءة أفكار خصومه والإيقاع بينهم فتركوه وشأنه لمجالسه، وكان يقول إن غايته إدخال السرور على قلوب أتباعه ، وكان شعاره صل من قطعك ، واعط من حرمك ، واغفر لمن ظلمك. واتهمه مناوءوه بأنه كان يصعد المنبر في خطبة الجمعة فيتلو الشعر وليس القرآن والحديث، وقد وصمه ابن حزم الأندلسي بالكفر، وقال عنه نيكلسون المستشرق أنه حلولي على مذهب الفرس والبسطامي خصوصاً ، وأخذ عليه ابن حزم أنه يلبس الحرير كثيراً والصوف أحياناً، ويصلى مرة ألف ركعة، ومرات لا يصلى إطلاقاً، وذلك في المرحلة الثانية من حياته والتي يعيبون فيها على الصوفية أنهم وقد ظنوا أنهم وصلوا فإنهم قد يهملون العبادات، ويروون أنه صدرت عنه مرة قولة مثل قولة الحجاج «أنا الحق »، واستبد به الوجد أثناء إلقائه موعظة من عظاته فقال مثله «ليس في الجبة إلا الله ›› ، وعندها ضرب سبابته في جبته فشقها ، وظل يحتفظ بالشق ليذكره بغلطته . وعندما ذهب يزور القشيرى صاحب الرسالة انزعج القشيرى من المقابلة فقد كان قد سمع بأسلوبه فى السماع وإسرافه على نفسه وعلى مريديه فى مجالسهم وبذخه وجمعه للمنح والصدقات قسراً كلما أعوزه المال للإنفاق على هذه الجالس، وهى أمور ذكرها القشيرى فى باب النقائص والمثالب عند بعض الصوفية وكان القشيرى قد عاقب أحد المريدين حيث ارتكب غلطة بأن قضى بنفيه من المدينة ، وحضر أبو سعيد الجلس فاختلف معه وذكره بأنه كان من الممكن أن يعاقبه بطريقة أرفق بأن يرسله فى مهمة تستوجب السفر . وعندما مات أبو سعيد بالغاً من العمر ثلاثة وثمانين عاماً قام ابنه أبو طاهر على رباطه وتوفر على خدمة الفقراء من أتباع طريقة أبية كها كان الحال معه الطريقة ، ولما دخل السلطان مسعود خراسان قتل من أفراد أسرته ما لا يقل عن مائة الطريقة ، ولما دخل السلطان مسعود خراسان قتل من أفراد أسرته ما لا يقل عن مائة فرد ، على أن واحداً من المريدين هاجر إلى بغداد وأقام بها رباطاً صغيراً يحي فيه الطريقة . ومن شعره (ترجة الدكتور الشواربي):

قلت: حدثنى عن جالك.. من الذى يفوز به بعته وسناه فقال: أنا وحدى الفائز به.. ما دمت فى الوجود والحياة فإنى أنا وحدى العاشق والمعشوق والعشق فى منهاه وإنى أنا وحدى العن المبصرة والجمال الزاهى والمرآة!

\* \* \*

لاتلمنى ياسيدى إذا احتسبت الخمر والشراب وإذا قضيت فى الخمر والعشق أيام الشيب والشباب فأنا فى إفاقتى أعاشر الأحباب وغير الأحباب ولكننى متى سكرت لا أجالس غير الأصحاب!

حدثت طبيبى عن آلامى الكثيرة الخافية فقال لى كف الحديث ولا تتكلم إلا عن صفاته العالية وحذار أن تجعل لك زاداً إلا من دماء قلبك الغالية وحذار أن تفكر في الدار الفانية أو الباقية

带 称 谷

يا إله أنا فى عشرتى ارتجى عفوك ورضاك وأنا فى ذلت الله ونداك ونداك ولى أفعل كسائر الناس فاحتمى هذا أو ذاك

#### ولسيسس مسن حسام ولا واق فسى السعسالمين سواك!

恭 恭 帮

ويقال إنه لما أشرف على الموت طلب أن يكتبوا على قبره هذين البيتين:

سألتك بل أوصيك إن مت فاكتبى على لوح قبرى كان هذا متيا لعلى شجيا عارفا سنن الهوى يمر على قبر الغريب مسلا

#### إبن أبي العشائر

أبو السعود بن أبى العشائر، من مشايخ مصر وصاحب طائفة توجه بهمته إلى الأخلاق وتربية المريدين، وكان مولده بواسط بالعراق ووفاته بالقاهرة سنة ١٤٤هم، وله رسائل إلى إخوانه من باب النصح والوعظ يصف فيها أصول الطريق وآداب التصوف، ويقول إن الأخلاق الشريفة كلها تنشأ من القلوب، والأخلاق الذميمة كلها تنشأ من النفوس، فالصادق في الطلب يشرع في رياضة نفسه وطهارة قلبه حتى تتبدل أخلاقه فيبدل الشك بالتصديق، والشرك بالتوحيد، والمنازعة بالتسليم، والسخط والاعتراض بالرضا والتفويض، والغفلة بالمراقبة، والتفرقة بالجمعية، والغلظة باللين واللطف، ورؤية عيوب الناس بالغض عنها ورؤية المحاسن، والقسوة بالرحة. والسالك ينبغى أن يجعل كتابه قلبه، وصلاح القلب في التوحيد والصدق، وفساده في الشرك والرياء، وعلامة صدق التوحيد شهود واحد ليس معه ثان، مع عدم الحوف والرجاء إلا من الله تعالى، وأما الصدق فهو التجرد عن الكل، وعو كل ذات ظهرت، وفقد كل صفة بطنت. والسالك عليه إذا رأى من نفسه خلقاً سيئاً من كبر أو شرك أن يدخل نفسه في ضد ما دعت إليه، ثم يقبل على ذكر الله حتى تضعف أخلاق نفسه. وأصول الطريقة التي ينبغي أن يبنى المريد عليها أمره أربعة: اشتغال اللسان مع حضور القلب بالذكر، وقسر القلب على المراقبة، وغالفة النفس والهوى، وتصفية اللقمة لعبوديته.

وابن أبى العشائر لايقول بالجوع ولا الفقر والانقطاع عن الدنيا ولكن ما يهمه هو أكل الحلال، ويقول إن أكل الحلال أو تصفية اللقمة بتعبيره هى القطب وبها تزكو الجوارح. ويبرر مخالفته للمعهود في التصوف أن النفس ينبغي أن تعطى حظها من

المأكل والمشرب، وأن تمنع في نفس الوقت عما يطغيها منه، لأنها أمانة الله عند العبد ومطيته التي يسير عليها، فظلمها كظلم الغير بل هو أشد لما ورد في خلود قاتل نفسه دون قاتل غيره، إلا أن النفس من جهة أخرى لا ينبغي مطاوعتها على هواها، والنفس إذا استولت على القلوب أسرتها وصارت الولاية لها، ومع ذلك فالسالك يجب أن لا يشتغل بالكلية بمقاومة نفسه، فإن من اشتغل بمقاومتها أوقفته، ومن أهملها ركبته، بل يخدعها بأن يعطيها راحة دون راحة، ثم ينتقل إلى أقل من ذلك، ومن قاومها وصار خصمها شغلته، ومن أخذها بالخدع ولم يتابع هواها تبعته.

#### الأحدى

أبو الفضل الأحمدي (المتوفى سنة ٩٤٢هـ) مصرى من شيوخ عبدالوهاب الشعراني فقد صحبه خس عشرة سنة ووصفه بأنه مِنْ أعرف أولياء الله بطريق الله وبأحوال الدنيا والآخرة وله كلام محل اعتبار فيها، ومذهبه في التصوف حسن الاعتقاد بربط القلب مع الله، وتنظيف الباطن من الحرص والغل والحقد وكل الأخلاق المذمومة، وإصلاح الطعمة فإنها أساس الدين، والتجرد عن الأسباب، والتعلم من كل من اختصه الله من فضله كائناً من كان لاسيا أهل الحرف النافعة فإن عندهم من الأدب ما لا يوجد عند خصوص الناس. وكلامه للمريدين عن الأدب يقول لا تقربوا من الأولياء إلا بالأدب ولو باسطوكم فإن قلوبهم مملوكه ونفوسهم مفقودة وعقولهم غير معقولة فيمقتون على أقل من القليل، ولا تتكلموا قط مع من فني في التوحيد فإنه مغلوب، وكلوه إلى مشيئة الله، ولا تشتغلوا بالإكثار من مطالعة كتب التوحيد فإنها توقفكم عما أنتم مخلوقون له، واحفظوا ألسنتكم مع أهل الشرع فإنهم بوابون لحضرة الأسماء والصفات، واحفظوا قلوبكم من الإنكار على الأولياء فإنهم بوابون لحضرة الذات، وإذا صحبتم كاملاً فلا تؤولوا له كلاماً إلى غير مفهومه الظاهر. ويضع الأحدى شروطا للمشايخ عند تلقين الذكر للمريدين وإلباسهم الخرقة وإرخائهم لهم العذبة، فأما تلقين الذكر فشرطه أن يكون للشيخ من القوة والتمكين وكمال الحال ما يستطيع به أن يمنح المريد عند قوله لا إله إلا الله جميع علوم الشرائع المنزلة إذ هي كلها أحكَّام لا إله إلا الله ، وكلما كان المريد متمثلاً بشيخه كان ذلك أيسر على الشيخ ، والتلقين الحقيقي لا يكون إلا لمن اتحد بشيخه اتحاداً كاملاً حتى صار كأنه هو، وأما إلباس الخرقة

فشرطه أن يكون الشيخ من التمكن بحيث أنه عند أمره للمريد بأن يخلع قيصه أو قلنسوته فإنه يخلع عنه في الواقع جميع أخلاقه المذمومة فيتعطل عن استعمال شيء منها إلى أن يموت ذلك المريد، ثم يخلع على المريد مع إلباسه تلك الخرقة جميع الأخلاق المحمودة التي هي غاية درجة المريد في علم الله فلا يحتاج بعدها إلى علاج خلق من الأخلاق، وأما إرخاء العذبة فشرطه أن يقدر الشيخ على أن يخلع على المريد حال إرخائها له سر النمو والزيادة لكل شيء يمسه ذلك المريد أو ينظر إليه، لتكون تلك الزيادة المرخاة من العمامة علامة وإشارة إلى التحقيق لتلك المرتبة من باب التحدث بالنعم.

### إبن إدريس

أبو العباس أحد بن إدريس (١١٧٢ ــ١٢٥٣هـ) مؤسس الطريقة المحمدية الأحمدية، وتشتهر في اليمن والحجاز ومصر والشام والهند وحضرموت والسودان وجيبوتي والحبشة وجاوه والمغرب وليبيا والصومال. وكانت ولادته في ميسور من قرى فاس بالمغرب، وبها نشأ وتعلم، ثم تتلمذ على الشيخ عبدالوهاب التازى الذي لازمه وأخذ عنه الطريق. وارتحل إلى مصر ثم مكة حيث استقر بها مدة ١٤ سنة، ثم عاد إلى مصر وأقام بالزينية مدة خمس سنوات، وعاد إلى مكة وأقام بها اثنتي عشرة سنة، ثم انتقل إلى اليمن وأقام بها تسع سنوات، وبها توفى ودفن في قرية صبيا. وأخذ عنه فضلاء وقته مثل محمد السنوسي صاحب الجبل الأخضر، ومحمد حسن المدني، والسيد عثمان الميرغني، والشيخ المجذوب السواكني، وابراهيم الرشيد. ولد مؤلفات ومجالس علمية، ككتاب العقد النفيس في نظم جواهر التدريس، والصلوات المسماة بالمحامد الثمانية. وهو شريف حَسَنّى من نسل الحسن بن على. ولابراهيم الرشيد المتوفى سنة ١٢٩١هـ كراسة في مناقبه أطلق عليها اسم «عقد الدر النفيس في بعض كرامات ومناقب أحمد بن إدريس»، وكذلك للشيخ محمد خليل الهجرسي «الفتوحات المدنية الهجرسية على الصلوات القدسية الإدريسية » وغتصر له هو « الجوهر النفيس على صلوات إدريس»، وأيضاً لصالح بن محمد الجعفرى كتاب «المنتقى النفيس في مناقب قطب دائرة التقديس الإمام أحمد بن إدريس». ويقول الميرغني إن طريقة إبن إدريس تأخذ من الطريقة النقشبندية والطريقة الشاذلية، وعنوانها الطريقة الشاذلية، ويُطلق عليها اسم الأحمدية نسبة إلى ذاته، ومبناها وطريقة سلوكها هو الإقبال بالكلية على تدبر معانى كتاب الله، والتعرض لنفحات أسرار علومه ولطائف رقائقه وفهومه، واتباع الكتاب والسنة. وكان ابن إدريس يقول إن التصوف هو تجريد القلب لله تعالى، وهو علم الوراثة الذى نتيجته العمل المشار إليه بحديث فن عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. وهذه الطريقة تسمى محمدية، ووجه اختصاصها بالانتساب إلى النبي النبي الله أن الكل راجع إليه ومستمد منه الا أن صاحبها بعد تصحيح بدايته وسلوكه على مناهج الاستقامة المبينة في الكتاب والسنة، يشتغل بالصلاة على النبي، صلاة إلى أن يثوى على قلبه ويتخامر لتعظيمه ويهز لدى سماع ذكره، فيسبغ الله عليه نعمته ظاهرة وباطنة، ولا يجعل لخلوق عليه منة، إلا النبي عليه فيراه يقظةً ومناماً، ويسأله عما يريد، ومن ثم جعل الصلاة العظيمية مدخلاً لطريقته، كما ضمنها طلب الجمع به عليه الصلاة والسلام، يقظة العظيمية مدخلاً لطريقته، كما ضمنها طلب الجمع به عليه الصلاة والسلام، يقظة ومناماً. وعنده أن الاستقامة هي غاية الكرامة، واتباع النبي عليه الصلاة والرقاد، والقيام وقدماً بقدم. وفي رسالة له تسمى القواعد ينصح مريديه بترك الراحة والرقاد، والقيام لله على قدم الصدق، وعدم الاستناد إلى البطالة، وعدم الاغترار بالدنيا، فإنه لا أضر على الفقير الصادق من طمعه في الخلق.

ومما يتعلق بالأذكار من طريفته ما يسميه التهليل والعظيمية ، وصيغته لا إله إلا الله عمد رسول الله في كل لمحة ونفس ، عدد ما وسعه علم الله . وفاتحة الأوراد التي تستعمل أوائل كل عمل هي اللهم إني أقدم إليك بين يدى كل نفس ولمحة وطرفة يطرف بها أهل السماوات وأهل الأرض ، وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان ، أقدم إليك بين يدى ذلك كله . وكفارة الجلس هي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت ، أستغفرك وأتوب إليك . عملت سوءاً وظلمت نفسي فاغفر لي ، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت . والعدد في التهليلل في الطريقة الأحدية بحسب الطاقة ، وكذلك في كل ذكر ، إلا أن الاستغفار في السحر يعين بالسبعين . وفي رسالة «مختصر الأنوار القدسية في الطريقة المحمدية الأحمدية الإدريسية »كلام عن التهليل أنه يشفي الغليل . وقراءة الوردين والحزبين المسمى أحدهما بالسر كلام عن التهليل أنه يشفي الغليل . وقراءة الوردين والحزبين المسمى أحدهما بالسر الأعظم والكنز المطلسم ، والآخر بالتعلى الأكبر والسر الأفخر، ويسمى أيضاً بالتجلى الأقدس والنور المقدس في حضرة القدس ، من لوازم الطريقة .

ولفظ الاستغفار الكبير: استغفرك الله العظيم الذى لا إله إلا هو، الحى القيوم، غفار الذنوب، ذا الجلال والإكرام، وأتوب إليك من جميع المعاصى كلها

والذنوب والآثام، ومن كل ذنب أذنبته، عمداً وخطأ، ظاهراً وباطناً، قولاً وفعلاً، في جميع حركاتي وسكناتي وخطراتي وأنفاسي، كلها، دائماً أبداً، سرمدا، من الذنب الذي أعلم، ومن الذنب الذي لا أعلم، عدد ما أحاط به العلم وأحصاه الكتاب وخطه القلم، وعدد ما أوجدته القدرة وخصصته الإرادة، ومداد كلمات الله، كما ينبغي لجلال وجه ربنا وجاله وكماله، وكما يحب ربنا ويرضى.

## إبن أدهم

إبراهيم ، الأمير الشحاذ كما يصفه المستشرقون ، والذين شبهوا بدايته في التصوف بداية بوذا ، وزادوا بأن قالوا إن حكاية ابن أدهم كلها قد صيغت نقلاً عن حكاية بوذا . وإبراهيم بن أدهم بن منصور بن يزيد بن جابر ، أبو إسحق ، التميمي العجلي ، واهد مشهور ، من كورة بلخ ، توفي سنة ١٦١هـ ، وقيلت فيه روايات كثيرة بمختلف اللغات في بلاد الإسلام ، وأنشدت فيه القصائد ، وكانت حياته ملهمة ومستنهضة للهمم الإبداعية للكثيرين ، ومن ذلك أن يقال إنه ابن ملوك ، فقد ظن المستشرقون أن ذلك القول على الحقيقة ، فلم تحروا أن يكون على بلخ أو خراسان أو العراق ملك أو سلطان ، أو حتى وال يقال له أدهم ، ولم يجدوا ، أطلقوا القول بأن القصة مختلقة من أساسها ، وأنه لم يوجد متصوف مسلم اسمه إبراهيم بن أدهم ، وإنما قصته ملفقة وترجمة لقصة بوذا . وقالوا إن المشابهة بين أقوال ابن أدهم في الزهد والتوكل والحب الصوفي وبين أقوال الصوفية في زمنه متعذرة ، ومن ذلك ما يذكره المستشرق فان أريندوك أنه من العبث أن نجد أي أثر في تصوف معاصريه للنزعة النظرية عنده .

و یحکی ابن أدهم عن بدایته أن أباه حبب إلیه الصید، و کان من الیاسیر، فخرج را کباً فرسه و کلبه معه، فبینا هو کذلك ثار أرنب أو ثعلب، فحرك فرسه ناحیته، فسمع من وراثه: لیس لذا خُلقت، ولا بذا أمرت؛ ویقول إبراهیم: فوقفت أنظر بنه ویسرّه فلا أری أحداً، فقلت لعن الله إبلیس، ثم حرکت فرسی، فأسمع نداء من قربوس سرجی: یا إبراهیم ما لذا خُلقت، ولا بذا أمرت، فوقفت وقلت: أنبهت أنبهت. جاءنی فذیر من رب العالمین. والله لا عصیت الله بعد یومی ذا أنبهت ما عصمنی ربی، فرجعت إلی أهلی، فخلیت عن فرسی، ثم جئت إلی راع لأبی،

فأخذت منه جبة وكساء، وألقيت ثيابي إليه، ثم أقبلت إلى العراق، أرض ترفعني، وأرض تضعني، وعملت بالعراق أياماً فلم يصف لي منها شيء من الحلال، فسألت بعض المشايخ عن الحلال فقالوا لى: إذا أردت الحلال (يقصد الشُّغل) فعليك ببلاد الشام، فصرت إلى بلاد الشام، فقيل لى إن أردت الحلال فعليك بطرسوس، فتوجهت إليها، وعملت بها أياماً أنظر البساتين (أي يحرسها) وأحصد الحصاد، فبينا أنا كذلك جاء صاحب البستان مع أصحابه وقعد في مجلسه ثم صاح : يا ناظور، فقلت هو ذا أنا ، فقال اذهب فأتنا بأكبر رمان تقدر عليه وأطيبه، فأتيته بأكبر رمان، فأخذ واحدة فكسرها فوجدها حامضة ، فقال لي : يا ناظور ، أنت في بستاننا منذ كذا وكذا ، تأكل فاكهتنا، وتأكل رماننا، لا تعرف الحلو من الحامض؟ قال إبراهيم: قلت والله ما أكلت من فاكهتكم شيئاً، وما أعرف الحلو من الحامض!! فلم يكن إبراهم يأكل إلا من عمل يده، ولا يطعم إلا ما يوافق دينه. ويروى أن شقيقاً البلخي التقي به في الشام فسأله لماذا ترك خراسان، فقال إبراهيم: ما تهنيت بالعيش إلا في بلاد الشام (يقصد لأنه يأكل من عمل يده)، أفر بديني من شاهق إلى شاهق، ومن جبل إلى جبل، فمن يراني يقول موسوس (يقصد مجنوناً)، ومن يراني يقول هو حمّال، ثم قال: يا شقيق، لم ينبُّل عندنا من نَبُّل (يقصد من كان على طريقة ابن أدهم في التصوف) بالحج ولا الجهاد، وإنما نَبُل عندنا مَنْ نَبُل مَنْ كان يعقل ما يدخل في جوفه (يعني طعامه) مِنْ حِلِّه، ثم قال: يا شقيق، إن الله أنعم على الفقراء (يقصد الصوفية)، لايسألهم يوم القيامة، لاعن زكاة، ولاعن حج، ولاعن جهاد، ولاعن صلة رحم، وإنما يسأل هؤلاء المساكين (يقصد الأغنياء)!! وفي رواية أخرى لإبراهيم بن بشار الصوفي الحزاساني قال: أمسينا مع إبراهيم بن أدهم ذات ليلة وليس معنا شيء نفطر عليه، ولا بنا حيلة، فرآني مغتماً حزيناً فقال: يا ابن بشّار: ماذا أنعم الله تعالى على الفقراء (الصوفية) والمساكين (الأغنياء) من النعيم والراحة في الدنيا والآخرة، لايسأل الله الفقراء يوم القيامة عن زكاة، ولا عن حج، ولا عن صدقة، ولا عن صلة رحم، ولا عن مواساة، وإنما يسأل ويحاسب عن هذا هؤلاء المساكين، الأغنياء في الدنيا ، والفقراء في الآخرة ، أعزة في الدنيا ، أذلة يوم القيامة . لا تغتم ولا تحزن ، فرزق الله مضمون، سيأتيك، نحن والله الملوك الأغنياء، نحن (يقصد الصوفية) الذين تعجلنا الراحة في الدنيا، ولانبالي على أي حال أصبحنا وأمسينا إذا أطعنا الله عز وجل!!! وهناك الكثير من القصص التي فيها مقارنة بين أحوال الغني عند أهل الدنيا، وأحوال الفقر عند أهل الله من الصوفية الزهاد، وتتسق مع كون إبراهم بن

أدهم من المياسير الذين خلَّفوا كل جاه وسلطان ولهال وولد، طوعاً وبالإرادة، طلباً الله . ولا يُفهم من ذلك أن إبراهيم يدعو إلى التواكل وترك الأسباب، فقد كان يتعيش من الزرع والحصد وطحن الفلال وماشابه، إلا أنه لم يدع مع ذلك إلى الامتناع عن المسألة، لأنها فرصة لممارسة الإحسان من المحسن، واشترط فيها أن لاتكون تكسباً للميش، وهو يقول: المسألة مسألتان، مسألة على أبواب الناس (أى اضطراراً ودفعاً للهلاك -بوعاً ، وحتى وهي كذلك فإن السائل عليه أن يسعى في طلب القوت بطلبه من الناس بأن يمر عليهم في بيوتهم)، ومسألة يقول الرجل فيها ألازم المسجد وأصلى وأصوم وأعبد الله، فن جاءى في شيء قبلته، فهذه شر المسألتين، والآخذ بها هو المُلحف من المسألة. وإذن فطريقة إبراهيم هي طريقة العمل والأخذ بالأسباب مع التوكل على الله. وقد حدث أنه كان مع إخوانه أمام بيته، وأحدهم كان بادى الفقر، ومظهره شديد البؤس، فقال له إبراهيم : أدخل أدخل حتى لا يمر بك إنسان فيظن أنك سائل فيعطيك شيئاً!! ويروى إخوانه في الطريق أنهم رأوه يأكل الطين عشرين يوماً ، ويقول لولا أنى أتخوف أن أعين على نفسى (يمنى أن أجور على نفسي) ماكان لي طعام إلا الطين حتى ألقى الله عز وجل، حتى يصفو لي الحلال من أين هو. ويصف إبراهيم طريقته فيقول: لو علم الملوك وأبناء الملوك (الاحظ مرة أخرة ذكره للملوك وأبنائهم) مانحن فيه من السرور والنعيم لجالدونا بأسيافهم أيام الحياة على ما نحن فيه من للة العيش وقلة التعب !!! وكان إبراهيم يلبس في الشتاء فروة ليس تحتها قميص، ولم يكن يلبس خفّين ولاعمامة، وفي الصيف له شقتان بأربعة دراهم، يأتزر بواحدة ويرتدى بأخرى، ويصوم في السفر والحضر، ولاينام الليل، وكان يتفكر، فإذا فرغ من الحصاد أرسل بعض أصحابه فحاسب صاحب الزرع، فيجيئون بالدراهم لا يمسها بيده، فيقول لأصحابه: اذهبوا كلوا بها شهواتكم !! وقيل في إبراهيم إنه كان قلما يبتسم ، وقد حدث ذلك ثلاث مرات ، وفي إحداها كان سبب ابتسامته أنه نظر الفروة التى عليه فلم يميز بين شعرها وبين القمل لكثرته (القشيرى في الرسالة)، ويعلق على ذلك أحد المستشرقين أن القصة ألصق بالتصوف الهندى والسرياني منها بالتصوف الإسلامي، غير أن هذا الفقر هو ماكان يطلبه إبراهيم، وعلى ذلك كانت تسمية الصوفية بالفقراء، وإبراهيم يقول: الفقر كنز في الساء، يهبه الله للمخلصين من عباده، ومن علامة العارف بالله أن يكون أكبر همه العبادة. ويروى عنه أنه في بفداد التقى بالإمام أبي حنيفة وحضر مجلسه فاشمأز تلاميذه من رثاثة ثياب ابن أدهم، فقال لهم أبو حنيفة أنتم مشغولون بأبدانكم، وهذا

شُغله بالله!! وحدث يوماً وكان ينظر كَرْماً أن مر به أحدهم وأمره أن يعطيه من الكرم، فقال إبراهيم: ما أذن لى صاحبه، فجعل الرجل يقلب سوطاً في يده وأمسك إبراهيم من موضع الشيب في رأسه، ويهدده، وإبراهيم يطأطيء رأسه ويقول: إضرب رأساً طالما عصى الله، فأعجز الرجل عنه، وهي قصة يقول المستشرقون فيها إن طريقة إبراهيم كما تصورها تجعله متأثراً بالتصوف المسيحي ، وقد كانت منطقة طرسوس وما حولها حيث لبث إبراهيم نحو أربع وعشرين سنة يكثر فيها النصاري، وكثيراً ما كان إبراهيم يعمل عندهم، إلا أن طريقة إبراهيم كانت هي الطريقة المحمدية، وطريقة الآباء والإسلام. وإبراهيم قد جاهد في سبيل الله وغزا ، وكان الناس يركبون وإبراهيم على رجليه ويأبى الركوب، ولم يكن يأكل من الغنائم لكيلا يكون جهاده في غير سبيل الله، ومات في إحدى الغزوات ضد البيزنطيين فحملوا جثمانه إلى صور حيث دفنوه، وقيل دفن في جَبَلة بالقرب من اللاذقية، وقالوا إنه مدفون في دمشق أو في بغداد، وقال البخارى: إن وفاته سنة ١٦١هـ، وقال ابن عساكر سنة ١٦٢ أو ١٦٣هـ. وفلسفة ابراهيم قوامها: أطب مطعمك ولاحرج عليك إن لم تقم الليل ولم تصم النهار. وطريقته أساسها أن درجة الصلاح لاينالمًا المريد إلا إذا جاز ست عقبات، الأولى: أن تغلق باب النعمة وتفتح باب الشدة، والثانية: أن تغلق باب العز وتفتح باب الذل، والثالثة: أن تغلق باب الراحة وتفتح باب الجهد، والرابعة: أن تغلق باب النوم وتفتح باب السهر، والخامسة: أن تغلق باب الغنى وتفتح باب الفقر، والسادسة: أن تغلق باب الأمل وتفتح باب الاستعداد للموت.

والفقر بطريقة ابن أدهم يعادل الشهادة عند الله، وهو مقام لا يعطيه إلا لمن أحبه، فإذا فرحت بالموجود فأنت حريص، عروم، وإذا حزنت على المفقود فأنت ساخط، والساخط معذب، ودليل كل ما سبق قوله تعالى: «لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم».

وإبراهيم لا يصدر عن فلسفات هندية أو سسريانية أو مسيحية كما يقول المستشرقون، وليست القصص عنه خيالية رومانسية كما يدعون، وحتى كلامه فى الحب الذى يكنه للحق لم يكن سابقاً على زمانه، ولم يكن مقلداً للمسيحيين، فهو قد أسلم أمره لله، وزهد فيا كل ما يمكن أن يشغله عن الله. وقد حدث يوماً أن رسولا جاءه بدنانير فردها على صاحبها قائلاً ما حاجتى إلى شيء لا يبقى على. وحدث أن نام إبراهيم يوماً في العراء والمطرينهم وقد غطى نفسه، فكشف أصحابه غطاءه ولا موه

فقال: ظلّبَ الملوث شيئاً ففاتهم، وطلبناه فوجدناه (يقصد الطريق إلى الله ومحبة الله). وهو يشكو القلق دائماً، ولكنه ليس الدنيوى، ويقول مخاطباً الحق: اللهم إن كنت أعطيت أحداً من الحبين لك ما سكّنت به قلوبهم فأعطنى ذلك فقد أضر بى القلق. ويروى أنه رأى فى نفس الليلة فى المنام أن الله تعالى يقول له: يا إبراهيم، أما استحييت منى ؟ تسألنى أن أعطيك ما يسكن به قلبك قبل لقائى ؟ وهل يسكن قلب المشتاق إلى غير حبيبه ؟ أم هل يستريح الحب إلى غير من اشتاق إليه ؟ فقال إبراهيم أصول قلت: يارب، تُهت فى حبك، فلم أدر ما أقول !!! وبمثل ذلك ققد إبراهيم أصول طريقته، فهى لم تقم على الصدفة والروايات والتأثير والتأثير، بمثل ما قامت على الأصول، وهو يسأل مرة شقيقاً البلخى فى الأصول: علام أصلتم أصولكم، ويجيب البلخى: إذا رُزقنا أكلنا، وإذا مُنعنا صبرنا، فيرد إبراهيم رداً حاسماً هكذا كلاب بلخ، إذا رُزقتا أكلت، وإذا مُنعنا حدنا وشكرنا!!! (وذلك ما يميز الإنسان الصوفى أو الإنسان العابد اثرنا، وإذا مُنعنا حدنا وشكرنا!!! (وذلك ما يميز الإنسان الصوفى أو الإنسان العابد المسمع رد ابن أدهم أسرع وقعد بين يديه وقال: أنت أستاذنا!!

## • أربرى

أرثر أربرى Arberry مستشرق بريطانى (١٣٢٣ –١٣٩٠هـ، ١٩٠٥هـ معدر أرثر أربرى من أعضاء المجمع العلمى العربى بدمشق، تعلم بمدرسة اللغات الشرقية فى بورتسماوث وكلية ببروك فى كيمبردچ، وأتقن العربية والفارسية، ورأس قسم الدراسات القديمة فى الجامعة المصرية من سنة ١٩٣١ إلى سنة ١٩٣٤م، وعين أمينا لكتبة ديوان الهند ووزيراً للأنباء فى الهند، ثم استاذاً للعربية فى جامعة لندن. ونشر فى التصوف كتاب التعرف للكلاباذى، واللمع للسراج، والمواقف للنفرى، والتوهم للمحاسبى، والمصدق لأبى سعيد الخراز، وترجمات من الشعر الصوفى والتوهم الفارسى، وبحوثاً فى الغزل الصوفى عند حافظ، ورباعيات الرومى وأبى دنيا والشيخ شهاب الدين عمر السهروردى، والتصوف الإسلامى فى الدراسات البريطانية، وسير الصوفية، وتراجم لذى النون المصرى والقشيرى وغيرهم، وله كذلك المدخل لتاريخ التصوف.

#### الاسفراييني

أبو المظفر شاهفور بن طاهر بن عمد الاسفراييني الفقيه الأصولي المفسر الشافعي، توفي بطوس سنة ٤٧١ هـ، ومن مصنفاته «تفسير الكتاب الكريم» بالفارسية، و «الأوسط» في الملل والنحل، وله «التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين» المعروف بين أهل العلم بالتبصير، وأيضاً بكتاب الملل والنحل، ويعتبر الصوفية من الفرق الناجية ويقول إن الصوفية ليسوا من أهل البدع، لأن أهل البدع لم يكن لأحد منهم حظ من دقائق وحقائق علم التصوف، بل إن هؤلاء كانوا عمرومين مما فيه من الراحة والحلاوة والسكينة والطمأنينة. ويذكر الاسفراييني أن عبد الرحن السلمي قد أورد في طبقاته من أعلام الصوفية قريباً من الألف، وجمع أشاراتهم وأحاديثهم، ولم يكن فيمن أورد أساءهم أحد ممن يكن أن ينسب إلى شيء من بدع القدرية والروافض والخوارج، ويتساءل وكيف يكن أن يتصور فيهم من هؤلاء وكلامهم، أي الصوفية، يدور على التسليم والتفويض والتبرى من النفس والتوحيد بالحلق والمشيئة ، بينا أهل البدع ينسبون الفعل والمشيئة والخلق والتقدير إلى أنفسهم، وذلك بمعزل عما عليه أهل الجفائق من التسليم والتوحيد.

ويقول الاسفراييني في باب فرق البدع الذين ينتسبون إلى دين الإسلام ولا يعدون في زهرة المسلمين أن هؤلاء الحلولية وهم فرقة ظهرت في دولة الإسلام وكان غرضهم إفساد التوحيد على المسلمين، ومن جلتهم الحلاجية المنتسبون إلى أبي المغيث الحسين بن منصور الحلاج من أرض فارس، من بلد يقال له بيضاء، وكان في أول أمره يتكلم على لسان السوفية ويتعاطى العبارات التي تسميها الصوفية الشطح، وهو أن يتكلم بكلام يحتمل معنيين، أحدهما مذموم والآخر محمود، وكان يدعى في كل علم، وافتتن به أهل العراق وجاعة من أهل طالقان خراسان، واختلف المتكلمون والفقهاء والصوفية في حاله. أما المتكلمون فأكثرهم على أنه من الحلولية، وكان عتالاً ممخرقاً، وإليه ذهب القاضى أبو بكر (الإمام محمد بن الطيب الباقلاني المتوفي سنة ١٠٠ هـ) وحكى في كتابه كثيراً من حيله، وجاعة من متكلمي البصرة يقال لهم السالمية، وهم من جلة الحشوية، يتكلمون ببدع متناقضة، وقالوا إنه كان صوفياً محققاً وله كلام في معان دقيقة في حقائق الصوفية. وكذلك الفقهاء اختلفوا في حاله فقد سئل بعضهم عن حاله لم أريد قتله فتوقف فيه، وأفتى بعضهم بجواز قتله. وكذلك أهل التصوف اختلفوا في حاله ، فردة عمرو بن عثمان المكي وأبو أيوب الأقطع، وردوا من كلامه أنه قال

يوماً للجنيد أنا الحق، فقال له الجنيد أنت بالحق أى خشبة تفسد، فظهرت فراسته حتى صلب بعد ذلك. وقبله أبو العباس بن عطاء وأبو عبدالله بن خفيف وأبو القاسم النصر آبادى وفارس الدينورى. وقالوا أظهر الله عليه أحوال من الكرامات وكان من حقه أن يحفظ سره فيها، فعاقبه الله تعالى بتسليط من كان يرده عليه حتى بقى حاله مشكلاً ملبساً ، وقالوا: والدليل على صحة باطنه أنه كان يُقطم يده ورجله ويقول حسب الواحد إفراد الواحد. وحكى عنه أنه سئل عن دينه فقال: ثلاثة أحرف لا عجم فيها ، ومعجومان وانقطع الكلام. قالوا أراد به التوحيد، والذين قالوا بتكفيره إنما قالوه لما حكى عنه أنه كان يقول: كل من هذب نفسه في الطاعة وصبر على اللذة وصفا حتى لايبقى فيه شيء من البشرية حل فيه روح الإله كما حل في عيسي عليه السلام، ولا يريد شيئاً إلا كان كما أراد، ويكون جملة فعله قول الله تعالى. وكان يدعى لنفسه هذه المنزلة، وَوُجد له كتب كتبها إلى أتباعه عنوانها «مِنْ الهوهو رب الأرباب، المتصور في كل صورة، إلى عبده فلان». وأتباعه كانوا يكتبون إليه «يا ذات الذات ومنتهى غاية اللذات، نشهد أنك تتصور في اشتت من الصور، وأنك الآن متصور في صورة الحسين بن منصور، ونحن نستجيرك يا علاّم الغيوب». ويقال إنه اختدع جماعة من خواص المقتدر، فخاف المقتدر فتنة فعرض حاله على الفقهاء، واستفتى فيه الفقهاء فوافق مراده فتوى أبى بكر بن داود فأمر حتى ضرب ألف سوط، وقطمت يداه ورجلاه وصلب يوم الثلاثاء لثلاث بقين من ذى القعدة سنة تسم وثلاثمثة ، ثم أمر حتى أنزل من خشبته وأحرق وطرح رماده في دجلة ، وأتباعه الذين من أهل طالقان قالوا إنه حيى، وأن الذي قتل كان شخصاً ألقى عليه شبهة، والله أعلم بحقيقة الأمر.

### الإسنوي (عماد الدين)

عمد بن الحسن بن على بن عمر القرشى الإسنوى الأموى الأشعرى ( ١٩٥ - ٧٦٤ هـ) صاحب كتاب ( حياة القلوب في كيفية الوصول إليه الحبوب) ، وميلاده بإسنا وتعلم بالقاهرة والشام واستوطن حاة مدة ، وعاد إلى مصر فناب بالحكم في القاهرة ومنوف وتوفى بالقاهرة ، والكتاب في أربعة فصول في حد علم التصوف وحقيقته وشرفه ومعنى التصوف وأحوال الصوفية وأدبهم مع الحق والحلق ومعنى الولاية وكرامات الأولياء ولغة التصوف ، وهو يقول إن علم الباطن هو علم القلب أو علم

التصوف، وهو أجل العلوم وأشرفها، ويعرف منه أحوال النفس في الخير والشر وكيفية تنقيتها من عيوبها وآفاتها وتطهيرها من الصفات المذمومة والرذائل والنجاسات المعنوية التي ورد الشرع باجتنابها، والاتصاف بالصفات المحمودة، وهي الصفات التي طلب الشرع تحصيلها ، وكيفية السلوك والسير إلى الله تعالى. وفائدة هذا العلم وثمرته هي النجاة في الآخرة، والفوز برضا الله تعالى، ونيل سعادة الأبد، وهوضوعه هو الباطن أى القلب من ناحية ما يعرف له من اللمحات والحنواطر والهواجس والوساوس والعلوم والنيات والقصود والعزائم والاعتفادات وحديث النفس وغير ذلك. ومسائل هذا العلم هي الأحكام المتعلقة بهذه الخواطر والهواجس والنيات والقصود والعزائم وسائر أحوال النفس. وشرف هذا العلم أن أهله هم الصفوة بعد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وهو العلم الذي درج عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم، وهو العلم الذي لم يبعث الله الأنبياء إلا لأجله، وفد سماه في كتابه فقهاً وعلماً وضياء ونوراً وهدى ورشداً، وهو مستخرج من القرآن والسنة، وهو علم يقين المقربين. والتصوف أوله علم وأوسطه عمل وآخره موهبة، فالعلم يكشف عن المراد، والعمل يعين على المطلوب، والموهبة تبلغ غاية الأمل، وأهله على ثلاث طبقات، مريد طالب، ومهيسط سالك، ومنته واصل، فالمريد صاحب وقت، والمتوسط صاحب حال، والمنهي صاحب نفس، وأفضل الأشياء عندهم عد الأنفاس، فالمريد طالب متعوب في طلب المراد، والمتوسط السالك مطالب بآداب المنازل، وهو صاحب تلوين لأنه يترقى من حال إلى حال، وهو في الزيادة، والمنتهي الواصل محمول قد جاوز المقامات، وهو في محل التمكين لا تغيره الأحوال. ومقام المريد المجاهدات والمكابدات وتحمل المشاق وتجرع المرارات وعجانبة الحظوظ، ومقام المتوسط ركوبه الأهوال في طلب المراد ومراعاة الصدق في الأحوال واستعمال الأدب في المقامات، ومقام المنتهي الصحو والتمكين وإجابة الحق من حيث دعاه. والتصوف له ظاهر وباطن ، فظاهره استعمال الأدب مع الحلق بالأخلاق الحسنة معهم، وباطنه منازلة الأحوال والمقامات مع الحق، فالظاهر علامة الباطن، والباطن حقيقة الظاهر. ويوصى الأموى المريد بأن يكون شديد التوق والاجتناب لمحدثات الأمور، وليكن حريصاً على التفنيش عن أخبار الصحابة وسيرهم ، ويحذره من التخلي عن السنة وآدابها ، وبوجب عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجوباً على الكفاية، ويتأكد وجوبه على المريد والسالك، والدليل عليه قوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الحنير ويأسرون بالمعروف وينهون عن المكر.

#### الأصم (حاتم)

أبو عبد الرس حاتم بن علوان، وشهرته حاتم الأصم، ولم يكن أصم على الحقيقة وإنما جاءته امرأة تسأله مسألة فاتفق أن حرج منها ربح له صوت فخجلت المرأة ، فقال حاتم إرفعي صوتك زاعماً أنه لم يسمع ما صدر منها ، فداخل المرأة السرور لذلك ، ومن مها غلب عليه اسم النصم. وهو أعجمي من بلخ، وصفه بعض أصحابه بأنه ألكن ليس يكلمه أحد إلا قطعه، وتوفى سنة ٢٣٧هـ، وكان يقال فيه حاتم الأصم لقمان هذه الأمة، قيل تتلمذ على شقيق البلخي، وتتلمذ عليه أحمد بن خضرويه، وروى عنه أبو تراب النخشبي. وطريقته تقوم على إيثار الأدوم والأعم، والأخذ بالألزم والأقوم، ويؤسسها على التوكل والتيقن، ويفلسف توكله بأنه قد علم بأن رزقه لن يأكله غيره فاطمأنت نفسه، وعلم بأنه لا يخلو من عين الله حيثًا كان فاستحيى منه، وأن له أحلاً يبادره فهو منتظر له. ويضرب المثل بنفسه فقد كانت له أربعة نسوة وتسعة أولاد ولم يقدر الشيطان أن يوسوس له في شيء من أرزاقهم. ولما سأله أستاذه شقيق ماذا تعلمت منى منذ أن صحبتنى، أجابه تعلمت ست كلمات، أولمن رأيت كل الناس في شك من أمر الرزق، والله يقول وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ، فعلمت أنى من هذه الدواب فلم أشغل نفسي بشيء قد تكفل لي به ربي ، والثانية رأيت لكل إنسان صديقاً يفشى إليه سره ويشكو إليه أمره، فقلت أنظر لى صديقاً، فكل صديق رأيته قبل الموت فأردت أن أتخذ صديقاً يكون لى بعد الموت، فصادقت الخير ليكون معى إلى الحساب ويجوز معى إلى الصراط ويثبتني بين يدى الله عز وجل، والثالثة رأيت أن كل الناس لهم أعداء فقلت أنظر من يكون عدوى، فالذي يعطيني أو يأخذ مني ليس عدوي، وإنما عدوي هو الذي يأمرني بالمعصية كلما كنت في طاعة الله، وذلك هو إبليس وجنوده فاتحذتهم عدوي، ونصبت الحرب بيني وبينهم ، والرابعة رأيت الناس لهم طالب يطلب كل واحد منهم في يوم من الأيام وذلك هو الموت، ففرّغت له نفسى فإذا جاء أكون مستعداً للمضى معه، والخامسة رأيتني أحب وأبغض حسداً للناس فطرحت الحسد من قلبي وأحببت الناس كلهم، فكل شيء لم أرضه لنفسى لم أرضه لهم، والسادسة رأيت الناس كلهم لهم بيت ومأوى يهتمون بتعميره، ولكن مآلهم إلى القبر وليس ما يعمرونه به، فقلت أفعل كل ما أقدر عليه من الخبر حتى أعمر به قبري. والموت من يقينيات الأصم، وله فيه كلام يعظ به مريديه وكانوا كثراً حتى أنه لا دخل الرى في سياحة كان بصحبته ثلاثمئة وعشرون رجلاً من الصوفية يقول لهم من دخل مذهبنا فليضع نصب عينيه الموت، وهو ليس هذا الموت الحسى الذى نعرفه كنهاية للحياة على الأرض، ولكنه موت الصوفية، ومنه موت أبيض هو الجوع، وموت أسود هو احتمال أذى الناس، وموت أحمر هو غالفة النفس، وموت أخضر هو طرح الرقاع بعضها على بعض. والصوفي المراقب لنفسه هو الذى يذكر نظر الله إليه إذا عمل، ويذكر سمع الله له إذا تكلم، وعلم الله فيه إذا سكت. وليس من يدغى حب الله من غير ورع عن عارمه، أو حب الجنة من غير إنفاق ماله، أو حب النبي من غير عبة الفقراء إلا كذباً. ورأس الأمر كله في الثقة بالله، ثم التوكل، ثم الإخلاص، ثم المعرفة، والأشياء كلها تتم بالمعرفة، ومذهب الأصم يؤصله على المعرفة وهي الألزم والأقوم للصوفي، وبها يكون العارف عارفاً.

### إبن الأعرابي

أبو سعيد أحمد بن زياد، المعروف بابن الأعرابي (٢٤٦ — ٣٤١هـ) بصرى نزيل مكة وبها مات، وله التصانيف المشهورة ومنها طبقات النساك، والاختصاص (في ذكر الفقر والغني)، والإخلاص، ومعانى علم الباطن، ومعانى الزهد وأقوال الناس في صفة الزاهدين، والمواعظ والفوائد. وصحب ابن الأعرابي الجنيد وعمر بن عثمان المكى وأبا الحسين النورى، وأسند الحديث ورواه، وكان شيخ الحرم المكى وقته، ويفرق بين علوم الظاهر وعلوم الباطن، والأولى مدارجها الوسائط والثانية مدارجها الكاشفة، والتصوف ترك للفضول، والمعاملة كلها مبنية على استعمال الأولى فالأولى من العلم، فإذا زهدت فيلزمك أن تأخذ فقط ما لابد منه، وإذا توكلت فعنى فالأولى من العلم، فإذا زهدت فيلزمك أن تأخذ فقط ما لابد منه، وإذا توكلت فعنى وأما مقام الحبة فهو إيثار المحبوب على الكل، وفي الصبر تتلقى البلاء بالرحب، فإذا فرضت فإنك تطمئن تماماً، وعند تحقق اليقين تترك الشكوى وتكون الثقة بالله وأنه أعلم بك وبمصالحك منك بنفسك. والنفس هي آفة المريد، والاشتغال بها يقطعه عن أعلم بك وبمصالحك منك بنفسك. والنفس هي آفة المريد، والاشتغال بها يقطعه عن عموم الآخرة، والأقرب إلى التوفيق من تنبه من الغفلة والنسيان برحة من الله فيعرف نفسه بالعجز والذل والضعف وقلة الحيلة تنبه من الغفلة والنسيان برحة من الله فيعرف نفسه بالعجز والذل والضعف وقلة الحيلة

فيتواضع لله وللخلق، وهكذا الفقراء أو الصوفية فأخلاقهم سكون عند الفقر واضطراب عند الوجود وأنس بالهموم ووحشة عند الأفراح.

## اً ق شمس الدين

ولى البيرامية ، محمد شمس اللة وولى الدين بن حزة ، له «رسالة فى دوران الصوفية ورقصهم» ، ولد سنة ٧٩٧هـ فى دمشق ، وقيل إنه من نسل محمد بن شهاب الدين السهروردى ، وكان قدومه إلى قاواق سنة ٧٩٧هـ ، وتوفى أبوه وهو فى السابعة ، وانخرط فى دراسة الدين ، واشتهر بدر الدين بن قاضى سماونة بأنه كان من شيوخه ، واشتغل مدرساً للقرآن ، وانضم للطريقة البيراهية وسرعان ما اختاره وليها حاجى بيرام شيخاً سنة ٨٣٠هـ ، وكانت له كرامات علاجية قربته من السلطان محمد الثانى ، وكتب عدداً من الكتب الطبية والصوفية التى لم تنشر بعد ولكن البيرامية الشمسية يتداولون مخطوطاتها بينهم ، وكان له دور كبير فى استبعاد الملامتية من الطريقة فانفصلوا بطريقتهم وتسموا باسم الملامتية البيرامية وشيخهم عمر دده البورسوى . (أنظر البيرامية)

## الأقصري

يوسف بن عبد الرحيم بن يوسف البغدادى (نحو ٥٥٠ ــ٦٤٢هـ) وشهرته أبو المجاج الأقصرى نسبة إلى مدينة الأقصر بصعيد مصر التى أقام به بعد رحيله إلى مصر من العراق حيث موطنه ومثوى آبائه، وكان من أخلص مريدى عبد الرحيم القنائى، وقيل فيه إنه كان عظيم الشأن في مواجيده وأحواله ومكاشفاته وكراماته، واتسعت دائرته وانتسب إليه خلق كثيرون. ويذكر شهاب الدين السهروردى في كتابه جذب القلوب إلى مواصلة الحبوب طرفاً من الحكايات عن الأقصرى وهو في بغداد، ومنها نفهم أنه كان يعمل حائكا قبل أن يرحل إلى مصر، وكان له حانوته الحاص، وكان رحيل الأقصرى إلى مصر ولم يبلغ الأربعين، وصحبه أولاده الأربعة، وأسلمت على يديه راهبة الأقصر تريزة بنت القيمر لما رأت إيمانه ووهبته كنيستها فأقام عليها مسجده

وألحق به مدرسة لتدريس علوم الباطن لمريديه ، ويبدو من الترجمات التى تناولته أنه حارب البدع فى مجتمع الأقصر وأنه استطاع أن يخرجه من حياة الجحود والتخلف إلى السعى فى الدنيا والآخرة . وطريقته فى التصوف هى النزام الكتاب والسنة ، ومن تعاليمه أن المريد الصادق لا يخوض قط فى الذات تعظيماً لجناب الله ، وكان يحذر من الحلوليين والاتحاديين ويقول كل مريد سمعتموه يقول حقيقتى الله أو لا موجود إلا الله فعرقوه بذنبه فإن لم يتب فاقتلوه لأنه زنديق . وله منظومة فى التوحيد ضمتها تسعة وتسمين باباً ، وتتكون من نحو ألف وأربعمائة بيت ويستهلها بقوله :

الحسمة لله التعملي التصممة ويقول في ذات الله وصفاته:

وكل ضد لصفات ذاته كالمحسوب والمنام ومايتنافى سمعه وبصره ويستحيل أن تكون ذاته ولا مسشال

يستحيل ذاك في صفاته والجهل والمانع للكلام جل الإله ربينا ماأكبره كنذات لخلوق كنذا صفاته ولا تروال

والأقصرى له هنهجه في التربية الصوفية ، والمريد الصادق لا يرجع عن الطريق ولو قاسى كل الأهوال ، ومن شروطه أن لا يصحب شيخه بنفس ولا ملك ولا اختيار ، ومن كان له حسد لإخوانه فلا ارتقاء له أبداً . ومن أشهر تلاميذ الأقصرى أبو الغوث مفرج الدمامينى المتوفى سنة ٩٤٨ هـ والمدفون بدمامين من أعمال قوص ، وله كلام حس فى الطريق ، وموسى بن الحسن بن يوسف المعروف بالصباغ وبالظهير القوصى والمتوفى سنة الطريق ، وقد تخرج عليه الكثيرون ومنهم تاج الدين الدشناوى ، وكمال الدين عبد الظاهر الجعبرى القوصى المتوفى سنة ٧٠١هـ وقد استوطن أخم وانتفع به خلق عبد الظاهر الجعبرى القوصى المتوفى سنة ٧٠١هـ وقد استوطن أخم وانتفع به خلق عبد الظاهر الجعبرى القوصى المتوفى سنة ٧٠١هـ وقد استوطن أخم وانتفع به خلق

### الأنصاري ( زكريا)

شيخ الإسلام، نشأ فقيراً معدماً حتى أنه قال أنه كان يخرج في الليل من شدة الجوع فيلتقط قشر البطيخ ويغسله ويأكله، ولما ظهر فضله تتابعت عليه العطايا حتى

كان دخله قبل أن يتولى منصب القضاء نحو ثلاثة آلاف درهم، فأكثر من الصدقة واقتنى نفائس الكتب، واشتغل بالتعليم والتأليف، وله المصنفات والشروح، وتتلمذ عليه الشعراني ، وقال فيه إنه في أواخر عمره الذي امتد أكثر من مائة عام (ولد سنة ٨٢٣ هـ ومات سنة ٢٦٩ هـ) لم يكن في مصر كلها إلا من كان من طلبته أو من هو لايزال يدرس عليه، وكان صوفياً ذاكراً، يشرح كلام أهل الطريق على أتم حال ويجيب عنه بالأجوبة الحسنة إذا أشكل على الناس شيء من كلامهم. وكان يقول إن الفقيه إذا لم تكن له معرفة بمصطلح ألفاظ القوم فهو كالخبز الجاف من غير إدام. ولما وقعت فتنة برهان الدين البقاعي في إنكاره على ابن الفارض ألفاظه، كان يقول: لا يجوز لمن لا يعرف مصطلح القوم أن يتكلم في حقهم بِشَر، لأن دائرة الولاية تبدأ من وراء طور العقل لقيامها على الكشف، يعنى أنّ علم الصوفية كشفى من دائرة وراء العقل، أى أن الكلام فيه ليس بالعقل. وكان هو نفسه كثير الكشف لاتخيب فراسته فيمن يحادثه. وكان وهو شاب يحب طريق الصوفية ويحضر أذكارهم حتى أن أهل الفقه كانوا يعدون ذلك نقيصة فيه، ولا يستبشرون فيه خيراً للفقه، لكثرة مطالعته لكتب الصوفية. وقال عن نفسه إنه سافر إلى المحلة الكبرى ليلتقى بالشيخ الغمرى وأقام عنده أربعين يوماً قرأ عليه فيها كتابه قواعد الصوفية كاملاً وأخذ عنه لبس الخرقة وتلقن الذكر.

#### الأنطاكى

أبو عبد الله أحد بن عاصم المتوفى سنة ٢٣٩هـ، من أقران بشر الحافى والسرى السقطى والحارث المحاسبى، ومن أجل ذلك يدور كلامه على المراقبة والمحاسبة، ويسميه الدارانى لهذا السبب جاسوس القلب، ويطلق الأنطاكى على الصوفية اسم أهل الصدق، ومجالستهم لذلك تكون بالصدق لأنهم جواسيس القلب، وعلم التصوف هو علم معاملات القلوب. يقول: إذا صارت المعاملة إلى القلب استراحت الجوارح، وكل نفس مسئولة فتعهدها بالمحاسبة، واستح من قبولك من نفسك دعواها الصدق، والحكيم من نظر بعين القلب، والقلوب تحتاج من أصحاب النفوس الحية إلى دوام الرعاية، وإجام القلوب يكون بقلة المخالطة وترك الطلب، ورقتها تستجلب بدوام عالمة أهل الذكر من أهل العقول، ونورها يتحصل بدوام الحزن، واستفتاح الحزن يكون بطول الفكر، والتماس الفكر يكون في مواطن الحلوات.

والأنطاكي من الذين أمعنوا التفكر في أحوال عصره، وقرأ كثيراً، ووازن بن مختلف العلوم، وصارت له رؤياه الخاصة. يقول: أدركت من الأزمنة زماناً عاد الإسلام فيه غريباً كما بدأ، وعاد وصف الحق فيه غريباً كما بدأ، إن نزعت فيه إلى غالم وجدته مفتوناً بالدنيا، يحب التعظيم والرياسة، ويأكل الدنيا بعلمه ويقول أنا أولى بها من غيري ، وإن ترغب فيه إلى عابد تجده مفتوناً جاهلاً في عبادته ، محدوعاً لنفسه ولإبليس، قد صعد إلى أعلى درجات العبادة وهو جاهل بأدناها، فكيف بأعلاها، فقد صارت العلماء والعبّاد سباعاً ضارية ، وذئاباً مختلسة ، فهذا وصف أهل هذا الزمان من أهل العلم والقرآن ورعاة الحكمة ، فاعتبروا يا أولى الأبصار. والأنطاكي بحث عن الحل وقد تبحر العلوم وجرب الأصول، وطالع الحكة ودارس الموعظة، وتدبر القول بالمعقول، فلم يجد من العلم ما هو أشفى للصدر، وأتقى للهم وأحي للقلب، وأجلب للخير وأذهب للشر، من علم معرفة المعبود وتوحيده، والإيمان واليقين بآخرته ليصح الخوف من عقابه والرجاء لثوابه والشكر على نعمه. ويوجز الأنطاكي مذهبه في هذه العبارة ‹‹كفى بالعبد عارا أن يدعى دعوة ثم لا يحققها بفعله ›› ويلخص حياته ومجاهداته الروحية وحقيقة تصوفه في هذه الأبيات يعلم بها مريديه:

سبيل هدى أو كنت للحق باغيا فننه بإلهام ومنه سماعيا وكيف ذوى إذ صار كالثوب باليا يفيدك علماً إن وعيت كلاميا عن القلب حتى يترك القلب صافياً وذاك بالهام من الله ماضياً فصار غريبا موحش الأهل قاسيا ووصف دلالات العقول زمانيا فإن كنت سماعًا بدا للقلب واعيا كما ندب الأموات ذو الشجو شاجيا براني للإسلام إذ كان باريا ولم أك شيطاناً من الجن عاتيا

ألم ترى أن النفس يرديك شرها وأنك مأخوذ بما كننت ساعيا فن ذا يريد اليوم للنفس حكمة وعلماً يزيد العقل للصدر شافياً هلم إلى الآن إن كنت طالباً فعندى من الأنباء علمٌ مجربٌ أخبرُ أخباراً تقادم عهدها وكيف بدا الإسلام إذ كان باديا وكيف نما حتى استتم كمالة ومن بعد ذا عندى من العلم جوهرٌ وعلمأ غزيرا جالى الرين والصدى فأصبحت بالتوفيق للحق واضحأ لأنسى فسى دهسر تسغيرت وصفه فأحوج ما كنا إلى وصف ديننا عسجسائسب مسن خبر وشر كسليها فقد ندب الإسلام أحد ندبة فسأول مسا أبدأ بسالحسمسد للبذى وصيرني إذا شاء من نسل آدم

ولاشاء من إبليس صير نحرجى ولكنه كان باللطف سابقا وصيرنى من بعد فى دين أحمد وفهمنى نوراً وعلماً وحكمة فن أجل ذا أرجو إذ كان غافراً ومن أجل ذا أرجوه إذ لم يكافنى فلا كنت ذا عقل لما قد رجوته ولمو كنت أرجوه لحسن ضيعه فشكرى له إذ صيرت بالحق عالما فهذا من الأنباء وصف غرائب فكيف به إذا كان بالحق عالما وذاك لأن الناس قد آثروا الهوى فهذا زمان الشر فاحذر سبيله

فكنت مضلا جاحد الحق باغيا وإذ لم أكن حيا على الأرض ماشيا وعلممنى ماغياب عنه سؤاليا فشكرى له فى الشاكرين موازيا ومن أجل ذا قد صع منى رجائيا لقد كنتُ ذا خوف وشكرى عاذيا شكرت فصع الآن منى حيائيا وللشر وضافا وللخير واصيا وللشر وضافا وللخير واصيا فن كان وصفى لكان بحاليا فمن المنافيا على الحق سرا ثم جهراً علانيا فإن سبيل الشريردى المهاويا

### الأنطاكي

داود بن عمر البصير، وكان ضريرا، صاحب التذكرة الطبية المشهورة، من مواليد أنطاكية، وله كتاب «تزيين الأسواق بتفصيل أشواق العشاق»، وكان قد هبط مصر وعاش بها وصار له شأن في الطب فيها، ووجدها كما يقول: «هلاعب جنة»، ويعقد في كتابه فصلاً عن العشق الإلهي يذكر فيه أن الحبة قسمين، أشرفها الحب في الله، لأنه يفني متعلقه ولايفضله شيء في الحقيقة، إذ ما سواه أوهام تضمحل وتزول، وأعراض تفني وتحول. ويعرف الحبة فيقول إنها ميل نفساني إلى المراد يعضده الجزم بالاعتقاد ورؤية ما سوى المطلوب من الفساد، وغاية ذلك الثبات على الحب. ثم لحذه المحبة أوصاف وشروط، منها ألا يبالى المحب بما يرد من المحبوب، وأن يؤثر رضاه على نفسه فيتلذذ فيه بالبلاء كالعطاء، وبالغيبة كالحضور، والهجر كالوصل، والفناء على نفسه فيتلذذ فيه بالبلاء كالعطاء، وبالغيبة كالحضور، والهجر كالوصل، والفناء كالبقاء، إذا كان ذلك رضا المحبوب:

به أنا راض والسسبابة أرضت

فكل الني ترضاه والموت دونه

وكذلك السالك لم يزل يلقى مرادات نفسه حتى إذا وصل انطوى فى داثرة المحبوب فلم يبق له مطلوب. وشرط المحبة أنها ميل بلا نيل، وشرط بلا جزاء، لئلا تزول عند زوال العوض. وقيل فى قوله عز وجل «إنى مسنى الضر وأنت أرحم الراحمين» أن أيوب لم يزل يأكله الدود حتى لم يبق غير قلبه ولسانه، فأكل بعضه بعضا حتى بقيت واحدة فدبت إلى قلبه. فقال أى ربى! لم أخف من بلاء ما دام قلبى عارفاً بحلاوة ذكرك، فأوحى الله إليه: بما تنظر إلى غدا؟ فقال بهاتين العينين. قال: لا، ولكن أخلق لك عيمين يستيان البقاء لتنظر إلى النقاء بالبقاء. ويذكر الأنطاكى فيمن أخلق لك عيمين شوقاً إلى حضرة رب العالمين عبد الواحد بن زيد وسعدون المجون وعتبة الغلام والشبلى ورياح القيسى ورابعة العدوية.

### الأنطاكي (عبد الله بن خبيق)

أبيو محمد، أصله من الكوفة ولكنه سكن أنطاكية، وهي ثغر أهله في رباط، وابن خبيق من زهاد الصوفية المرابطين، وطريقته طريقة الثورى، ولقد صحبه يوسف بن أسباط وردد كثيراً كلام الثورى، وكلامه يدور على الأخلاق، وكان من المحدثين، وما تحدث به عن رسول الله ﷺ يدور حول معاملات المسلم الورع مع إخوانه ومع الدنيا، ومع زوجاته، وأحوالهَ في الجهاد، وما أعد للآخرة، والمضمون الأخلاقي للإسلام. وأقواله مواعظ، ولأنه أحتك بأهل الكتاب من المسيحيين واليهود في أنطاكية فهو يروى عنهم المواعظ. يقول مثلاً: كان حبر من أحبار بني إسرائيل يقول: يارب كم أعصيك ولا تعاقبني! فأوحى الله إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل: قل له: كم أعاقبك وأنت لاتدرى! ألم أسلبك حلاوة مناجاتي؟ ويقول ابن خبيق أن مناط الأخلاق أربعة أشياء: العينان واللسان والهوى والقلب، فانظر عينيك لاتنظر بهما إلى ما لا يحل لك، وانظر لسانك لا تقل به شيئاً يعلم الله خلافه من قلبك، وانظر قلبك لايكن فيه نَمَل ولا دغَلَ على أحد من المسلمين، وانظر هواك لا تهوى شيئاً من الشر، وإذا أردت أن تعيش حياً في حياتك فلا يسكن الطمع قلبك، ولاتغتم من شيء يضرك غدا، ولاتفرح إلا بشيء يسرك غدا. وسأله أحدهم: بماذا ألزم الحق في أحوالي، فقال: بإنصاف الناس من نفسك، وقبول الحق ممن هو دونك. وإن استطعتُ أن لا يسبقك إلى مولاك أحد فافعل، ولا تؤثَّر على مولاك شيئًا. واعلم أن 41

طول الاستماع إلى الباطل يطفىء حلاوة الطاعة من القلب. وسئل عن أنفع الخوف وأنفع الرجاء فقال: أنفع الخوف ما حجزك عن المعاصى، وأطال منك الحزن على ما فات، وألزمك الفكرة في بقية عمرك. وأنفع الرجاء هو ما سهل عليك العمل لإدراك ما ترجو. ولا يستغنى حال من الأحوال عن الصدق، ولو صدق عبد فيا بينه وبين الله لاطلع على خزائن من خزائن الغيب، ولكان أمينا في السموات والأرض. وقال واعظا أصحابه: تعلموا صحة العمل من سقمه فإني أتعلمه في اثنتين وعشرين سنة. وإياكم أن تكونوا من قرائي الأسواق، يقصد الذين يعلمون القرآن ولا يعملون به. يقول إذا دنا الرجل القارىء من المعصية ناداه القرآن من صدره، والله ما لهذا حملتني، فلو أن العاصي سمع ذلك الصوت لمات حياءً من الله تعالى.

### أوران

نصر الدين وشهرته أخى أوران، وله طريقة في التصوف تضم بين فئاتها طبقتين، الأولى من العمال الذين تجمع بينهم أخوة الإسلام، ورباط الطريقة، والانتهاء للشيخ، والعمل في ميدان من الميادين كالدباغة أو الحرف الأخرى التي تنتشر في المدن، والثانية من السالكين الذين لا يجيدون العمل ولايقدرون عليه وحياتهم مخصصة للعبادة، ويركنون إلى التكايا، ويتعيشون مما يتصدق به عليهم الإخوان العمال. والعامل العضو في الطريقة لا يجد أي إعنات أنه يعول إخوانه من الدراويش. ولا نعرف بالتحديد تاريخ ميلاد ووفاة أخى أوران، إلا أنه عاش في القرن التاسع الهجري، وضريحه باستنبول. والأخوة تعنى الفتوة والانتصار للحق وخدمة الخَلقُ ونصفة المظلوم وقضاء حواثج الناس والبذل لهم والسعى من أجل خيرهم وتأكيد معانى السلام بينهم. وكان قيام الطريقة على منوال عملكة النحل، سوى أن الأخوة الصوفية قوامها فريقان، العمال العُبَّاد، والعمال الحرفيون، والجميع على الأخلاق الصوفية العالية ويضمهم علو الهمة والتقوى والورع، وهمة العابد في عبادته كما أن همة العامل في عمله، ولذلك راجت الطريقة بين العمال الأتراك فقد كانت تشبع فيهم الناحية الدينية، وتؤلف بينهم على أهداف سامية فيها إعمار القلوب وإعمار الأرض، ومجعلهم باستمرار في حالة تأهب للبذل والعطاء، وكان منهم مجاهدون أشاوس، ودفعهم ذلك للإجادة والتفوق في كل شيء، حتى أنهم برعوا في القضاء والحكم، وأقام العثمانيون في وقت من الأوقات

دولتهم بفضل مساعداتهم. والأخ في بداية الطريقة اسمه يكيت أي فتي، واليكيت في أوله من القولية، أي عضو بالقول فقط، فإذا تدرجت به الحال وداوم على الاتصال والتلقى من الإخوة والعمل بما ينبغي منه صار من السيفية أي حملة السيف، أى أنه يصبح عضواً عاملاً ، والشارة التي يحملونها هي غطاء الصوف الأبيض للرأس يتدلى طرفه بمقدار ذراع وعرض الإصبعين. ودخول المريد في الجماعة له طقوس فبالإضافة إلى محفوظاتهم القرآنية وأداعيهم وأذكارهم فإن الغاية الأخيرة كانت تقليد الأخ المنطقة التي هي العوض عن الخرقة الصوفية وتناسبه أكثر كعامل، ويقص شعره، ويَعْطَى سَكِينًا يَدْخُلُهُ مَنْطَقَتُهُ بَاعْتِبَارُ شَعَارِهُمْ أَنْ مِنْ لَا يَزْعُهُ السَّلْطَانُ ، أَي القوة . وكان الإخوة سبباً في الكثير من الفتن حتى صار السلاطين يخشونهم ، وكان أن انتسب لهم السلطان مراد. والإخوة مثلهم مثل الأتراك على المذهب الحنفي. ومعنى أوران بالتركية التنن، أي أنه أخى الجبار، والقول المأثور لأخى أوران أن الإنسان به قوى خفية لو تحركت لزحزحت الجبال، وأن الإيمان بالله وممالأة الحق كفيلان بأن يجعلا للفرد قوة ، يزيدها ويصونها أن يعمل من خلال الجماعة وفي إطار أهدافها ، ولاعجب لذلك أن أصبحت هذه الجماعة قوة سياسية اجتماعية واقتصادية ودينية يعتد بها ويحسب حسابها. ويذكر ابن بطوطة في كتابه «الرحلة» أن الإخوة أو الإخوان اجتماعهم في المساء في الرباط فيقدمون لشيخهم بعضا مما ربحوه في يومهم، ويتعاونون فيا بينهم، ويتكفل الشيخ بمن لايستطيع العمل منهم أو المتبطل، ويعقد لهم المآدب ويدعى إليها الضيوف، وكان ابن بطوطة ممن استضافهم الإخوة، ويروى عنهم أنه كان لهم شأن سياسي واجتماعي عظيم بمقاتلة الطغاة وتفريق أنصارهم.

### الأويسية

عند الشيعة الإيرانية وتنسب لأويس القرنى، وأعضاؤها هم القرنيون، ولم يدرك أويس رسول الله عليه ولم تكن له معه صحبة، ولكنه رأى رجالاً رأوه، وبلغه عن حديثه، وقد منعه عن رسول الله عليه الله عليه أنه ما كان يستطيع أن يأتي إلى مسجده من العرى، وما كان يترك أمه التي كان يرعاها، وفيه قال رسول الله عليه أويس القرنى خير التابعين بإحسان. والدعوة الأويسية بدأها أبو الفتح سراج الدين محمود بن محمود الصابوني وكان قد ارتحل إلى مصر، يتلقى عن الاسماعيلية وليكون من

المرشدين، وأخذ عنه الخرقة فيها روزبهان البقلي، الملقب شطاح فارس والذى استمرت إقامته بمصر مدة ١٥ سنة، وسمى لذلك بروزبهان المصرى، وقيل من مريديه حافظ الشيرازى، ومن بعده نجم الدين كبرى وهو أشهر صوفية الفرس، ومن تلاميذه بهاء الدين ولد أبو جلال الدين الرومى، وفريد الدين العطار، وشهاب الدين السهروردى. وتذكر لنجم الدين رباعيات فارسية واثنان وعشرون كتاباً ورسالة حول التصوف، ومنها رسالة الخائف الهائم عن لومة اللائم، ورسالة منهاج السالكين، ورسالة سكينة الصالحين وهى بالعربية. وخلف رضى الدين على لاك وهو من نسل الشاعر سنائى، واشتهر بأنه صاحب مائة وثلاث عشرة خرقة. ومن شيوخ الطريقة وختام المسك، وسرالسماع، والفوائد فى التصوف، وعلى الهوانى الذى هاجر إلى وختام المسك، وسرالسماع، والفوائد فى التصوف، وعلى الهوانى الذى هاجر إلى المند وكان له دور كبر فى نشر الإسلام وتوفى سنة ٧٧٠هـ، ومحمد نور الدين بخش أى واهب النور، وله سلسلة الذهب، والرسالة المعراجية، ورسالة مكارم الأخلاق، والواردات، ونقل عنه مؤلف رياض العارفين بعض الأشعار.



#### بابا طاهر

كردى من همدان، توفى سنة ٤١٠ هـ، وكان يكتب الشعر فى رباعيات اشتهرت عنه بغزلياتها التى ينافس بها عمرالخيام، ومن الصعب تمييز عبارات الحب الصوفى فيها من عبارات الحب الدنيوى، ويصور فيها نفسه قائلاً إنه صوفى قلندرى، كثير السياحة، لم يعرف له بيت، ولم يأو تحت سقف، وسادته أى حجر يصادفه، ويرين على صدره الهم، ويملأ قلبه الأسى، ويستبد, به القلق الروحى، وحتى الربيع بما فيه من آيات الجمال والأشواق فإنه لا يخلف فيه إلا الشقاء والبؤس والشعور بالوحدة. ويعترف فى شعره بخطاياه ويطلب من الله العفو عنه، ويتذلل له ويتمسح بالأعتاب، ويطلب منه الموت لجسده لعله يشفى من آلامه وتنتهى به عذاباته. ويحكى عن الصراع فى نفسه بين التعلق بالحياة ونشدان الموت، ويقول إن عينه تتعلق بأسباب العيش، وقلبه يتمرد عليه بين جوانحه ولا يدعه فى حاله، ويتساءل هل صرخاته هذه التى يطلقها فى أشعاره هى صرخات أسد هصور ممتلىء شجاعة وجرىء غير هياب، أم أنها صرخات نمر من النمور. ويناجى قلبه هاتفاً: لماذا لا تكف عن مجاهدتى وتتوقف عن مصارعتى ؟ أيها القلب سأسفح دمك لو وقعت بين يدى، لأرى من أى لون أنت!

وشعر بابا طاهر الصوفى يباين شعر الحيام، والبعض يقول إن شعر الحيام صرخات مدوية لنفس ثائرة ولكنها في الأعماق مؤمنة بالله تعالى، إلا أنه من جهة أخرى يجد الحلاص لها في اللذة، فهي الماء الذي يغسلها، والطهور الذي يزيح عنها الرين، والموت فيه راحة من كل مجاهدات، وأما بابا طاهر فشعره متأجج بالأشواق والعشق

للحق، وهو يشرح فلسفته الصوفية في رسالات أو كلمات قصار كما يسميها يختار لها عناوين من الأمثال السائرة، فهناك باب الحقيقة المشاهدة بعد علم اليقين، وباب الوجد وفقدان الموجودات ووجود المفقودات، وباب من يحل به قضاء الله فيبقى بلا حركة ولا إرادة، وباب من يقتله الجهل فكأنه لم يعش مطلقاً، ومن يقتله الذكر فإنه لا يموت أبداً.

وهناك شروح عربية كثيرة عليها منها شرح لعين القضاة الهمذاني المتوفى سنة هي بعنوان الفتوحات الربانية في إشارات الهمذانية.

وبابا طاهر كشاعر صوفى له كرامات كها كان للشعراء الصوفية فى الفارسية كفريد الدين العطار وجلال الدين الرومى، وقد تساءل مرة كيف السبيل إلى المعرفة، فأشاروا عليه أنه سيحصل عليها لو قضى ليلة شتاء فى صهريج من الماء المثلج، ففعل، ويقول مريدوه إن حرارة إيمانه أذابت الثلج، وما أن أنبلج الصبح حتى كان قد استنار، فقال قولة أثرت عنه «أمسيت كردياً وأصبحت عربياً». ويبدو أن الطائفة التى يقال لها أهل الحق تعتقد فيه وتنزله منها منزلة الأولياء كها تفعل مع مشاهير الصوفية حيث يسمون الأماكن بأسمائهم على اعتقاد بأنهم يحلون فيها أو أن بركاتهم الصوفية حيث يسمون الأماكن بأسمائهم على اعتقاد بأنهم يحلون فيها أو أن بركاتهم

### البابائية

تنسب لمؤسسها بابا رسول، وقيل هو بابا إسحق الكفر سودى التركمانى الذى دعا أتباعه للثورة سنة ٦٣٨هـ، وقيل هو بابا إلياس، وأما بابا إسحق فكان رسولاً لشيخ الطريقة واسمه بابا فقط، وقيل إن بابا إلياس هو الذى خلف إسحق على الطريقة بعد قتله، ويبدو أنها كانت طريفة شيعبة حيث كان شعارها لا إله إلا الله البابا ولى الله، وقد زعم البابائية أنهم يقتدون بالحلفاء الراشدين، ولذلك فقد أطلق البابا على نفسه اسم أمير المؤمنين، ويقول مؤرخو الطريقة أن مؤسسها كان صوفياً يتخذ الجاهدة والشعبذة، وأنه كان يتعاطى السياسة ويستولى على عقول اتباعه بأن يمتيهم المجاهدة وقضل تحت زعامته الروحية، وقد اصطدمت الحركة بالسلطة، وأسر البابا وزميله، وقيل قُتل أحدها أو قُتل الاثنان، أو أن بابا إسحق اغتيل قبل المعركة الفاصلة، وقتل أصحابه جميعاً عن بكرة أبيهم، والإجاع كما يقول الدكتور الشيبى أن

هذه الطريقة كانت ذات اتصال بالتشيع الغالى، وأن بكتاش مؤسس الطريقة البكتاشية كان من أتباع بابا إسحق، أو أنه كان من أعوان بابا إلياس وهاجر مثله من خراسان إلى تركيا أمام زحف التتار.

### ابن باخلا

داود الكبير بن باخلا، شيخ محمد وفا الشاذلي، وكان أمياً لايقرأ ولايكتب ولكنه تكلم في الطريق بكلام عال ، وله كتاب عيون الحقائق ، والحقائق التي يعنيها هي الحقائق العرفانية ، ونظريته في المعرفة الصوفية أن الموجودات موضوع علوم الدنيا أو علوم الظاهر، وما كان فوق إدراك العقل لا يمكن البحث فيه إلا بآلة عرفانية هي القلب، ومعرفة القلوب معرفة نورانية تتحصل لابالدليل ولكن بالوهب، وأهل العلم جوّابون في عوالم الحس، وأهل المعرفة جوّابون في أفق العوالم الأعلى. والإنسان مخلوقً ليعلم ويعرف، وهو أبدا في عوالم ثلاثة، فعالم بالوصف الإنساني الطيني له الجهل والنسيان، وعالم بالوصف الشيطاني له التكذيب والكفران والجحود والطغيان، وعالم بالوصف الروحاني له التصديق والإذعان ثم اليقين والعزفان ثم الشهود والعيان. وغايةً العلم تنظيم أحوال الإنسان المعيشية، وأما المعرفة فتوجهها إلى الذات، والإنسان في شوق دائم أن يعرف نفسه، ومن يعرف نفسه يعرف ربه. والإنسان كلها زاد علمه زاد افتقاره ومطلبه من العلم وعلت همته إليه لأنه في حال جهله لا يطلب سوى أن يعلم، ولكنه في حال علمه يطلب ما فوق العلم وهو أن يجلو العلوم والمعلومات. ويتفاوت الناس بإزاء الحقائق بحسب استعداداتهم ، وما يبدو لهم منها يصنع علومهم ، وأما ما يبدو فيهم فإنه ما يسميه العرفانيون علوم الكشف، ومن دأب أهل العلوم العلمية أن يقنعوا بما يسمعون ويرون ويستدلون عليه بالعقول، بينما أهل المعرفة أصحاب العلوم الكشفية فإن إقناعهم يكون بالشهود، ويسمى بن باخلا العلوم العلمية لذلك بعلوم الظاهر أو العلوم العقلية ، ويطلق على العلوم الكشفية اسم علوم الباطن ، ويقول إن علوم الظاهر تضبطها الأصول والنقول، وعلوم الباطن تضبطها أنوار القلوب. ويقول عن علوم الظاهر أنها علوم سلوكية أي أن مناطها الأخير هو تنظيم سلوك الإنسان في حياته ومع مجتمعه، بينا العلوم الباطنة الكشفية منها ماقد يباح إظهاره، ومنها علوم مسررة غير مباح إظهارها بالمرة. والعلوم الكشفية مرة أخرى منها علوم إلهامية من نصيب الأولياء 27

العارفين، وعلوم وحى موكول بها الأنبياء. والفرق فى معرفة النبى ومعرفة الولى، أن حقائق النبى غيبية ومع دلك له رقائق فى عوالم الشهادة تقتضيها منه هذه العوالم، وحقائق الولى من عوالم الشهادة إلا أن للأولياء مع ذلك رقائق من عوالم الغيب. والغاية العظمى للمعرفة هى الانطواء بالفناء الأكبر فى ظل الحق، والمرء مع من أحب، ومن أحب الله تعالى أحب كل ماكان سبباً منه، والعارف لايرضيه أن يقصر معرفته على نفسه ولكنه يطلبها للماس، وهو إن لم بطلبه الناس ليصلوا بواسطته إلى الله تعالى طلبهم هو لاقتضاء حق الله تعالى، وما يتكلم بكلمة واحدة إلا انتفع بها كل من يسمعها، وما تكلم بكلمة إلا غاب فيها وجود المستمع، وهو فى الدنيا لغيره لا لنفسه بينا غيره لنفسه لا لغيره، ورسالة العارفين إنقاذ الغرقي وتخليص الأسرى وتحمل أكدار الدنيا عن الضعفاء، والعارف مع مربده لابد له أن يتنزل لدرجته ليربيه وقلب العارف يكتب وأما قلب المريد فيكتب فيه، وسماع المريد كلمة أدب من العارف نفسك ، ومن سقاك من جسدك فقد ظلمك على الحقيقة، وكذلك من سقاك من نفسك نفسك، ومن سقاك من جسدك فقد ظلمك على الحقيقة، وكذلك من سقاك من نفسك في حضوره لمجلس العارف يسمع كلامه بقله.

#### ۽ ٿ ٻارجيس

Bargés ( ۱۸۱۰ – ۱۸۹۳) أستاذ العربية بجامعة مرسيليا، وقد نشر ديوان ابن الفارض وعلق على قصيدتيه الخمرية وسائق الأظعان، وقدم دراسة عن الصوفى الكبير أبى مدين الغوث.

## باعَلَوى

أو آل عَلَوی ، عشيرة كبيرة ذات جاه ، ومنها الكثيرون من السادات والصوفية فى حضرموت خصوصاً فى قرى تريم ، نوه محمد بن أبو بكر الشِلِّى المتوفى سنة الدكرهم فى كتابه المشرع ، وأورد أكثر من ٢٨٠ سيرة الأفراد من آل علوی ، عرفوا بالعلم والأدب والتقوى والصلاح . وجدهم الأكبر علوی بن عبدالله بن أحد بن عيسى المهاجر بن على المُريضْى بن جعفر الصادق بن محسد الباقر بن على

زين العابدين بن الحسين بن على بن أبي طالب، فهم أشراف من آل البيت، ومنهم محمد بن على بن محمد العلوى، الملقب بالأستاذ الأعظم والفقيه المقدِّم (٧٤) - ٦٥٣ هـ) وكان من مشايخ صوفية الجريرة العربية، وصاحب طريقة علوية، وله رسائل منها «بدائع علوم المكاشفات والتجليات»، وخالط الصوفي سفيان اليمني اللحبجي حين زار حضرموت واستنزل المطر بعد طول الجدب، وتأثر عن طريق عبدالله صالح بن على المغربي وعبدالرحن المُقعد بن عمد الحضرمي بأقوال أبي مدبن شعيب بن الحسين التلمساني، وكان أول من أدخل التحكم الصوفي في حضرموت. ويصف الشلى الطريقة العلوية فيقول إنها طريقة الآباء. ومن الصوفية العلوية علوي بن محمد العلوى المتوفى سنة ٦٦٩ هـ، وابنه عبد الله العلوى ( ٦٣٨ ــ ٧٣١ هـ ) وهما يتقدمان فرع باعلوى. ومنهم محمد بن على بن علوي (٧٠٥ ــ٧٦٥هـ) وقد جعل رباطه في مكان يقال له يَبْحر فلقبوه بمولى الدويلة، أي البلد الفديم يبحر، وابنه عبد الرحمن السقاف جد آل السقاف والعيدروس. ومنهم عمر بن عبد الرحمن العلوى الملقب صاحب الحمراء، وله رسائل صوفية قصيرة، وكتاب في السيرة الصوفية لأبى بكر العيدروس الشاذلي، أطلق عليه اسم ﴿ فَتَعَ اللَّهُ الرَّحْيَمِ الرَّحْيَنِ فَي مناقب عبدالله بن أبى بكر بن عبد الرحمن ». ومنهم محمد بن على بن علوى الملقب جرد، وله رسائل في التصوف، وكتاب النفحات، وغرر البهاء الضوئي في مناقب السادة الصوفية بني علوى. ومنهم سالم بن أحمد بن سيخان العلوى (٩٩٥ سالم عدة كتب في التصوف، سجلها ابنه أبو بكر في رسالة ضمنها الشلي سيرته في كتابه المشرع، منها « بُلغة المريد وبغية المستفيد » ، وهو شرح على الجزئين الرابع والخامس من الجواهر الخمس لحمد غوث الله خطير الدين، و« السفر المستور للدراية في الدر المنثور للولاية »، و «مصباح السر اللامع بمفتاح الجفر الجامع»، و «غرر البيان عن عمر الزمان»، و«البرهان المعروف في موازين الحروف». ومنهم عقیل بن عمر عمران العلوی (۱۰۰۱ ــ۱۰۲۲ هـ) الملقب أبو المواهب، ومن آثاره «العقيدة» وقد شرحها أحمد القشاشي وعلى بن عمر باعمر، و«فتح الكريم الغافر في شرح حلية المسافر» وهو شرح على قصيدة صوفية لسعيد بن عمر بلحاف. ومنهم محمد بن زين بن السمط العلوى (١١٠٠ ــ ١١٧٧هـ) وله «غاية القصد والمراد» في مناقب شيخه عبدالله بن علوى الحداد المتوفى سنة ١١٣٢هـ، و«قرة العين» في مناقب شيخه أحمد بن زين بن علوى المتوفى سنة ١١٤٥هـ، وللأول ملخص هو بهجة الفؤاد، وللثانى ملخص هو لب الألباب. ومنهم عبدالله بن حسين بن طاهر العلوى، ولقبه «الجاوى» والمتوفى سنة ١٢٧٢هـ، وله كتاب «سُلَّم التوفيق إلى عبة الله على التحقيق»، وعليه شرح عنوانه «مرقاة صعود التصديق لمحمد نووى الجاوى». ومنهم عبدالرهن بن محمد بن حسين بن عمر العلوى، المتوفى نحو ١٢٥٠هـ، وكان مفتى حضرموت، وله «بغية المسترشدين فى تلخيص فتاوى بعض الأثمة المتأخرين»، و«غاية تلخيص المراد فى فتاوى ابن زياد». ومنهم فضل بن علوى بن محمد بن سهل العلوى، المتوفى سنة ١٢٨٣هـ، واللفب مولى أو والى الدويلة، وله «سبيل الأذكار والاعتبار» و«عقد الفرائد من نصوص العلاء الأماجد». (انظر السقافية والعيدروسية).

### الباعوني

اسم أسرة اشتهرت بالقضاء والأدب والتصوف، أصلها من قرية باعون أو باعونة في حوران الشام، وتنحدر من ناصر بن خليفة بن فرج الناصري الناعوني الشافعي، بدأ حياته نساجا، وتصوف واستقر في الناصرة، وابناه اسماعيل أصبح صوفياً وناب في قضاء الناصرة، وأحمد، تصوف أيضاً وتقلد القضاء في مصر، ومما يذكر له أنه رفض أن يوافق للسلطان برقوق بسلفة من أموال الأوقاف، فجر عليه ذلك غضبه، وإذلاله وحبسه، ومات في دمشق سنة ٨١٦هـ. وله قصيدة ﴿ العقيدة ﴾). وابراهيم بن أحمد، وكان ينعت بقاضى القضاة حيث ناب عن أبيه في قضاء دمشق، وذاعت شهرته حتى أطلقوا عليه شيخ الأدب في الذيار الشامية، ومن تلاميذه الشوكاني صاحب السير، وله خطب ورسائل وديوان شعر، وتوفى سنة ٨٧٠هـ. ومحمد بن أحمد (٧٧٦ ـ ٨٧٠هـ) وكان خطيباً للجامع الأموى بدمشق وناظراً للأوقاف، وله تلخيص منظوم لتاريخ الإسلام، وقضى سنيه الأخيرة متصوفاً زاهداً، ونظم أرجوزة في السيرة النبوية، وله كتاب منحة اللبيب. ويوسف بن **آهمد** (۸۰۵ ــــ۸۸۰هـ) تولى قضاء صفد وطرابلس وحلب ودمشق، وعاش متصوفاً، وكان ينظم الأراجيز في السير. ومحمد بن يوسف (٨٥٧ ــ٩١٦هـ) عاش زاهداً كأبيه، ونظم الأراجيز مثله، وله بهجة الخلد في نصح الولد. وعائشة بنت يوسف، وكانت نابغة فحفظت القرآن وهي دون الثامنة، واكتملت فيها في هذه السن ملكات الأدب ونزعات التصوف المأثورة عن أسرتها، وورثت إلى جانب ذلك استقلالاً فى الفكر والرأى بدا فى مصاحبتها للرجال من معاصريها، وتراسلها معهم بالشعر، ودرست لبعض الوقت بالقاهرة. ولعل أشهر آثارها «البديعية» فى مدح الرسول، وعنوانها الفتح المبين فى مدح الأمين، وكتبت عليها شرحاً، وتابعها على طريقتها عبدالغنى النابلسى فى كتابة بديعيته «بسمات الأزهار» وتدبيج شرحها، ودأب على المقارنة بين أبيات عائشة الباعونية وأبياته المقابلة. وتشمل مصنفاتها «كتاب الممالك الشريفة والآثار المنيفة» و«الفتح الحنفى» وكلاهما فى موضوع التصوف، وكتاب مولد النبي، وبعضه شعر، وبعضه نثر، ونظمت «المعجزات والخصائص النبوية» للسيوطى، واختصرت رسالة الهروى «منازل السائرين» فى أرجوزة عنوانها للسيوطى، واختصرت رسالة الهروى «منازل السائرين» فى أرجوزة أخرى «القول البديع فى الصلاة على الحبيب» للسخاوى. وتوفيت بدمشن سنة ٢٢٢هه.

### باقى بالله

خواجه أبو المؤيد رضى الدين، ويعرف أيضاً بعبد الباقى، أو محمد باقى بن عبد السلام، أويسى نقشبندى، ولد فى كابول سنة ٩٧١هـ، وتوفى بدلهى سنة ٩٧١هـ، ودرس فى سمرقند، ونزع إلى التصوف، وتوجه إلى الهند للعمل ولكنه بدلاً من ذلك بدأ يبحث عن السالكين والصوفية، ودخل فى الطريقة النقشبندية، وتتلمذ عليه أحمد سرهندى وعبد الحق دهلوى.

ولباقى فى التصوف سلسلة الأحرار وهى مجموعة من الرباعيات التى تصدى لها بالشرح أحمد سرهندى، والكليات، وينسب إليه تفسير صوفى للقرآن. (أنظر أحمد السرهندى).

### باقى خانلى

عباس قلى أغا، وشهرته باقيخانوف، واسمه المستعار الذى يوقع به هو قُدْسى، وهو ابن مَمْدَخان حاكم باكو الذى استولى أخوه محمد قلى خان على عرشه. وكانت

ولادته سنة ١٧٩٤م فى قرية مير من باكو، ووفاته سنة ١٨٤٧م، وتعلم العربية والفارسية والروسية، وزار شيروان وأرمينية وداغستان والكرج وتركيا وفارس والقوقاز والروسيا ودول البلطيق وبولنده، وكتب بالعربية والفارسية والآذرية، ومن مصنفاته فى التصوف رياض القدس وهو ترجمة لعدد من صوفية الإسلام المشهورين، ورسالة فى الأخلاق اعتمد فيها على أقوال الحكماء والفلاسفة العرب وغيرهم من اليونان والأوربيين الذين لهم نفس الاتجاهات، ونصيحتناهه بالفارسية وهو فى الأخلاق الإسلامية وما يمكن أن يكون عليه شأن الصوفى الزاهد.

### بسالسر

إدوارد هنرى بالمر Palmer ( ۱۸۸۰ – ۱۸۸۳ ) إنجليزى أولع باللغة العربية وقرض بها الشعر وارتاد صحراء سينا واتصل بالبدو واتقن لهجاتهم وعرفوه باسم الشيخ عبدالله ومن آثاره التصوف الشرقي (كيمبردج سنة ۱۸۹۷) وعدد من القصائد فيه بالفارسية والعربية.

# البخاري

جلال الدين حسين الملقب بمخدوم جهانيان جهانكشت أو الشيخ جلال مخدوم جهانيان، من مشايخ الطريقة السهروردية ثم الطريقة الجشتية، ومريدوه يسمون أنفسهم الجلالية، وهم فقراء متجولون لايعرفون الاستقرار، ولا يهتمون بالصلوات، ويتعاطون البنج أو القنب المندى، ويأكلون الحيات والعقارب، ويحلقون لحاهم وشواربهم وحواجبهم، ويلبسون أساور من الزجاج، ويضعون حول رقابهم حبلاً من الصوف.

وجلال أبوه سيد أحمد كبير، هاجر من بخارى إلى مُلتان وبَهَكر بالهند، وكان متصوفاً، وولد ابنه جلال سنة ٧٠٧هـ فى أججه، وفيها مات سنة ٧٨٥هـ ودفن. وقد تعلم فى ملتان، وخرج جوّابا فزار الشام وفلسطين ومصر والجزيرة وبلخ وبخارى وخراسان ومكة والمدينة، وكتابه سَفَر نامه مخدوم جهانيان وصف لرحلاته فيه الكثير

من القصص الخارقة، وكان تلقيه للخرقة من نصير الدين جراغ دلمى، وأقيم شيخاً للإسلام على يد محمد بن تغلق، وكانت تتبعه أربعون خانقاه، وله غير كتاب الأسفار «خلاصة الألفاظ جامع العلوم» ويعرف باسم «الدر المنظوم فى تلفظات المخدوم»، و«سراج الهداية» و«خزانة جلالى» ويعرف أيضاً باسم مناقب مخدوم جهانيان، والكتب الثلاثة ضخمة فى حجمها، وكتبت بروح الكرامات والخوارق، وهناك كتاب أخير فى تعليم الطريقة الجلالية اسمه «خزانة الفوائد الجلالية» صنفه سنة ٧٥٧ه تلميذه أحمد بهاء بن يعقوب.

# البدليسي

مولانا حكيم الدين إدريس، المؤرخ والصوفى، صاحب كتاب هشت بشت ومعناه الجنات الثمانى، يؤرخ به لعهود سلاطين العثمانيين الثمانية من عثمان إلى بايزيد الثمانى، وله شرح لفصوص الحكم لابن عربى، وشرح لكلشن راز للشبسترى، وشرح بعنوان حق المبين لكتاب الشبسترى حق اليقين، وشرح لخمرية ابن الفارض، ورسالة فى النفس، وحاشية على تفسير البيضاوى، واشتهر بالورع، فلما عهدوا إليه بكتابة تاريخ البيت العثمانى ترفق بالفرس، ولما صحب سليا فى حملته على الكرد حاول ما استطاع أن يخدم الأكراد، وقيل إن سليم كان يحبه لتقواه فأطلق يده فى الأملاك الكردية فاستطاع أن يكسب ثقة أعيانهم. وقيل إنه فى حملة سليم على مساوىء الولاة العثمانيين. وكانت زوجته زينب خاتون قد شيدت مسجداً دفن البدليسى بجواره عندما توفى سنة ٢٦٦ه.

#### البدوى

شيخ العرب السيد أحد البدوى، القطب الملثم، الصمّات وأبو فرّاج، وأبو العباس، وأبو الفتيان، العطّاب، والغضبان، صاحب الطريقة الأحمدية، ولد فى فاس سنة ٥٩٦هـ، وتوفى فى طنطا سنة ٥٧٥هـ وكان قد بلغها سنة ٦٣٦هـ على الأرجح، وعاش فوق سطوح دار ابن شحيط، ومن ثم كان لقبه السطوحى أيضاً،

وكان في حالة وَلَهِ دائم أو كثير الغياب كما يقول مريدوه من السطوحيين، وذلك ما جعل الناس في حيرة من أمره فالتبس عليهم هل هو من الصوفية أم أنه مجنون، إلا أنه بفضل أصحابه ومجاهداتهم مع عامة الناس صار للطريقة الأحمدية أتباع كثيرون، وكان لها أعمق الأثر في تاريخ مصر، دينيا واجتماعيا واقتصاديا وفكرياً، وتحولت بها طنطا إلى مدينة كبرى بعد أن كانت قرية صغيرة، وصارت موالد السيد البدوى مواسم للتجارة يحضرها الناس من كافة نجوع مصر. ولم يترك البدوى كتابات لها أهميتها الفكرية، ويبدو من القليل الذي تركه أن مواهبه العقلية كانت محدودة على غير المتوقع لصاحب طريقة مشهورة كطريقته، ومن ذلك حزبه الذي نصه: بسم الله الرحم الرحم ، لووا عها نووا ، فعموا وصموا عها طووا. رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. بسم الله الرحن الرحيم. ألم تركيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. اللهم أكفيهم بما شئت. اللهم إنى أعوذ بك من شرورهم، وأدرأ بك في نحورهم. بك أحاول، وبك أقاتل. اللهم واقية كواقية الوليد، بكهيمص كفيت. بحمعسق حيت. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الكريم، وعلى آله وصحبه وسلم تسليا، والحمد لله رب العالمين». وتلاوة هذا الحزب تكون في الصباح والمساء بعد تلاوة الفاتحة مائة مرة، والصمدية مائة مرة.

ومن آثاره أيضاً الأوراد، وتخصص الطريقة الأحدية لكل ليلة ورداً، وترتبط الأوراد بالصلوات الخمس. ومن آثاره كذلك الوصايا، وهي تتوجه إلى خليفته عبد العالى فيقول له فيها: ياولدى أوصيك بتقوى الله في السر والعلانية، وعليك بلازمة السنة والجماعة في كل وقت. وبعد السلام من كل فرض تقرأ آية الكرسي مرة، وسبحان الله ثلاثاً وثلاثين مرة، والصلاة على النبي وَعَلَيْكُم مائة مرة. وتذكر الله ثلاثمئة مرة. وإن قدرت على تلاوة ذلك عقب كل فرض كان مفتاح كل خير، وإن لم تقدر فعقب الصبح والعشائين، وإلا فكل يوم مرة على الدوام. وإذا تأخرت عن التلاوة يوماً تعيد ما فاتك كله وقت القضاء، فإن الأوراد مطلوبة من المريد. وكذا ملازمة صوم يوم الإثنين والخميس، لما في ذلك من الأحاديث الشريفة. واعلم يا ولدى أن صلاة ركعتين في جوف الليل خير لك من صلاة ألف ركعة بالنهار. وأما ورد يوم الأحد فتقول عقب المفاتيح السابقة: اللهم صل على سيدنا محمد الأمي وعلى آله وصحبه وسلم مائة مرة وخسين مرة، ثم تقول الحمد لله والله أكبر، من مائة إلى

مالا نهاية ، كل بثوابه . ويوم الأثنين سبوح قدوس ، من مائة مرة إلى آخر جهدك . ويوم الثلاثاء سبحان القادر المقتدر كذلك أيضاً . ويوم الأربعاء سبحان ذى الملك والملكوت كذلك . ويوم الخميس سبحان الله وبحمده ألف مرة ، وهي بعتق رقبة كما ورد . وفي يوم الجمعة الصيغة الأمية ، العدد السابق . ويوم السبت لاحول ولاقوة إلا بالله العلى العظيم مائة مرة فقط .

ومن وصاياه أيضاً: يا عبد العال، إياك وحب الدنيا فإنه يفسد العمل الصالح كما يفسد الحل العسل. واعلم يا عبد العال بأن الله تعالى قال فى كتابه المكنون: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. يا عبد العال: أشفق على اليتيم، واكس العرياب، وأطعم الجيعان، وأكرم الغريب والضيفان، عسى أن تكون عند الله تعالى من المقبولين. يا عبد العال: عليك بكثرة الذكر، وإياك أن تكون من الغافلين عن الله تعالى، واعلم أن كل ركعة بالليل أفضل من ألف ركعة بالنهار. ولا تكن منكراً على فقراء المسلمين جيعهم. يا عبد العال: أحسنكم خلقاً أكثركم إيماناً بالله تعالى، والحلق السيء يفسد العمل الصالح كما يفسد الحل العسل.

والصلوات التى أورثها البدوى أتباعه توفر على شرحها عبدالرحمن بن مصطفى العيدروسى فى كتاب له اسمه «فتح الرحمن» (أنظر العيدروس)، وتقول الصلاة الرئيسية: «اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا عمد، شجرة الأصل النورانية، ولمعة القبضة الرحانية، وأفضل الخليقة الإنسانية، وأشرف الصورة الجسمانية، ومعدل الأسرار الربانية، وخزائل العلوم الاصطفائية، صاحب القبضة الأصلية، والبهجة السنية، والرتبة العلية. مَنْ اندرجت النبيون تحت لوائه، فهم منه وإليه، وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وأمت وأحييت إلى يوم تبعث مَنْ أفنيت، وسلم تسليا كثيراً، والحمد لله رب العالمين». وتقرأ هذه الصلاة ألف مرة بعد صلاة الصبح لذهاب الضر.

ومن الصلوات كذلك صلاة موجزة نصها: «اللهم صل على نور الأنوار، وسر الأسرار، وترياق الأغيار، ومفتاح باب اليسار، سيدنا محمد الختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار، عدد نعم الله وأفضاله». وقضاء الحاجات عند الأحدية مرهون بقراءة الصلاة الرئيسية بعد تلاوة سورة الإخلاص مائة مرة، والتوسل بالسيد البدوى بعد قراءة حزبه ثلاث مرات.

وواضح أن طريقة السيد البدوى أخلاقية أكثر منها عرفانية، ولعله لهذا يوصى مريديه بما أوصى به الحسن البصرى مريديه: الحلم والعلم والسخاء والشفقة والصبر والتقوى. والفقر (أى التصوف) علاماته هي التي نبه إليها الإمام على رضي الله عنه، وهي : معرفة الله، ومراعاة أوامره، والتمسك بسنة نبيه، ودوام الطهارة، والرضا عن الله في كل حال، واليقين بما عند الله، والإياس مما في أبدى الناس، وتحمل الأذى، والمبادرة لأمر الله، والشفقة بالناس، والنواضع لهم، والعلم بعداوة الشيطان. ومن كلامه: التوبة النصوح هي الندم على ما مضى من الذنب، والإقلاع عن المعصية والاستغفار باللسان، والعزم على أن لايعود إلى المعصية، والصفاء بالقلب، فهذه هي التوبة النصوح التي أمر الله تعالى بها وذكرها في كتابه العزيز فقال: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وسئل عن الذكر فقال: أن يكون بالقلب ولا يكون باللسان فقط، فإن الذكر باللسان دون القلب شقشقة. أذكر الله تعالى بقلب حاضر وإياك والغفلة عن الله تعالى فإنها تورث القسوة ني القلب. وسأله تلميذه ماحقيقة الصبر؟ قال: الصبر هو الرضا بحكم الله تعالى، والتسليم لأمر الله تعالى، وأن يفرح العبد بالمصيبة كما يفرح بالنعمة. يقول الله تعالى وبشر الصابرين. قال له التلميذ: قد فهمت ذلك، فا حقيقة الزهد في الدنيا؟ قال: عالفة النفس بترك الشهوات الدنيوية، وأن يترك العبد سبعين بابا من الحلال مخافة أن يقع في الحرام. قال له التلميذ: فما حقيقة الوجد؟ فأجاب: الوجد على أوجه، منها أن يكثر ذكر الحق لا إله إلا هو، ومنها أن يقذف نور في قلب الذاكر من قبل الله تعالى فيقشعر منه جلده، فيشتاق إلى المحبوب لا إله إلا هو، ويلحقه من قبل الله تعالى الوجد. قال التلميذ: فا حقيقة التفكر؟ قال: تفكر في خلق الله وفي مصنوعات الله، ولا تتفكر في ذات الله. وأوصيك يا عبدالعال: لاتشمت بمصيبة أحد من خلق الله تعالى، ولا تنطق بغيبة ولا نميمة. ولا تؤذ من يؤذيك، واعف عمن ظلمك، وأحسن لمن أساء إليك، وأعط من حرمك. يا عبد العال: أتدرى من هو الفقير الصادق؟ هو الذي لا يسأل أحداً. إن أعطى شكر، وإن منع صبر. صابر لأحكام الله تعالى، عامل بالكتاب والسنة.

والطريقة الأحمدية تقوم على التنظيم الهرمى من قبل الحلفاء والمريدين، وقوامها كما قُسم العمل فيها أيام عبدالعال أربعة بيوت: بيت الفقراء الكناسية الذين يكنسون المقام كل سنة في المولد الأحمدى، وشيخهم في ذلك الوقت الشيخ محمد السطوحي الكناسي، وبيت الفقراء المنايفة، وكان شيخهم رمضان الأشعث السطوحي، وبيت الفقراء المسلامية والمرازقة وكان شيخهم عمر الشناوي الأشعث، وبيت الأنبابية

وشيخهم يوسف الأنبابي السطوحي. ولكل شيخ من هؤلاء مجلسه ومرتبته، وله نقباء ينوبون عنه ويساعدونه. وانتشر الشيوخ من تلاميذ البدوى في مصر وخارجها، وكان عبد العال صاحب البشت الأحمر هو أول الخلفاء، وهو تلميذه من طفولته، ويروى عنه أنه كما قدم البدوى إلى مصر مر بقرية فيشا المنارة وقد لحق عيناه ورم نتيجة الحر الشديد، وكانت العادة أن يداوى الورم بوضع بيضة مسلوقة عليه، وبحث الشيخ عمن يعطيه واحدة، وكان هناك أطفال يلعبون فطلب منهم أن يحضروا له واحدة، ووافق الطفل عبدالعال أن يحضر له واحدة بشرط أن يعطيه الجريدة الخضراء التي معه فوافق، وعاد عبد العال مخفقاً لأن أمه لم تجد بيضا في عشة الفراخ، فطلب الشيخ منه الرجوع إلى العشة فرجع مع أمه فوجد فيها البيض كثيراً، ومن يومها وعبدالعال يصحبه رغم أمه وظل معه حتى وفاته، وأشار عليه ببناء زاوية تكون مقرأ للمريدين والأتباع وهي التي صارت من بعد المسجد الأحمدي، وعهد إليه بتنظيم أحوال الجماعة، وكان يقول له: اعلم يا عبد العال أن الفقراء كالزيتون، وأنا زيت من لم يكن له زيت. وعليك يا ولدى بملازمة الفقراء وجبر خواطرهم وخواطر أولادهم، فارفق بالكبير وارحم الصغير وكن أديباً.

وأفردت في السيد البدوى والطريقة الأحدية كتب عديدة منها «الجواهر السنية في الكرامات والنسبة الأحدية» لعبد الصمد زين الدين، و«نسب البدوى» لأزبك الصوفى، و((النصيحة العلوية في بيان مُحسن طريقة السادة الأحدية)) لعلى الحلبي، و « النفحات الأحدية والجواهر الصمدانية » لحسن رشيدي المشهدي الخفاجي، و « السيد البدوى » لمحمد فهمي عبد اللطيف، و « السيد البدوى: شيخ وطريقة » للدكتور سعيد عبدالفتاح عاشور، «والسيد البدوى» للدكتور عبدالحليم محمود، و«حياة السيد البدوى» لإبراهيم أحمد نور الدين. وللأحمدية طريقتهم في الانتساب، والمريد الراغب في ذلك عليه الاتصال بالشيخ الواصل الموصل، فيتأكد هذا من حسن استعداده، ويأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر ويقول له: أنت اخترت لنفسك الدخول في رقعة سيدي أحمد البدوي رضى الله عنه، وأن يكون شيخنا شيخ الشيوخ أنس بن مالك صاحب رسول الله عَلَيْكَ ، رضى الله تعالى عنه ، وكلهم من رسول الله ملتمس، ورضيت أن تكون سميعاً مطيعاً محبا لي ولإخوانك. ويأمره الشيخ بالوضوء وأن يصلى ركعتين بنية التوبة، ثم يقرئه التوبة «تبت إلى الله توبأ نصوحاً وندمت على ما فعلت وعزمت على ألاّ أعود أبدا، وأشهد الله وجميع خلقه علّى بذلك وأسأل الله الكريم بجاه سيدنا محمد ﷺ وعلى آله وصحبه وذريتهم من الصالحين

أجمعين أن يتقبل منى توبتى. ثم يأمره الشيخ أن يقول: الله معى. الله ناظر إلى شاهد على. ثم ينصحه: إنك يا ولدى ما دمت تلاحظ تفسير هذه الكلمات على الدوام مع ملازمة أذكارك كل يوم عقب كل صلاة فرض أو نفل عشر مرات، يصحح الله توبتك وتكون من التائبين المخلصين. ولبس الخرقة الأحمدية له طقوس، فقبلها يتوضأ قائلاً استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، وأسأل التوبة والمغفرة والنجاة من النار، توبة عبد ظالم لنفسه معترف بذنبه، لا يملك لنفسه ضرا، ولانفعا، ولا موتاً، ولا حياة، ولا نشوزا. ويقرأ آية الكرسى مرة، وإنا أنزلناه في ليلة القدر ثلاثاً، ثم يستغفر الله قائلاً: استغفر الله العظيم ألفا في آلاف، وأسألك اللهم ألطافاً في ألطاف في ألطاف. اللهم بالبيت والحراب وقبر نبيك سيدنا محمد ﷺ، أن تلطف بى فيما سطرته علَى في أم الكتاب، يا كريم، يا توّاب، يا مجيب، يا وهاب. ثم يصلى على النبي عشر مرات. ثم يستقبل القبلة ويصلي ركعتين، يقرأ في الأولى الفاتحة وإذا جاء نصر الله يه وفي الثانية الفاتحة والصمدية ، فإذا انتهى يقول: استّغفر الله العظيم لي ولوالذي ولأصحاب الحقوق على، وللمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ويكرر ذلك سبعاً وعشرين مرة، ثم يقول: تب علينا يا توّاب قبل مرض موتنا توبة ترضيك وترضى بها عنا يارب العالمين. اللهم وفقنى لما يرضيك ياكريم. رب اغفر وارحم وتب واعف وتجاوز عما تعلم إنك سبحانك تعلم ما لا نعلم. إنك أنت علام الغيوب. وأنت الأعز الأكرم برحتك يا أرحم الراحمين، يا مجيب السائلين، يا قابل التائبين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً والحمد لله رب العالمين. وبعد ذلك يدخل في حلقة الذكر لتصفية قلبه، ثم يجلس بين يدى الشيخ المستقبل للقبلة، ويستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ويتوب إليه ثلاث مرات ويقرأ الفاتحة ويقول: ياسيدي وشيخي في الله، ياسلطان الأولياء، ياسيدي أحمد يابدوي مدد الله، يا سادتنا وأشياخنا في القدوة. شيء لله يا رسول الله. شيء لله يا سيدي يا رسول الله. شيء لله يا سيدي يا رسول الله. ثم يضع يده في يد الشيخ وإبهامه اليمني على إبهامه اليمني، ويقول الشيخ: اسمع ما قاله الله تعالى في العهد فإنه قال وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. يد الله فوق أيديهم ، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه فسيؤتيه الله أجرأ عظيماً. لقد رضى الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم، فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحاً قريباً. ثم يقول: اسمع يا أخى، هذا عهد بيني وبينك على الكتاب والسنة، ونحن إخوان في الله وفي رقعة قطب الزمان وعون العصر والأوان، الحبيب النسيب أبي العباس السيد أحمد البدوى رضى الله عنه، خادم رسول الله على الناجي يأخذ بيد أخيه في يوم القيامة. ونحن إن شاء الله في رحمة الله سبحانه وتعالى. ويتمتم الشيخ: اللهم خذ منه وتقبل وافتح عليه أبواب كل خير، كما فتحتها على أنبيائك وأوليائك، واجعلني وإياه من المقبولين الفائزين من أحبائك، وأحباب حبيبك سيدنا محمد على آله وصحبه وأهل بيته أجمعين، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ويقوم المريد ويدعو الله في سره، والإخوان والشيخ يؤمنون على دعواته، ويختم دعاءه جهرا: يا مولانا يا مجيب. أجب من يرجوك لا يخيب. توسلنا إليك بجاه سيدنا محمد الحبيب، أن تقضى حواثجنا وقت الحاجات، يا حاضراً لا يغيب. ثم يقول الشيخ: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الذيا وفي الآخرة، ويقرأ الشيخ والحضرون الفاتحة لأهل العهود وللشيخ أحمد البدوى وأرواح الأشياخ والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، ثم يقوم الشيخ بإلباس المريد الخزقة الأهرة.

ومن فروع الأحمدية الطرق الحلبية والشعيبية والتقيانية والحمودية والزاهدية، ومنها أيضاً الفرغلية والشناوية والسطوحية والبيومية وهي المنتشرة حالياً في مصر.

### البراقية

طريقة بَرَاق بابا ، وهو درويش تركى كان مريداً للصوفى صارى سلتوق ، وكان أبوه موظفاً كبيراً فى بوقات ، ونزح من تركيا إلى إيران ، ونزل وفريق من أتباعه دمشق سنة ٧٠٦هـ فلفتوا الأنظار إليهم بتأثير لباسهم الغريب ومسلكهم غير المألوف ، ولعله لهذا أطلق على نفسه اسم البَرَاق ومعناه بالتركى الكلب الأجرب أو الأقرع خالى الشعر ، أو أنه الكلب الأشعث الأغبر ، وطريقته تقوم على تنفير الناس منه للعزلة وانقطاعاً عن الناس ، وقد حاول براق بابا ومريدوه بلوغ الديار المصرية فرفضهم الناس وعادوا أدراجهم . ويترجم له أفلاكى فى كتابه مناقب العارفين ، ويرى فى تعاليه ومسلكه صدى لأثر الشامانية التركية المغولية فى الإسلام ، وقيل إنه قتل سنة ٧٠٧هـ فى إيران .

#### إبن ترجان

أبو الحكم عبدالسلام بن عبدالرحن بن أبى الرجال وتخفف إلى ابن برجان، أندلسى من إشبيلية عن ذهبوا مذهب ابن مسرة وخلطوا الفلسفة بالتصوف، وفلسفته إشراقية، وبسببها اتهموه بالزندقة واستدعاه على بن يوسف بن تاشفين إلى مراكش حيث مثل أمام قاضيها بن حدين وألقى به فى السجن وبعدها بقليل مات، وقيل إنه مات مسموماً، وكان ذلك سنة ٣٦٥ه، وقد أمر بن تاشفين بأن لا يُصلى عليه وأن تلقى جثته فى القمامة، ولولا أن الصوفية فى مراكش أغضبهم ذلك لنفذ ابن تاشفين ما انتوى.

وكان ابن برجان وطيد الصلة بالصوفى الأشهر ابن العريف صاحب مدرسة المرية ، وكان يراسله ويبدو أنها تأثرا ببعضها وكانا شديدى الإعجاب بالغزالى ، وكثيراً ما كان ابن برجان يستخدم أقوال الفزالى فى الرد على الفقهاء وخاصة أن النزاع بين الصوفية والفقهاء كان على أشده فى الأندلس بالذات بسبب التفلسف الذى أخذ به المتصوفة أنفسهم به فى هذه البلاد . كما أن الغزالى كان تجديداً للفكر الصوفى فى الأندلس ، واستخدم ابن برجان الفكر الغزالى فى نزاعه مع الحكومة ، ونادى بإحياء الإمامة فاعترفت به القرى إماماً عليها ، وقد وصفه مؤرخه ابن الأبار فقال إنه كان صوفياً نابها ، وكان المفكرون يقولون عنه إنه غزالى الأندلس ، ويبدو ابن برجان قريباً فى تفكيره الصوفى الفلسفى من أبي بكر الميورقى ، ولذلك فإن ابن تاشفين عندما استدعى بن برجان فإن أمر الاستدعاء شمل ابن العريف والميورقى ، وقد هرب الميورقى ، وصمد ابن العريف للاختبار وأطلق ابن تاشفين سراحه ، إلا أن ابن حمدين الميورقى ، ومات ابن العريف هو الآخر بعد موت ابن برجان بقليل ، وقيل إنه أيضاً مات مسموماً .

ولابن برجان تفسير صوفى للقرآن لم يكله وذهب فى تأويل الآيات فيه على الطريقة الباطنية، كما أن له شرحاً لأساء الله الحسنى. ويبدو أنه فى حياته الخاصة كان شديد الزهد واشتهر بالصلاح، وكانت له قدرة على التنبؤ، وتنبأ بسقوط تنبأ بموته غير أنه ذكر أن ابن تاشفين يموت أيضاً، وقد مات ابن تاشفين بعده بسنة واحدة.

### إبن بزّاز ( تَوَكُّلُ )

صاحب كتاب «صفوة الصفوة» يذكر فيه مناقب الأولياء، ويخص به شبخ أردبيل الأكبر صفى الدين جد الأسرة الصفوية، يقول إن الذى دفعه إلى تصنيفه الشيخ صدر الدبن بن الشيخ صفى الدين، وأشرف على تنقيحه من يدعى أبا الفتح الحسيني. والكتاب كبير الحجم، قيل كلماته بلغت نحو ٢١٦ ألف كلمة، ويشبه كتاب «مناقب العارفين» لأفلاكي، فهذا بعدد مناقب أكابر الطريقة الصوفية المولوية في قونية وعلى رأسهم مولانا جلال الدين الرومي، وذاك بعدد مناقب شيوخ الطريقة الصفوية وعلى رأسهم شيخ أردبيل صفى الدين. والكتاب فوق ذلك يورد الكثير من التفاصيل المتصلة بالحياة الثقافية والتاريخ وتقويم البلدان لهذا القسم الشمالي الغربي من بلاد الإسلام من فارس وغيرها، وإن غلب فيه ذكر الخوارق والكرامات، وبه شواهد من اللهجة الفارسية في أذريبيجان كها كانت في القرن الثامن المجرى حيث حاء تأليفه قرابة سنة ٧٠٠ه.

# البسطامي

سلطان العارفين أبو يزيد الأكبر طيفور بن عيسى (١٨٨ – ٢٦١هـ) من بسطام خراسان، لم تؤثر عنه كتابات فى التصوف ولكن أقواله رصدها أصحابه وعبوه وحصومه على السواء، وهى تشكل مذهباً فى التصوف قالوا فيه إنه الطيفورية، وهو مذهب فى الحبة الصوفية والفناء الصوفى، ولعل أكمل المراجع فى سيرته ومعراجه الروحى، كما يقول عنه البعض، هو كتاب السهلجى «النور عن كلمات أبى طيفور». واشتهر أبو يزيد بالشطح، وأصله كلمات مستغربة تصدر عن الصوفى فى حال وجده وذهوله بشاهدة جلال الحق فلا يدرى ما يقول، أو أنه ينطق عها يشهد بلسان مشهوده، وفى ذلك يقول الجنيد شيخ الصوفية إن حال أبى يزيد كحال مجنون ليلى فإن حبه لليلى وقد تملكه لم يعد معه يرى فى الأشياء والمخلوقات، وحتى فى نفسه، إلا ليلى وقد تملكه لم يعد معه يرى فى الأشياء والمخلوقات، وحتى فى نفسه، إلا أليلى، فلم سألوه من أنت قال ليلى. ويروون عن ذى النون أنه لما بلغه أن أحد أصحابه ذهب يسأل عن أبى يزيد، ولقاه ذاك، فقال له أأنت أبو يزيد؟ فقال أبو يزيد ومن يكون هذا وأين أجده، قال ذو النون: مسكين أخى أبو يزيد. لقد فقد نفسه فى حب الله، فصار يطلبها مع الطالبن!

وأبو يزيد كان همه الأكبر التوحيد، وهو يروى عن جهاده في طريق معرفة الله فيقول إنه أقام دهراً طويلاً مع العلماء حتى صار من العارفين ولكنه رأى ازدحامهم على أبواب الحق ولم يجد لنفسه موضع قدم بينهم، وقال لنفسه إن العلم لايستقيم من غير الحقيقة ، والحقيقة هي الاجتهاد مع المصلين فأقام دهراً معهم ، فلم ير لنفسه موضع قدم بينهم، ثم وجد الحقيقة مع الصائمن فأقام معهم دهراً ولم يجد نفسه، وانصرف إلى الملبين بالحج القاصدين بيت الله من كل فج عميق فلم يجد لنفسه موضع قدم بينهم، فانصرف إلى الجهاد وأقام مع المجاهدين يضرب معهم السيوف في وجوه أعداء الله دهراً طويلاً ولم يجد لنفسه موضع قدم بينهم ، فانصرف وقال : يا إلهي إرحمني وارحم حيرتي وأقم بعبدك مقاماً أتقرب إليك لاينافسني في ذلك المقام منافس ولايزاحمني فيه مزاحم، فلقد أشرفَ بي على من سبقوني إليك ورأيتني لا أطيق اللحوق بهم، فناداني الحق: يا أبا يزيد، إنه لا يتقرب إلى متقرب بمثل من يأتيني بما ليس لى. قلت يا إلمي وما الذي ليس لك وأنت لا تقرب من يأتيك به ، ومن أين لي ما ليس لك ؟ فقال يا أبا يزيد، ليس لى فاقة ولافقر، فن ابتغى لدى الوسيلة بها قربته من بساطى. قلت: اللهم أشرف بى على ذوى الفقر والفاقة، فأشرف بى، فإذا هم شرذمة قليلون، لاأرى هناك ازدحاماً ولاتنافساً، ولاأرى لهم على الباب جلبة ولاصياحاً، فعاهدته لا أؤثر على الفقر والفاقة شيئاً، فها أنا معه على هذا العهد، فليس من ساعة إلا وتأتيني منه كرامة جديدة ، فقلت إلهي ، هذا شيء خصصتني به من بين خلقك ، قال هذه الكرامة لا ينالها إلا من آثر الفقر والفاقة وصبر عليها وأنس بها.

ويروون عنه في سيرته الروحية أنه قال: رأيت رب العزة في المنام فقلت كيف الطريق إليك، فقال اترك نفسك وتعالى. ويردف أبو يزيد معلقاً: يستزيد أبويزيد ولا مزيد على التوحيد. ويقول: طلقت الدنيا ثلاثاً وصرت وحدى إلى ربى فناديته بالاستغاثة: إلمي ومولاى. أدعوك دعاء من لم يبق له غيرك. فلما عرف صدق الدعاء من قلبي مع الإياس منى، كان أول ما أورد على من إجابة هذا الدعاء أن أنساني نفسى بالكلية، ونصب الحلائق بين يدى مع إعراضي عنهم. ويصف أبو يزيد طريقته لمريديه فيقول: عملت أشياء أولها اتخذته سبحانه معلماً فقلت إن لم يكفك ربك لم يكفك غيره في السماوات والأرض، وشغلت لساني بذكره، وبدني بخدمته، فكلها أعيت جارحة رجعت إلى الأخرى، وأكرمني الله بثماني كرامات ثم بعدها ناداني يا أبا يزيد، أولها رأيت نفسى متأخراً ورأيت الحلق قد سبقوني، والثاني رضيت بأن

أحرق بالنار بدل خلقه شفقة بهم، والثالث كان قصدى إدخال الفرح في قلوب المؤمنين، والرابع لم أمسك شيئاً قط للغير، والخامس أردت رحمة الله بالناس أكثر مما أردتها لنفسى، والسادس بذلت جهدى أن أدخل السرور على المؤمن وأخرج الغم من قلبه، والسابع ابتدأت بالسلام على من لقينى من المؤمنين من شفقتى عليهم، والثامن قلت لو غفر الله لى يوم القيامة وأذن لى بالشفاعة لشفعت أولاً لمن آذانى وجفانى ثم من برتى وأكرمنى.

وأبو يزيد كما يقول عرف الله بالله، وعرف من دون الله بنور الله. وهو يقول إنه توهم في بداية أمره أنه يذكر الله ويعرفه ويحبه ويطلبه، فلما انتهى رأى ذكره تعالى له أسبق من ذكر أبى يزيد له تعالى، ومعرفته وعبته أقدم، وطلب الله له كان الأسبق. ويقول عن مجاهداته: إن الله تعالى في بداية أمرى هداني للزراعة فزرعت في نفسي أنواع العبادة، ثم أرشدني للقصارة فلم أزل أغتسل بأنواع الطهارات والمياه فلم أرها طهرتني بعد. وكنت أثنتي عشرة سنة حداد نفسي، وخس سنين مرآة نفسي، وسنة أنظر فيا بينها، فإذا في وسطى زُنّار فعملت في قطعه خس سنين أنظر كيف يقطع فكشف لى ذلك، فنظرت إلى الخلق فرأيتهم موتى، فكبرت عليهم أربع تكبيرات. ومررت على بابه فلم أر زحاماً لأن أهل الدنيا حجبوا بالدنيا، وأهل الآخرة شغلوا بالآخرة، والمدعين من الصوفية حجبوا بالأكل والشرب، ومَنْ فوقهم حجبوا بالسماع والشواهد، وأعمة الصوفية لا يعجبهم شيء من هذه الأشياء فرأيتهم حياري سكارى.

وأبو يزيد لا يريد من الله سواه. وقيل له ما أشد ما لقيت في سبيل الله ، فقال لا يمكن وصفه ، فقيل له وما أهون ما لقيت نفسك منك ، فقال دعوتها إلى شيء من الطاعات فلم تجبني فمنعتها الماء سنة . ولو نظرتم إلى رجل أعطى من الكرامات حتى يرتقى في المواء فلا تغتروا به حتى تنظروا كيف تجدونه في الأمر والنهي وحفظ الحدود وأداء الشريعة . والناس كلهم يهربون من الحساب ويتجافون عنه ، وأنا أسأل الله أن يحاسبني لعله يقول لي في ابين ذلك يا عبدى فأقول لبيك ، فقوله لي يا عبدى أحب إلى من الدنيا وما فيها وليفعل بي بعد ذلك ما يشاء . ولما كتب له أحدهم أنه قد سكر من كثرة ما شرب من كأس مجبة الله ، رد عليه أبو يزيد بأن غيره شرب بحور السماوات والأرض وما روى بعد ، ولسانه خارج يقول هل من مزيد . ويصور أبو يزيد حاله في حب الله فيقول :

وهل أنسى فأذكر من نسيت؟ فيا نفذ الشراب ولارويت

عجیب لمن یقول ذکرت ربی شربت الحب کأساً بعد کأس

وحبه لله هو حب العارف الذي عيت رسومه وفنيت هويته لهوية غيره، وعييت آثاره لآثار غيره. وهو يقول في هذا الحب:

غرست الحب غرساً فى فوادى جرحت القلب منى باتصال سقانى شربة أحيا فوادى فلولا الله يحفظ عارفيه

فسلا أسلسو إلى ينوم التنادى فسشوقى زائد والحب بنادى بكاس الحب فنى محسر البوداد لهنام السعنارفون بنكسل وادى

وحبه لله هو الذي يقضه وبقلقه فينتقل بين المقامات ويعاني الأحوال فها وصفه مؤرخوه بأنه معراج أبي يزيد، وهو يقول فيه إنه طار إلى ميدان الليسية حتى أشرف على التوحيد فصار فيه طيراً من الأحدية ، جناحاه من الديمومية ، ولم يزل يطير إلى أن صار في ميدان الأزلية وشاهد شجرة الأحدية ــثم يصفها ويصف أرضها وفرعها وثمارها، والليسية هو مقام توحيد الله بليس كمثله شيء ولا إله إلا الله، ثم يتلوه مقام الأيس بعد الليس، بتوحيد الله بدون لا وليس، والإيجاب له في كل شيء، فلا يكون ثمت إلا الله، ويكون الفناء في الله، ولا يكون هناك إلا هو الواحد الأحد، وهو مقام الأحدية والديمومية والأزلية. والعارف الذي يطمح إليه أبو يزيد في تصوفه هو هذا الذي تكون أدنى صفاته أن تجرى فيه صفات وجنس الربوبية فيراه خلق الله وقد تزين بالوحدانية وارتفع إلى الأحدية حتى ليكون هو ولا يكون هو هناك. ألم يقل الله تعالى إنى جاعل في الأرض خليفة. والإنسان الكامل الرباني هو خليفة الله وصورته على صورة مولاه. ولقد رأى أبو يزيد أنه وقد بلغ هذا المقام صار بالله ومن الله ولله، وهو فيه ينطق بما نطق بما أسموه شطحات من مثل سبحاني سبحاني، ما أعظم شأني، وهو فيه يخاطب ربه فيقول: أنت العالم والمعلوم، والمفرد والفرد. تفردت بفردانيتك، وتوحدت بوحدانيتك، وانقطعت حجة الله على في فردانيته، وبوحدانيته في وحدانيته فأقمت معه دون تفردي بفردانيته ، فأقمت معه به ، وفنيت صفاتي بصفاته ، وسقط اسمي باسمه، وسقطت عنى أوليته بأوليتي، وآخريتي بآخريته، فنظرت إليه بذاته التي لايراها الواصفون ولايبلغها العالمون ولايفهمها العاملون، فنظر إلى بعن الذات بعدما سقط اسمى وصفاتي وأولى وآخرى ونعتى، فدعاني باسمه، وكناتي بهويته، وناجاني

بأحديته ، فقال : يا أنا ، فقلت : يا أنت ، فقال لي : يا أنت ، فانقطعت حجة الله على به، ما سماني باسم من أسمائه إلا سميته به، وما وصفني بصفة من صفاته إلا وصفته به، فانقطع كل شيء منى به، وما وصفنى بصفة من صفاته إلا وصفته بها، فانقطع كل شيء منى به، فبقيت دهراً بلا روح ولاجسم كالميت، ثم إنه أحياني بحياتي بعدما أماتني فقال: لمن الملك اليوم، فلما أحياني قلت لله الواحد القهار، فقال لمن الاسم، قلت لله الواحد القهار، فقال لمن الحكم اليوم، فقلت لله الواحد القهار، فقال لمن الاختيار، فقلت للرب الجبار، فقال أحييتك بحياتي، وملكتك ملكي، وسميتك باسمى، وحكمتك حكمى، وأفهمتك اختيارى، ووافقتك بأسماء الربوبيةو والصفات الأزلية ، فقلت لا أدرى ما تريد ، فقد كنت لنفسى فلا ترضى ، وكنت لك بك فلا ترضى، فقال لاتكن لنفسك ولالنفسى. إنى كنت لك حيث لم تكن، فكن لى حيث لم تكن. وكنت لك حيث كنت، فكن لي حيث كنت، فقلت وأنتي لي بذلك إلا بك، فنظر إلى نظرة بعين القدرة فأعدمني بكونه، وظهر في بذاته، فكنت به، فانقطعت المناجاة، فصارت الكلمة واحدة، وصار الكل بالكل واحداً، فقال لي يا أنت ، فقلت له يا أنا ، فقال لى أنت الفرد ، فقلت أنا الفرد ، فقال لى أنت أنت ، ٠ فقلت أنا أنا. ولو كنت أنا من حيث أنا لما قلت أنا، فلما لم أكن أنا، فكن أنت أنت، قال أنا أنا. قولى بأنائيته كقولى بهويته توحيداً، فصارت صفاتي صفات الربوبية، ولساني لسان التوحيد، وصفاتي هي أن هو هو لا إله إلا هو، فكان ما كان بكونه مما قد كان، وما يكون بكونه يكون ما يكون، صفاتي صفات الربوبية، وإشاراتي إشارات الأزلية، ولساني لسان التوحيد.

وذلك ما أنكره القوم عليه ، وقد سألوه أنه يبلغهم فى كل وقت أشياء يقولها ولا يفهموها ، فينكروها ، فقال : إنما يخرج الكلام منى على حسب وقتى ، ويأخذه كل إنسان على حسب ما يقوله ، ثم ينسبه إلى .

وما تنبأ به البسطامى كان، فقد تأوّله الجميع، المريدون المؤيدون، والأصحاب والأحباب، والخصوم المنكرون، وكان الجيلانى والسراج والجنيد من المتأولين العاذرين، بينا كان غيرهم من المكذبين كابن الجوزى وابن سالم. وحاول البعض إنكار نسبة هذه الأقوال إليه مثلها فعل شيخ الإسلام عبدالله الأنصارى والإمام الذهبى. وحذر السهلجى من الحلط بين كلامه وكلام من ينسبون أنفسهم إليه ويدعون بكنيته، ويقول إن هؤلاء بلغوا نحو الألف، ومن لم تكن له منهم الدرجة والمقام والمنزلة

فلا يصح التعويل على قوله ، وقد جرى العرف بين أهل العلم والتحقيق أن مالا نعرف مبناه فليس لنا أن ندعى أننا نفهم معناه ، وما لم نعرف مقامه لا نزعم أن بوسعنا أن نصف مقامه ، وما لا نملك عبارته لا يجوز لنا أن نقول إننا ندرك إشارته . ويذكر على الجوزجانى دفاعاً عن البسطامى أن ما قاله قد قاله وهو فى مقامه ، فن أراد أن يفهمه فليرتق إلى هذا المقام ، وليجاهد نفسه ليبلغه كما جاهد أبو يزيد ، فهناك سيفهم كلام أبى يزيد .

### البسطامي

زين الدين عبدالرهن بن محمد بن على بن أحمد بن محمد البسطامي الحنفي الحروفي، كان على طريقة الحروفية للدراويش، وله في التفسير الحوفي «كشف أسرار الحروف» و«شمس الآفاق في علم الحروف» و«مفتاح الجفر الجامع»، على أن أشهر كتبه في التصوف «مناهج التوصل في مباهج الترسل»، حاول فيه أن ينج على نهج ابن عربي في الفتوحات المكية، وجعله في مائة باب انتهى من ثلاثين باباً منها ولم يكلها. وقد ظن أنه يمكنه من خلال قراءة معاني ودلالات وإرشادات حروف الكلمات في القرآن النفوذ إلى أسراره وإدراك الحقائق القدسية، والأسهاء الحسني هي مادته الجوهرية، ويطبق عليها أصول علم الحروف لبلوغ ما يسميه الكشف، فضلاً عن أن طبيعة الحروف وخواصها السرية تكشف عن خواص الأشياء، ومن ثم يعطى العلم بها القدرة على التأثير في الطبيعة والكشف عن الأدوار التي كانت للأشياء عبر مراحل تطورها وتحولاتها، والتنبؤ لذلك بما كان منها في الماضي وماسيكون منها في المستقبل. والبسطامي ينصرف اهتمامه إلى الأحلام وأسرارها وغير ذلك من العلوم الباطنة التي يتوسل بها إلى إدراك الحقائق الباطنة. وهو من مواليد أنطاكية، وتعلم بالقاهرة، وتوجه إلى بروسة وكانت يؤمئذ قصبة العثمانيين، وأهدى كتبه للسلطان مراد الثاني، وكان يرعى العلم فنال حظوة لديه، وتوفي في بروسة سنة ٨٥٨هـ.

## البصري (حسن)

قال فيه أبو حيان التوحيدى: ما أحسد هذه الأمة العربية إلا على ثلاثة أنفس، أولم عمر بن الخطاب، والثانى الحسن بن أبى الحسن البصرى، والثالث أبو عثمان

الجاحظ، وكان الحسن البصرى من درارى النجوم، علماً وتقوى، وزهداً وورعاً، وعفةً ورقة، وتألماً وتنزهاً، وفقهاً ومعرفة، وفصاحةً ونصاحةً، مواعظه تصل إلى القلوب، وألفاظه تلتبس بالعقول، وليس له ثان، لا قريباً، ولامدانياً، وكان منظره وفق مخبره، وعلانيته في وزن سريرته، يجمع مجلسه ضروباً من الناس وأصناف اللباس، لما يوسعهم من بيانه، بالكلام الفصل، واللفظ الجزل، والصدر الرحب، لا تثنيه لائمة في الله، ولا تذهله رائمة عن الله، يجلس تحت كرسيه قتادة صاحب التفسير، وعمرو وواصل صاحبا الكلام، وابن أبي إسحق صاحب النحو، وفرقد السبخي صاحب الرقائق، وأشباه هؤلاء ونظراؤهم، فن ذا مثله، ومن ذا يجرى مجراه؟

وكنيته أبو سعيد، كان أبوه إيرانياً من ميسان، وسباه المسلمون لدى فتح العراق، وسكن المدينة، وقد اعتقه من كان عندهم من الأنصار، وولد ابنه الحسن فيها سنة ٢٧هـ، وغادرها إلى البصرة سنة ٣٨هـ، وأقام بها إلى أن توفى سنة ١١٠هـ. يقول عنه أبو طالب المكى: كان الحسن أول من أنهج سبيل هذا العلم، وفتق الألسنة به، ونطق بمعانيه، وأظهر أنواره، وكان يتكلم فيه بكلام لم يسمعوه من أحد من إخوانه، فقيل له: يا أبا سعيد! إنك تتكلم في هذا العلم بكلام لم نسمعه من أحد من غيرك. ممن أخذت هذا ؟ فقال: من حذيفة بن اليمان: نراك تتكلم في هذا العلم بكلام لم نسمعه من أحد من غيرك. ممن أخذت العلم بكلام لم نسمعه من أحد من أصحاب رسول الله عليه أبن أخذته ؟ فقال: خصني به رسول الله عليه المنافقين، وأفرد بعرفة علم أن أقع فيه. وكان حذيفة قد خُص من بين الصحابة بعلم المنافقين، وأفرد بعرفة علم النفاق، وبسرائر العلم ودقائق الفهم وخفايا اليقين، فكان عمر وعثمان وأكابر الصحابة يسألونه عن الفتن العامة والخاصة، ويرجعون إليه في العلم الذي خُص به، ويسألونه عن المنافقين، وكان عمر يستكشفه عن نفسه: هل يعلم فيه شيئاً من النفاق، فبرآه منه.

ويقول الحسن في التصوف: من لبس الصوف تواضعاً لله عز وجل، زاده نوراً في بصره وقلبه، ومن لبسه للتكبر والحيلاء كُوِّر في جهنم مع المردة. وكان ينشد:

ليس من مات فاستراح بميت إنما الميت ميت الأحياء وكان يقول لمريديه: كل من اتبع طاعة الله لزمته معرفته، ومن أحب رجلاً صالحاً فكأنما أحب الله. ويبعث الله أقواماً يطلبون هذا العلم حسبة، ليس لهم فيه نية، فيتعبهم في طلبه كي لايضيع العلم، وتبقى عليهم تبعته. ويعرف الإسلام فيقول:

السر والعلانية فيه مشتبهة ، وهو أن يسلم قلبك لله ، وأن يسلم منك كل مسلم ، وكل ذى عهد . والمؤمن من يعلم أن ماقاله الله عز وجل هو كها قال ، وهو أحسن الناس عملاً ، وأشد الناس خوفاً ، ولو أنفق جبلاً من مال ما أمن دون أن يعاين ، ولا يزداد صلاحاً وبراً وعبادة إلا أزداد فَرَقاً ، يقول لا أنجو ، والمنافق يقول سواد الناس كثير ، وسيغفير لى ولا بأس على ، فينسىء ويتمنى على الله تعالى . ويقول الحسن فى المتصوفة: قلوبهم محزونة ، وشرورهم مأمونة ، وحوائجهم خفية ، وأنفسهم عفيفة ، صبروا أياماً قصاراً تُعقب راحة طويلة ، أما الليل فمصافة أقدامهم ، تسيل دموعهم على خدودهم ، يجأرون إلى ربهم : ربنا !! وبنا !! وأما النهار ، فحكماء علماء ، بررة أنقياء ، كأنهم القداح ، ينظر إليهم الناظر فيحسبهم مرضى ، وما بالقوم من مرض ، أو خولطوا ، ولقد خالط القوم من ذكر الآخرة أمر عظيم . ويقول فى الصوفية : هم أهل التقوى ، علاماتهم : صدق الحديث ، والوفاء بالعهد ، وصلة الرحم ، ورحة الضعفاء ، وقلة الفخر والخيلاء ، وبذل المعروف ، وقلة المباهاة للناس ، وسعة الحلق عما يقرب إلى الله .

والحسن البصرى ينكر على الفقهاء المترسمين برسم الفقهاء أنهم فقهاء حقاً. يقول له فرقد السبخى تلميذه: يا أبا سعيد، إن الفقهاء يخالفونك، فيسأل الحسن وهل رأيت بعينيك فقهاء؟ إنما الفقيه الزاهد في الدنيا، الراغب في الآخرة، البصير بدينه، المداوم على عبادة ربه، الورع، الكاف عن أعراض المسلمين، العفيف عن أموالهم، الناصع لجماعتهم.

وزهد الحسن فى الدنيا جعله يهرب ويستتر عندما وليد الأمير القضاء وكتب إليه: أيها الأمير، فإن الكاره للأمر غير جدير بقضاء الواجب فيه، وإن العامل للعمل بغير نية حقيق أن لا يُعان عليه، فعافنى عافاك الله. فعافاه الأمير وأكرمه.

ويضرب الحسن نماذج للزهد من حياة المرسلين: فأما محمد عليه الصلاة والسلام فشد الحجر على بطنه من الجوع، وأما موسى فرؤيت خُضرة البقل من صفاق بطنه من هزاله، ما سأل الله تعالى، يوم أوى إلى الظل، إلا طعاماً يأكله من جوعه. ولقد جاءت الروايات عنه أن الله تعالى أوحى إليه أن ياموسى، إذا رأيت الفقر مقبلاً فقل: مرحباً بشعار الصالحين، وإذا رأيت الغنى قد أقبل فقل: ذنب عجلت عقوبته. وصاحب الروح والكلمة، عيسى بن مريم، في أمره عجيبة، قد كان يقول: أدمي الجوع، وشعارى الخوف، ولباسى الصوف، ودابتي رجلي، وسراجي بالليل القمر، وصلايتي في الشمس، وفاكهتي وريحاني ما أنبت الأرض لسباع القمر، وصلايتي في الشتاء الشمس، وفاكهتي وريحاني ما أنبت الأرض لسباع

والأنعام. أبيتُ وليس لى شيء، وليس أحلا أغنى منى. وسليمان بن داود عليها السلام ليس دونهم فى العَجَب: يأكل خبز الشعبر فى خاصته، ويطعم أهله الخُشكار أى الطحين الخبيض، فإذا جنه الليل أى الطحين الخبيض، فإذا جنه الليل لبس المسوح، وغل اليد إلى العنق، وبات باكياً حتى يصبح، يأكل الخشن من الطعام، ويلبس الشعر من الثياب!!

وكتب الحسن إلى عمر بن العزيز لما سأله أن يعظه: أما بعد، فإن رأس ما مُضْلِحُكَ ومُصْلَحٌ به على يدك: الزهد في الدنيا، وإنما الزهد باليقين، واليقين بالتفكّر، والتفكّر بالاعتبار، فإذا أنت تفكّرت في الدنيا لم تجدها أهلاً أن تبيع بها نفسك، ووجدت نفسك أهلاً أن تكرمها بهوان الدنيا، فإنما الدنيا دار بلاء ومنزل غفلة.

وقال الحسن فى المسؤلية والحرية والاختيار: «وكل الزمناه طائره فى عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتاباً منشوراً. إقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا». عقدل والله عليك من جعلك حسيب نفسك. أعدوا الجواب فإنكم مسؤلون، والمؤمن من على يأخذ دينه عن رأيه، ولكنه أخذه من قبل ربه. ورحم الله رجلاً خلا بكتاب الله، فعرض عليه نفسه، فإن وافقه حد ربه وسأله الزيادة من فضله، وإن خالفه اعتب وأناب وراجع من قريب. والناس عند الحسن أحد ثلاثة: مؤمن، وكافر، ومنافق، فأما المؤمن فقد ألجمه الحوف، وقومه ذكر القرض (أى الحساب)، وأما الكافر فقد قعه السيف، وشرده الحوف، فأذعن بالجزية، وأما المنافق ففى الحجرات والطرقات، يُسرون غير ما يعلنون، ويضمرون غير ما يظهرون. ولولا ثلاثة ما طأطأ ابن آدم رأسه: يُسرون غير ما يعلنون، ويضمرون غير ما يظهرون. والاخرة يقظة، والمتوسط بينها الموت، والعباد فى أضغاث أحلام، والإنسان عقدك، فإذا مضى له يوم فقد مضى ولايسعه غير ذلك، لأنه بين غافتين، ذنب قد مضى لا يدرى ما الله يصنع فيه، وأجل قد بقى لا يدرى ما الله يصنع فيه، وأجل قد بقى لا يدرى ما الله يصنع فيه، وأجل قد بقى لا يدرى ما الله يصنع فيه، وأجل قد بقى لا يدرى ما الله يصنع فيه، وأجل قد بقى لا يدرى ما الله يصنع فيه، وأجل قد بقى لا يدرى ما يصيب فيه من المهالك.

وكان الحسن رحمه الله يبدو عليه كأنما هو في خوف دائم، وكأنما النار لم تخلق إلا له، ويقول ذهبت المعارف وبقيت المناكر، ومن بقى من المسلمين فهو مغموم. وقيل عن الحسن ما كنا نراه إلا كأنه حديث عهد بمصيبة. وكان يقول كثرة الضحك تميت القلب. ويفرق الحسن بين الوسواس والهاجس أفضل تفرقة عرفها التحليل النفسي

فيقول: ما من وسواس نبذ فهو من إبليس، وما كان فيه إلحاح فهو من النفس، يعنى الوساوس تأتى وتروح، وتظهر فجأة وتتلاشى، وأما هواجس النفس فهى التى تلح عليها، ويسمون ذلك فى الطب النفسى العصاب الوسواسى، وعلاجه عند الحسن هو العلاج الدينى، يقول: يستعان فيه بالصوم والصلاة والرياضة. ويقول أبو طالب المكى، وكان الحسن يجتمع مع خاصة أتباعه فى بيته، مثل مالك بن دينار، وثابت البنانى، وأيوب السختيانى، ومحمد بن واسع، وفرقد السبخى، وعبد الواحد بن زيد، فيقول: هاتوا انشروا النور، فيتكلم عليهم فى علم اليقين والقدرة، وفى خواطر زيد، فيقول: هاتوا انشروا النور، فيتكلم عليهم فى علم اليقين والقدرة، وفى خواطر ناقلوب وفساد الأعمال ووسواس النفوس. وما يزال الحسن البصرى يعى الكلمة حتى نظق بها وقال: المحب سكران لا يفيق إلا عند مشاهدة محبوبه.

#### البغدادي

أبو حزة محمد بن إبراهيم، وشهرته الصوفي فقد كان الإمام أحد بن حنبل إذا جرى في مجلسه شيء من كلام الصوفية يقول له: ماذا تقول في هذا ياصوفي، فعرف هذا عنه. وكان فقيها عالماً بالقرآن والقراءات، توفي سنة ٢٨٩هـ، وقالوا فيه هو شيخ فستوه البزاز أبا حمزة، وكان أول من تكلم ببغداد في المحبة، وقالوا فيه هو شيخ الصوفية ولسانهم في المحبة والشوق والأنس والقرب وموارد القلوب. سألوه عن الحبة وهل يمكن أن يتفرغ الحب لشيء سوى عبوبه، فأجاب بالنفي لأن الحبوب في بلاء دائم وسرور منقطع وأوجاع متصلة لا يعرفها إلا مَنْ باشرها. والحبة تعنى الذكر، فن المحال أن تحب المحبوب فلا تذكره، ومن الحال أن تذكره فلا يوجدك طعم ذكره، ومن الحال أن تذكره فلا يوجدك طعم ذكره، ومن الحال أن يوجدك طعم ذكره، ومن الحال أن يوجدك طعم ذكره ثم تُشغل بغيره. والأنس هو أن تكون موافقتك لمولاك ويضيق صدرك عن معاشرة الحلق. وله شعر رقيق. منه:

لك من قبليسى المكتان المصون ومنه:

نهانی حیائی منك أن أكتم الهوی تلطفت فی أمری وأبدیت شاهدی تسرایست لی بالغیب حتی كأنما

كل صعب على فيك يهون

فأغنيتنى بالفهم منك عن الكشف إلى غائبى واللطف يدرك باللطف تبشرنى بالغيب أنك في الكف أراك وبى من هيبتى لك حشمة وتحيى محباً أنت في الحب حتفه

فتؤنسنى باللطف منك وبالعطف وذا عجب كون الحياة مع الحتف

وقيل إنه خرج مرة يشيع بعض الشهداء في الجهاد فسمع من ينشد:

نقل فؤادك حيث شئت من الهوى ما الحب إلا للمحسبيب الأول فسقط مغشياً عليه.

### البقاعي

الإمام برهان الدين إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن على بن أبى بكر البقاعي ( ٨٠٩ ـــ ٨٨٥هـ) أصله من البقاع بسورية، وارتحل إلى القاهرة وبها صنف رسالتيه «تنبيه الغبي إلى تكفر ابن عربي» سنة ٨٦٤هـ، و«تحذير العباد من أهل العناد ببدعة الاتحاد» سنة ٨٧٨هـ، وله تصانيف أخرى أشهرها «نظم الدرر في تناسب الآيات والسور» ويعرف بمناسبات البقاعي. وقد نشر عبدالرحن الوكيل الرسالتين في كتاب واحد أعطاه اسم مصرع التصوف، ونقل عنه الزركلي في ترجمته للبقاعي هذا الاسم المنتحل على أنه كتاب له في التصوف. وأهمية الرسالتين أنها يسجلان أساء المنكرين لابن عربي وابن الفارض قولها بالحلول والاتحاد أو وحدة الوجود، ويورد البقاعي فيها نحوا من أربعن اسماً من أساء المشايخ الكبار وكلهم يعترضون على ما ذهب إليه ابن عربى وابن الفارض ومن تابعها من فلاسفة الصوفية كابن سبعن وابن مسرة وغيرهما. وهو يدفع عن نفسه تهمة البغض للصوفية ويقول إنه إنما يبغض من كفّره من أجمعنا على أنهم صوفية مثل الجنيد والقشيرى وشهاب الدين السهروردي الذين أكدوا أن طريق الصوفية لايخالف الكتاب ولا السنة ويرتبط بها، ومن يخالفها فهو ليس من الصوفية، ومن ذلك قول أبي عثمان الحيرى من أمر على نفسه السنة قولاً وفعلاً نطق بالحكمة، ومن أمّر الهوى على نفسه نطق بالبدعة، وقول التستري أصول مذهبنا ثلاثة: الاقتداء بالنبي ﷺ في الأخلاق والأفعال، والأكل من الحلال، وإخلاص النية في جميع الأعمال. ويذكر البقاعي أن سبب تأليفه للرسالتين أن الناس قد اختلطت عليهم الأمور بشأن ابن عربي وابن 11

الفارض فأراد أن يوضح من أمرهما ما استغلق من دعاواهم، وكان كفر ابن عربي جِلياً في كتابه الفصوص بالذات، وفي الفتوحات المكية، وأما ابن الفارض فهو في تاثيته إنما ينقل عن ابن عربي، فليست التائية سوى النظم الشعرى للفتوحات المكية المنثورة . وعقيدة ابن عربي هي وحدة الوجود، بمعنى أنه لا شيء سوى هذا العالم، والإله أمر كلى لا وجود له إلا ضمن جزئياته. وابن عربي ومن ينهج نهجه يتسترون بالإسلام ليروجوا لدعواهم، لأنهم لو صرحوا بالتعطيل فسينصرف الناس عنهم. ومن دعاواهم أن الإله هو عين كل شيء، وأن كل عابد شيء هو عابد لله، وأن الخلق هو الحق، والحق هو الحلق، والحق هو الإنسان الكبير، وهو حقيقة العالم وهويته، وأنه ليس لوعيد الله عين تعاين، وأن الآخرة موضع سعادة لكل أحد، والمُعَّذب مُنَّعَم بعذابه، وأن الحق مُفتقر إلى الخلق، وأنه يتلبس بصور الحلق، وأن هويته عين أعضاء العبد وقواه، وأن الأديان كلها واحدة، والضال مهتد، والكافر لن يعذب، والشرائع أوهام، والداعى هو عين الجِبب. وقد صرح بكُفر ابن عربى ومن نحا نحوه فى مثل أقواله الظاهرة جاعة من العلاء نقل فتاواهم الإمام شهاب الدين أحمد بن يحى بن أبى حجلة التلمساني الحنفي، والإمام سيف الدين عبد اللطيف بن بلبان الصوفى، والعلامة بدر الدين حسين بن الأهدل في تصنيفه المسمى كشف الغطا عن حقائق التوحيد. ومن المنكرين له سلطان العلماء عز الدين بن عبد السلام، ونقل عنه شيخ الإسلام تقى الدين بن دقيق العيد أنه قال هو شيخ سوء، كذاب؛ ومنهم شمس الدين محما بن الجرزى، قال فيه كلامه باطل متناقض وهو كفر، والإمام أبو حيان محمد الأندلسي، قال: ومن بعض اعتقاد النصارى استنبط من أقر بالإسلام ظاهراً، وانتمى إلى الصوفية حلول الله في الصور الجميلة، ومن ذهب من ملاحدتهم إلى القول بالاتحاد والوحدة ، كالحلاج والشعوذي وابن أحلى وابن عربى وابن الفارض، واتباعهم كابن سبعين؛ وشيخ الإسلام تقى الدين السبكي، قال: ومن كان من هؤلاء الصوفية المتأخرين كابن عربي وغيره فهم ضُلاّل جُهَّال خارجون عن طريقة الإسلام فضلاً عن العلماء. وقال ذلك في باب الوصية من شرح المنهاج، ونقله الدميري والتقى الحصني. وقال الحافظ تقى الدين الفاسي في كتابه فيه: وقد أحرقت كتب ابن عربي غير مرة. وممن صنع ذلك من العلماء المعتبرين الشيخ بهاء الدين السبكي، والعلامة القاضى شرف الدين عيسى بن مسعود الزواوى شارح صحيح مسلم، فقال: وأما ما تضمنه هذا التصنيف من الهذيان والكفر والبهتان فهو كله تلبيس وضلال وتحريف وتبديل، ويجب على ولى الأمر إذا سمع بهذا

التصنيف البحث عنه وجمع نسخه حيث وجدها وإحراقها، وأدّب من اتهم بهذا المذهب أو نسب إليه على قدر التهمة عليه حتى يعرفه الناس ويحذروه. ومنهم الشيخ الإمام المحقق نور الدين على بن يعقوب البكرى ، قال : وأما تصنيف تذكر فيه هذه الأقوال ويكون المراد به ظاهرها فصاحبها ألعن وأقبح من أن يُتأول له ذلك، بل هو كاذب فاجر. ومنهم العلامة نجم الدين محمد بن عقيل البالسي، قال: من صدق هذه المقالة الباطلة كان كافراً يراق دمه ولا تنفعه التوبة ؛ والعلامة أبو إمامة ابن النقاش المصرى فقال: وقد ظهرت أمة ضعيفة العقل، نزرة العلم، اشتغلوا بهذه الحروف وجعلوا لها دلالات، واشتقوا منها ألفاظاً واستدلوا منها على مُدّد وسموا أنفسهم بعلماء الحروف، ثم جاءهم شيخ جاهل يقال له البوني، ألف فيها المؤلفات وأتَّى فيها بالطامات. ومن الحروف دخلوا للباطن، وأن للقرآن باطناً غير ظاهر، بل وللشرائع باطناً غير ظاهرها ، ومن ذلك تدرجوا إلى وحدة الوجود ، وهو مذهب الملحدين كابن عربي وابن سبعن وابن الفارض ممن يجعل الوجود الخالق هو الوجود الخلوق، وقد لا يرضى هؤلاء بلفظ الاتحاد، بل يقولون بالوحدة، لأن الاتحاد يكون افتعالاً بين شيئين، وهم يقولون الوجود واحد لاتعدد فيه، ولم يفرقوا بين الواحد بالعين والواحد بالنوع، فإن الموجودات مشتركة في مسمى الوجود، ولكن ليس وجود هذا هو وجود هذا، والقدر المشترك هو كلى، والكلى المطلق لا يوجد كلياً مطلقاً إلا في الأذهان لا في الأعيان. وهم متأهلون للخيال ومعظمون له ولا سها ابن عربي، وهو يسميه (أي الخيال ) أرض الحقيقة ، ويظنون دعاواهم الخيالية كرامات ، ولقد حكى سعيد الفرغاني في شرح قصيدة التاثية لابن الفارض أن رجلاً نزل دجله يتوضأ فخرج من نيل مصر وأقام هناك وتزوج وأنجب، ثم نزل في إحدى المرات النيل للوضوء فخرج من دجلة ووجد غلامه ودابته في انتظاره والناس لم تصل الجمعة بعد. وهذا الخيال يظنونه لجهلهم حقيقة وواقعاً. ثم قال: وحقيقة قولهم أن ما ثم وجوداً إلا هذا العالم لاغير كما قاله فرعون، لكن هم يقولون إن العالم هو الله، وفرعون أنكر وجود الله. ثم قال \_وقيل لبعض أكابرهم: ما الفرق بينكم وبين النصارى ؟ قال: النصارى خصصوا، وهذا موجود في كلام ابن عربي وغيره، ينكرون على المشركين تخصيصهم عبادة بعض، والعارف عندهم يعبد كل شيء. ومنهم العلامة جمال الدين عبد اللطيف بن هشام صاحب المغنى وقد كتب عن الفصوص:

هــــذا الــــذى بـــضـــلالـــه ضــلــت أوائــل مــع أواخــر مـــن ظـــن فـــيــه غير ذا فــلـيـنـا عـنـا فـهـو كافـر

هذا كتاب فصوص الظلم ونقيض الحكم وضلال الأمم. وقال العلامة ابن خلدون: طريق المتصوفة منحصر في طريقين: الأولى وهي طريقة السنة وسلفهم الجارية على الكتاب والسنة والاقتداء بالسلف الصالح من الصحابة والتابعين، والثانية مشوبة بالبدع وهي طريقة قوم من المتأخرين، يجعلون الطريقة الأولى وسيلة إلى كشف حجّاب الحسن لأنها من نتائجها، ومنهم ابن عربي وابن سبعين وابن برجان وأتباعهم ممن سلك سبيلهم. والحُكْم في الكتب من أمثال الفصوص والفتوحات المكية لابن عربى، والبد لابن سبعين، وخلع النعلين لابن قسى، وعين اليقبن لابن برجان، والكثير من شعر ابن الفارض والعفيف التلمساني وأمثالهما، وكذا شرح الفرغاني للقصيدة التائية من نظم ابن الفارض، هو إذهاب أعيانها متى وجدت بالتحريق بالنار. ومنهم العلامة شمس الدين محمد العيرزى في كتابه «الفتاوى المنتشرة»، قال عن الفصوص: قال العلماء جميع ما فيه كفر لأنه دائر مع عقيدة الاتحاد. وابن عربي من غلاة الصوفية المحذر من طرائقهم وهما شعبان، شعب حلولية يعتقدون حلول الخالق في المخلوق، وشعب اتحادية لايعتقدون تعدداً في الوجود في زعمهم أن العالم هو الله، وكل فريق منهم يكفر الآخر، وأهل الحق يكفرون الفريقين. ومنهم ابن الفارض صاحب الديوان. وقد ذكر هؤلاء بالحلول والاتحاد جماعة من علماء الشريعة المتأخرين كالشيخ عز الدين عبدالسلام وأبى عمرو بن الصلاح وابن دقيق العيد وشيخ الفقهاء الزين الكتنائي وقاضي القضاة الشيخ تقى الدين السبكي، وحكم بتكفيرهم البدر بن جماعة والزين الحنفي والشرف الزواوي والسعد الحنبلي. ومنهم لسان الدين محي ابن الخطيب في كتابه روضة التعريف بالحب الشريف، فقال الفرع الخامس في رأى أهل الوحدة المطلقة ــ ثم قال: وحاصله أن البارى هو مجموع ماظهر وما بطن ، وأنه لا شيء خلاف ذلك ، وأن تعدد هذه الحقيقة المطلقة والآنية الجامعة التي هي عين كل آنية، والهوية التي هي عين كل هوية ، إنما وقع بالأوهام من الزمان والمكان والخلاف والغيبة والظهور والألم واللذة والوجود والعدم. قالوا وهذه إذا حققت إنما هي أوهام راجعة إلى أخبار الضمير وليس في الخارج شيء منها، فإذا سقطت الأوهام صار مجموع العالم بأسره وما فيه واحداً، وذلك الواحد هو الحق، وإنما العبد مؤلف من طرفي حق وباطل، فإذا سقط الباطل ــوهو اللازم بالأوهام ــ لم يبق إلا الحق، وصرحت بذلك أقوال شيوخهم، فمنه قول ابن أحلى: حق أقام باطلاً ببعض صفاته. وقال الحلاج وابن عربي وقد تعرضا لما به وقع التعدد وأنه وهم، فالكل واحد وإن كان متفرقاً، فسبحان من هو الكل ولا شيء سواه، الواحد بنفسه، المتعدد بنفسه. ومنهم شيخ الإسلام أبو الفضل بن حجر وشيخه شيخ الإسلام سراج الدين عمر البلقيني، فقال في ترجة عمر بن الفارض بأنه شيخ الاتحادية، وأنه ينعق بالاتحاد الصريح في شعره. ومنهم الحافظ عماد الدين بن كثير، قال: هؤلاء كلهم يقتفون في مسالكهم هذه طريقة الحسن بن الحلاج الذي أجم الفقهاء في زمانه على كفره وقتله ؛ وشمس الدين محمد بن عثمان الذهبي، قال في كتابه تاريخ الإسلام: كلام ابن عربي كفر وزندقة كان يجتمع به آحاد الاتحادية ولا يصرح بأمره لكل أحد، ولم تشتهر كتبه إلا بعد موته، ولهذا تمادى أمره؛ والإمام ابن تيمية ، قال في كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان: وقد صنف بعضهم ـــأى أهل الاتحادـــ كتباً وقصائد على مذهبه مثل قصيدة ابن الفارض المسماة بنظم السلوك، وفصوص الحكم لابن عربي وأمثاله مثل صاحبه القونوى ــيعني صدر الدين ــ والتلمساني وابن سبعين والششتري وابن الفارض وأتباعهم، ومذهبهم الذي هم عليه أن الوجود واحد، ويسمون أهل وحدة الوجود، ويدعون التحقيق والعرفان، ويجعلون وجود الخلق هو عين وجود المخلوقات، فكل ما تتصف به المخلوقات من حسن وقبح ومدح وذم إنما المتصف به عندهم عين الخالق، وليس للخالق عندهم وجود مباين لوجود المخلوقات منفصل عنهم، بل عندهم ما ثم غير الخالق ولا سواه، فعبّاد الأصنام لم يعبدوا غيره لأنه ما عندهم له غير؛ وشرف الدين إسماعيل بن أبى المقرى، قال: وأما من أثنى على ابن عربي فلفضله وزهده وإيثاره واجتهاده في العبادة، ولم يعرفوا ما في كلامه من المنكرات لاشتغالهم عنه بالعبادة. وبعض المثنين عليه يعرفون ما في كلامه من المكرات ولكنهم يزعمون أن لها تأويلات، وحملهم على ذلك كونهم تابعين لابن عربي في طريقته ، فثناؤهم عليه مطروح لتزكيتهم معتقدهم والعلامة علاء الدين محمد بن محمد البخاري الحنفي، وصنف فيهم رسالة سماها « فاضحة الملحدين وناصحة الموحدين »، وبين أن وحدتهم هي التي قرر أصلها بعض الفلاسفة، لا التي يسميها أهل الله الفناء، ونقل عن القاضي عضد الدين في وصفه لابن عربي أنه يمكي عنه أنه كان كذاباً حشاشاً كأوغاد الأوباش، فقد صح عن صاحب كتاب المواقف أنه لما سئل عن كتاب الفتوحات لصاحب الفصوص قال: أفتطمعون من مغربي يابس المزاج بعجر مكة ويأكل الحشيش شيئًا غير ذلك؟ وقد تبعه \_أى ابن عربى \_ في ذلك ابن الفارض حيث يقول: أمرني النبي بتسمية التائبة نظم السلوك، إذ لا يخفى على العاقل أن ذلك من الخيالات المتناقضة الحاصلة من الحشيش، إذ عندهم أن وجود الكاثنات هو الله تعالى، فإذن الكل هو الله، لاغير،

فلا نبى، ولا رسول، ولا مرسل إليه، وقال إن الملاحدة عبروا عن ضلالتهم بعبارات العارفين بالله ، يتسترون بها في زندقتهم فينبغى الحذر منهم ، فأرادوا بالفناء نفى حقائق الأشياء، وجعلوها خيالاً وسراباً على ما هو مذهب السوفسطائية، وبالبقاء ملاحظة الوجود المطلق، وبالوحدة المطلقة كون ما سوى الوجود من الأشياء خيالاً وسراباً، وكون وجود جيع الأشياء ــحتى الخبائث والقاذورات\_ إلها ، وذلك غير ما أراده العارفون، فإنهم أرادوا بها معانى يصدقها الشرع، وهم مصرحون بأن كل حقيقة يردها الشرع فهي زندقة ، وأنه ليس في أسرار المعرفة شيء يناقض ظاهر الشرع ، بل باطن الشريعة يتم بظاهره ، وسَره يكمل صريحه ، ويروج ابن عربي وأمثاله سفسطتهم بإحالتها إلى الكشف، ويتفيقهون بأن مرتبة الكشف وراء طور العقل، والمعروف أن مرتبة الكشف ينال بها ما ليس ينال العقل، وليس ما هو ببديهة العقل محال، فلا مجال في مورد الشرع ولا في طور الولاية والكشف لما يحكم العقل عليه بأنه محال ، بل يجب أن يكون كلُّ منها في حيز الإمكان والاحتمال. ومنهم الحافظ تقى الدين محمد بن أحمد الفاسى المكى في كتابه «تحذير النبيه والغبى من الافتتان بابن عربي»، يقول: إن من ينسب إليه هذا الكلام لايشك مسلم منصف في فسقه وضلاله وزندقته. وممن كفروا ابن الفارض عز الدين بن عبد السلام والحافظ بن الصلاح والإمام الفقيه الصوفى قطب الدين القسطلاني، والإمام نجم الدين أحمد بن أحمد بن حمدان الحنبلي وقد شرح التائية وبيّن عواره فيها بيتاً بيتاً، والسكوني وابن الحاجب وابن دقيق العيد وابن بنت الأعز وابن جاعة والزواوى والسعد الحارثي وأبو حيان الشافعي، وأبو أمامة والحافظ الموصلي والسبكي والزين الكتناتي وابن تيمية وابن حجر والبسطامي وابن الأهدل. كما شهد بالنقل عنهم نحو عشرين كتاباً من مصنفاتهم ومصنفات غيرهم، وهي شرح التائية لابن حمدان، وديباحة ديوان ابن الفارض، ولحن العوام لابن خليل وتفسير أبي حيان البحر والنهر، والفرقان لابن تيمية، وقصيدة السفاقسي التي يقول فيها:

وكالشترى القونوى ابن الفارض فلا يسرّد الله ثـراهـم ولاأسـقـى وكتاب ابن أبى حجلة، والميزان ولسانه لابن حجر، والتاريخ لابن كثير، وناصحة الموحدين للعلاء البخارى، والفتاوى المكية للعراقى، وتاريخ العينى، وشرح التائية للبساطى، وكشف الغطاء لابن الأهدل، فهذه ستة عشر كتاباً وقصيدة شهدت بكفره من بضع وعشرين عالماً هم أعيان كل عصر.

#### البكتاشية

طريقة الدراويش البكتاشية التي كانت منتشرة بين الانكشارية حتى أن معنى البكتاشي كان ينصرف إلى الإنكشاري، وكانت من الحركات الدينية التي لها أهميتها البالغة في شرقى آسيا الصغرى وكردستان وألبانيا والشام وفارس ومصر، وكانت لهم بجبل المقطم تكية، وتنسب هذه الطريقة لحاج بكتاش ولى واسمه محمد رضوى، وقيل إنه ولد بنيسابور ودرس على أحمد سَوَى، وقيل إن وفاته كانت سنة ٣٨هـ، إلا أن هذه السنة هي المقابل لكلمة بكتاشية في حساب الحروف كما يعتقد أصحاب هذه الطريقة. وتنسب له كرامات عظيمة، وقيل عنه إن الإنكشارية كلهم أسلموا على يديه في عهد أورخان، وصاروا على طريقته في التصوف، وهي طريقة تقوم على التقشف والنظام الصارم، وتقول بالمساواة بين الأديان. ومن البكتاشية من هم على عقائد السنة، ومنهم علويون ينتصرون لآل البيت ويذمون أبا بكر وعمر وعثمان كما يفعل الشيعة، ويعترفون بالأثمة الإثنى عشر وينزلون الإمام جعفر الصادق منهم منزلة خاصة ، وشعارهم «الله. محمد. على»، ويرى المستشرقون أن ذلك منهم كالتثليث، كما يرون أن التزامهم شرب النبيذ والتقوت بالجبن والخبز عناصر نصرانية يفسرونها عندهم بأن البكتاشية أو حاج بكتاش ولى ربما كان في الأصل نصرانياً وأسلم، وذكرهم فيه الرقص، وشيوخهم يدعون البابا ويتلقون منهم المغفرة، ومنهم من يبلغ زهده حد العزوف بالكلية عن الدنيا والركون في التكايا وعدم الزواج، ويميز المصرون على العزوبية أنفسهم بلبس الأقراط في آذانهم ولهم مشايخهم، والبكتاشي الدرويش يقال له المريد، والملتحق بتكية البكتاشية يقال له منتسب، ولباسهم عباءة بيضاء وطاقية يقال لها سكة ، مثلثة وأطرافها ١٢ بعدد الأثمة ، والبابا أو الشيخ يلف حولها عمامة خضراء، وحول رقابهم حجاب من الحجر يقال له تسليم تاش، ويضعون في أيديهم عصا طويلة ويتسلحون ببلطة ذات حدين، وهذه الخصيصة فيهم وميولهم القتالية ربما كانت سبب إقبال الإنكشارية على الدخول في طريقتهم ، أو ربما كانت من تأثير دخول الانكشارة في الطريقة ، حتى أن الانكشارية كان يقال لهم أبناء الحاج بكتاش، وكان مشايخ فرق الانكشارية العسكرية المنتشرة في العالم الإسلامي ومن الامبراطورية التركية من دراويش البكتاشية، وقد لعبت طريقة البكتاشية دوراً كبيراً في الفتن السياسية والدينية والتحولات الاجتماعية، وقيل إن الآراء التحررية في ثورة أتاتورك الحاصة بالمساواة بين الأديان وعدم حجاب المرأة هي من تأثير معتقدات

البكتاشية ، وربما لذلك كان إقبال البكتاشية على الأفكار التقدمية عموماً. ويرأس خالد بكتاش الحزب الشيوعى السورى ، ويضم بين أعضائه بقايا العناصر الانكشارية في هذه البلاد.

وللبكتاشية مصطلحات ينفردون بها مثل «التولية والتبرية»، ومعنى التولية مشايعتهم لآل البيت، وأما التبرية فهى التبرئة من غيرهم. والولاية عندهم أربعة: وهى الشريعة والطريقة والمعرفة والحفيقة، والمقامات أربعون لكل باب عشرة مقامات. وأغتهم سبعة عشر، يسمونهم بالمتحزمين أو الكرسته، وهم أصحاب على بن أبى طالب الذين خرجوا معه. وفي كل ذكر يوضع عدد من الفراء في أماكن خاصة بطريقة خاصة، ترمز لولى من الأولياء، وتسمى بوست. ومن أشهر أدعياتهم الدعاء الذي يطلقون عليه اسم «دعاء على» ويقول: ياعلى! ياعلى! أدركنى ياعلى أدركنى ياعلى أدركنى يا البا تراب! يا ذا الجلال والجمال والهيبة والكمال!

## البكرى

مصطفی بن كمال الدین بن علی الصدیقی الحنفی الدمشقی البكری (۱۰۹۹ مصطفی بن كمال الدین بن علی الصدیقی الخیفة والحقیقة وقدوة السالكین ومربی المریدین، المذكور فی منظومة النسبة لسیدی عبدالغنی النابلسی، ونشأته ببیت المقدس، رباه شیخه عبداللطیف الحلبی، وتآلیفه تقارب المائتین، وأحزابه وأوراده أكثر من ستین، وأجلها الورد السحری، وعلیه ثلاثة شروح أكبرها فی مجلدین. وقال عنه عمد توفیق البكری (۱۲۸۷ –۱۳۵۱هـ) صاحب التراجم الصوفیة أنه طلب العلم بدمشق وقابل والی مصر ببیت المقدس فاصطحبه إلی مصر وأخذ عنه خلق كثیرون أجلهم الشیخ عمد الحفنی. ومن مؤلفاته الوصیة الجلیلة للسالكین طریق الخلوتبة، والمقتح القدسی، والمورد العذب لذوی الورود فی كشف معنی وحدة الوجود، والنواصی بالصبر والحق، وبلغة المرید، واللمحات فی صلوات بن مشیش، والمنواصی بالصبر والحق، وبلغة المرید، واللمحات فی صلوات بن مشیش، والمنوف الحداد فی أعناق أهل الزندقة والإلحاد. وله منظومة مشهورة لرسالة والسیوف الحداد فی أعناق أهل الزندقة والإلحاد. وله منظومة مشهورة لرسالة السیوطی فی التصوف التی أوردها رداً علی أهل الدعاوی الكاذبة بالولاية يبدأها بعد الدیباجة بهذه الأبیات:

أولها طريسقة الستسموف تجريدك القلب لحبك الوفي

### بلا ثيوس

مي جيل أسن بالاثيوس Palacios أسباني من مواليد سرقسطة (١٨٧١ - ١٩٤٤م) وكان استاذاً للغة العربية بجامعة مدريد، واشتهر بدراساته في التصوف وفلاسفة الصوفية، وأخصهم الغزالي وابن عربي، وكانت رسالته للدكتوراه عن الغزالي، ونشر البحوث في تأثير الرشدية على الفلسفة اللاهوتية للقديس توما الأكويني، وفلسفة ابن مسرة وتشكيلها للتصوف الإسلامي في الأندلس، ثم تأثيرها على الفكر الأوروبي من خلال روجر بيكون وريموندو لوليو، وقدم سنة ١٩١٩ بحثه الأشهر في «الأخرويات الإسلامية في الكوميديا الإلهية». وقد درس ابن عربى دراسة مستفيضة ونشر فيه بحوثاً في علم النفس عند محى الدين بن عربي، ونفسانية الوجد الصوفي عند الصوفين الفزالي وابن عربي، وقدم ترجمة لحياته، ونبه إلى الخصائص العامة لمذهبه، وكذلك كتب عن الغزالي ونفسية الاعتقاد عنده ، ومعانى الأخلاق والزهد في فلسفته ، وتصوفه وروحانيته ، وترجم في التصوف فصولاً من كتاب الإحياء، ونصوصاً مختارة من كتب ابن عربي تحفة السفرة إلى حضرة البررة، والأمر المحكم المربوط فيا يلزم أهل طريق الله من الشروط، والتدبيرات الإلهية في إصلاح الملكة الإنسانية، وكنه مالابد للمريد منه، ومواقع النجوم ومطالع أهلة الأسرار والعلوم، والأنوار فيا يمنح صاحب الخلوة من الأسرار، والفتوحات الملكية، كما ترجم كتاب الأخلاق لابن حزم، وكتابه الفصل في الملل والأهواء والنحل، ودراسات في كتابه طوق الحمامة، وتابع تأثير الإسلام وفلاسفة المتصوفين المسلمين في الفكر اللاهوتي المسيحي ببيان سرقة الراهب الفرانشيسكاني تورميدا لرسائل من إخوان الصفا، وتأثير ابن عباد الرندي في يوحنا الصليبي، وتوج حياته أخيراً بكتابه «تأثيرات الإسلام» (١٩٤١) فجاء كتاباً جامعاً ومن خير ماكتب.

### البنوري

أبو عبدالله معز الدين آدم بن إسماعيل البنورى، من خلفاء أحد السرهندى، وله فى التصوف «نكات الأسرار» يتناول فيه بعض المسائل الصوفية ورياضاته ومجاهداته الروحية وبعض التراجم الصوفية، و«خلاصة المعارف» فى مجلدين، وموضوعاته كالكتاب السابق، وله تفسير صوفى للفاتحة. وكان ميلاده فى بنور من البنجاب نحو ستة ١٠٠٥هـ وتوفى فى المدينة سنة ١٠٥٣هـ، وكان مريدوه فى حياته نحو الأربعمائة الف، ومبادؤه فى طريقته بسيطة، وتقوم على التزام الشريعة والاقتداء بالسلف والزهد فى الدنيا واحتقار المناصب والتعفف عن ذوى السلطان.

#### ، بهتائسي

شاه عبداللطيف بهتائى (١١١٣ ــ١١٧٦هـ) باكستانى من بيت دين من ميتارى، شعره صوفى، وله ديوان ((الرسالة))، قصائده فيه تتناول القصص الريفى وتعرضه بأسلوب فلسفى دينى، وموضوعاته من مثل الحب العذرى، والحب العاشق من طرف واحد، أو الذى لا يبد لجبه وإخلاصه ما يكافئه، والحاجة فى الحب للاعتصام بالله والتعين بقدره، وطلب رحمته والأمل فى رضوانه، وتفويضه فيا يتجرعه الحب من الام، وما يحتمله من عذابات، ولعل هذه النغمة الصوفية التى تسرى فى شعر بهتائى، والإيمان الذى يكشف عنه بفلسفته، ومسرى قصصه وخواتيمها، وقوله بالقدر، ذلك كله هو ما يشد إلى سماعه عامة الناس والفلاحين البسطاء. وأبطاله من الفقراء دائماً والمسحوقين والمضطهدين، وشخصياته يرسمها لأفراد يستشعرون الكرامة ويؤمنون بالقيم رغم الحاجة الشديدة التى يعيشون فيها. والأوزان التى يستخدمها بهتائى مما يصلح للتلحين والغناء، ولذلك فإن الكثير من قصائده يتغنى الناس بها وينشدونها فى مجالسهم ويعقدون لها الندوات، والكثر منها مما يشتاق لسماعه الأطفال.

## البوصيري

محمد بن سعید بن حماد بن الصنهاجی (۲۰۸ – ۱۹۹۳هـ) ونسبته إلى بوصیر بمصر التى نشأ بها، وأحیاناً یقال له الدلاصیری نسبة إلى دلاص حیث مولده، ویشتهر

بقصيدته البردة، وكان قد أصابه الفالج فقطع على نفسه عهداً لئن شفاه الله أن ينظم قصيدة في مدح الرسول عليه الصلاة والسلام «خير البرية»، ولذلك سميت قصيدته «الكواكب الدرية في مدح خير البرية»، وكان قد بدأ في نظمها أثناء مرضه فلها انتهى منها رأى في المنام رسول الله يمر بيده الكريمة على جسمه كله فيبرأ، ولذلك سميت القصيدة أيضاً باسم البرأة، وقد جازاه الرسول بأن خلع عليه بردته ولذا سميت كذلك بالبردة، ويبدو أنه قد نظمها وفي باله قصيدة الشاعر الصوفي المصرى ابن الفارض والتي يقول فيها:

هل نارليلي بدت ليلاً بذي سلم أم بارق لاح في النزوراء بالعلم

ويقوم تصوف البوصيرى على عبة الرسول، وفى أغلب شعره الدينى يتصدى بالرد على منكرى نبوة النبى من غير المسلمين، ويشيد بالقرآن وإعجازه، ويدعو إلى الزهد ومخالفة النفس والندم والاستغفار. ولما ذاع صيت البردة صار الصوفية ينشدونها فى مجالسهم، وصارت تنشد فى الاحتفالات الدينية تشفعا بالنبى وطلبا لتفريج كربتهم باعتبار شهرتها أنها «قصيدة الشدائد». وكانت هناك الكثير من المعارضات لها وتقليدها وترجمت إلى اللغات الأجنبية. وأقام البوصيرى فى آخر حياته بالإسكندرية، وكان من أصحاب أبى العباس المرسى وتلقى عنه علم الحقائق والأسرار، ولما مات دفن فى قبره الذى شيد عليه مسجده المعروف باسم مسجد البوصيرى.

#### البؤنسي

أبو العباس أحمد بن على بن يوسف (المتوفى ٦٢٢هـ)، نسبته إلى بونة بالمغرب، وله «شمس المعارف الكبرى» ويسمى «شمس المعارف ولطائف العوارف» أربعة أجزاء، ورسائل «اللمعة النورانية» و«السلك الزاهر» و«شمس المعارف الوسطى» و«شمس المعارف الصغرى» و«شرح اسم الله الأعظم» و«فضل بسم الله الرحمن الرحميم» و«مواقف الغايات في أسرار الرياضات» وجيعها في التصوف وعلم الحروف ومات بالقاهرة.

#### البيراميسة

طريقة تنسب لمؤسسها حاجى بيرام ولي، وكانت مراكزها في القرنين الثامن والتاسع الهجريين في استنبول وأنقره وأزمير وقسطموني، وتشتق من الطريقة الخلوتية، بدعوى أن النبى عليه الصلاة والسلام قد عهد إلى أبى بكر رضى الله عنه بالذكر الجنمي، وإلى على رضى الله عنه بالذكر الجلمي، وتختص البيرامية أتباعها بالذكر الحفى، وهو ما تأخذ به الطريقة النقشبندية كذلك، ويبدو أن سبب هذا الاختيار هو الأصول الملامتية التي تقوم عليها الطريقتان. وعندما توفى حاجى بيرام انفسمت الطريقة إلى بيرامية شمسية وشيخهم أق شمس الدين، وقد أخذ بالذكر الجلى، وبيرامية ملامتية وشعروا وبيرامية ملامتية وشيخهم عمر دده البورسوى وهؤلاء اتبعوا الطريقة الملامتية وهجروا الذكر والورد وتكاياهم ولم يعد لهم لباسهم المميز، وفلسفتهم تحريم إظهار التقوى وأن تكون علاقة العبد بربه وإخلاصه له في السر، وخافوا أن يكون تعبدهم تفاقاً أو للمظهرية فأخفوه عن الناس وظهروا بمظهر غير المتدينين أو الذين لا اعتبار لهم للدين.

والمبتدىء فى البيرامية يمارس العبادة على أساس توحيد الأفعال، أو فنائها فى فعل الله تعالى باعتبار أنها جيعاً من عند الله، فليس العبد هو الفاعل، وإنما الفاعل الحقيقى هو الله تعالى، وبعد ذلك تأتى المرحلة التى عليه فيها أن يفهم أن الأفعال هى كشف لصفاته، وكلها صفات لله تعالى، فإذا قام مثلاً بفعل فيه الكرم واتصف به فإنما لأن الكريم هو الله، والكرم فعله، ونحن نصفه به ونقدره له لأنه من صفات الله وفعله، وتلك مرحلة توحيد الصفات أو فنائها فى صفات الله، ثم تأتى المرحلة الأخيرة وهى التى عليه فيها أن يفهم أن الصفات وقد فنيت فى صفات الله، ولم يعد غير صفات الحق التى هى تجليات لذاته، فإن الوجود يصبح فى حقيقته واحداً، وكل صفات الموجود هى أعيان علمية لم توجد إلا لأنها موجودة فى علم الله، وتلك المرحلة هى مرحلة توحيد الذات أو فناء كل الذوات فى ذات الله تعالى.

والبيرامي يضع على رأسه طاقية من اللباد الأبيض لها ست جهات ترمز إلى الجهات الست: أعلى وأسفل ويسار وأمام وخلف، بما يعنى أنه قد صار له علم محيط.

#### البيومية

طريقة سيدي على بن حجازي بن محمد البيومي الشافعي (نحو ١١٠٨ \_\_١١٨٣ هـ) حفظ القرآن في صغره، وتلقن الخلوتية من السيد حسين الدمرداش العادلي وسلك بها مدة، ثم أخذ طريق الأحمدية عن جماعة، ثم حصل له جذب ومالت إليه القلوب وصار للناس فيه اعتقاد عظيم، وصار له أتباع ومريدون، وأقام ذكراً متميزاً مشى عليه الكثيرون، فيه «يا ألله» يقولها الأتباع مع إحناء الرأس وضم اليدين على الصدر، ويتبع ذلك رفع الرأس والتصفيق باليدين. وثمة خصيصة أخرى للبيومية هي مخاطبنها لأفقر الطبقات والعصاة من قطاع الطرق، المصر منهم على المعصية يربطه بسلاسل الحديد بعامود مسجد الظاهر حيث كأنت تجرى حلقات ذكره، ومن هؤلاء من صار من السالكين وانضم إلى حاشيته ، فإذا ركب الشيخ بغلته ساروا خلفه بالأسلحة والعصى، وإذا ورد المشهد الحسيني يغلب عليه الوجد في الذكر حتى يصير كالوحش النافر في غاية القوة ، فإذا جلس بعد الذكر تراه في غاية الضعف. وكان يلبس قيصاً أبيض، وطاقية بيضاء، ويعتم عليها بشملة حراء، لايزيد على ذلك صيفاً وشتاء. وكان لا يخرج من بيته إلا مرة كل أسبوع لزيارة المشهد الحسيني، وأتباعه حوله يعلنون بالتوحيد والذكر، وربما جلس شهوراً لا يجتمع بأحد من الناس، ولما كان يعقد الذكر بالمشهد الحسيني كل ثلاثاء كانت جماعته يأتون على الحال السابقة ويذكرون في الصحن إلى الضحوة الكبرى، فأنكر العلماء عليه ذلك واشتكوا من التلوث في الجامع من أقدام جماعته، إذ غالبهم كانوا يأتون حفاة ويرفعون أصواتهم بشدة، وكاد أن يتم منعهم لولا أن الشيخ الشبراوي تدخل وانتصر له بدعوى أن البيومي من كبار العلماء والأولياء فلا ينبغي التعرض له، وطلب منه أن يعقد درساً بالأزهر وحضره غالب العلماء فاقتنعوا به وسكتوا عنه وخمدت نار الفتنة، وبنى له الأمير عثمان أغا المسجد الممروف بالحسينية وسبيلاً وكتاباً وقُبة وبداخلها مدفن، فلما مات صلوا عليه بالأزهر في مشهد عظيم ودفن بالقبر الذي بني له بداخل القبة بالمسجد المذكور. وكان البيومي ذا واردات وفيوضات، ولم يترك خليفة، وله مصنفات عديدة، منها شرح الجامع الصغير، والحكم العطائية، والإنسان الكامل للجيلى، وله مؤلف في طريق القوم خصوصاً في طريق الخلوتية الدمرداشية، وشرح الأربعين النووية، ورسالة في الحدود، وشرح على الصيغة الأحمدية، وله كلام عال في التصوف.



### التبريزي (شمس الدين)

عمد بن على بن ملك داد تبريزى، وشهرته شمس الدين، والحق، أصله من تبريز، وكان سواحاً جواباً، التقى بالشاعر الصوفى جلال الدين الرومى فى قونيه فتولة من مدرس فقه إلى صوفى صاحب طريقة من أشهر الطرق الصوفية، هى الطريقة المولوية، نسبة إلى مولانا جلال الدين الرومى، وفجر فيه طاقات إبداعية وجدانية، كتب بها ديوان شمس تبريز، وهو قصائد غزلية بلغ عدد أبياتها ٣٥٠٠ بيت، وجاء تأليفه للديوان وتضمينه لاسم التبريزى بحيث يُظن أنه هو نفسه المؤلف. وقيل فى تسمية الرومى للتبريزى باسم شمس، والشمس، أنه كان آية فى صباحة الوجه وحسن القوام ودماثة الحلق وبلاغة اللسان، وقد أحبه الرومى حباً ملك عليه نفسه، وكان مصدر إزعاج لأهله وأولاده وأصحابه. ويحكى الرومى عن لقائهها وكان يستمع إليه مأخوذاً، فسأله لماذا تأخذ نفسك بدراسة الفقه، فأجاب الرومى: لأعرف الشرع، فقال التبريزى: أليس الأجدى أن تعرف صاحب الشرع. إن العلم إن لم يجردك من نفسك فالجهل خير منه. ولزمه الرومى لا يبرحه، حتى أنه حبس نفسه معه فى حجرة واحدة أربعين يوماً، سرت فيه منه روح التصوف، فاعتزل التدريس وانخرط فى الطريقة، وحدثت بين التبريزى وأهل الرومى وأصحابه مغاضبات، وتركهم مرة فى الطريقة، وحدثت بين التبريزى وأهل الرومى وأصحابه مغاضبات، وتركهم مرة وسافر إلى الشام، وأرسل الرومى ابنه وراءه ليعيده، ومعه رسالة ينشده فيها:

أنت كالشمس إذا دنت ونأت ياقريبا إلينا تعال

وليا عاد التبريزى كانت فرحة كبرى للرومى، وزّوجه من إحدى بنات الأسرة ليخرس الألسن ويمنع القيل والقيل، ولكن المضايقات عادت فغادرهم التبريزى هذه المرة إلى غير رجعة. ويذكر أن الرومى بدأ مجالس السماع بعد رحيله متعزياً بها عنه. وكان التبريزى يلبس ملابس الدراويش، ونسبوا إليه قصيدة سعدى الشيرازى «سوك نامه» التى يتأسى فيها على سقوط الحلافة الإسلامية على يد التتار، ويقول فيها إن السهاء لتنزف دما على ما أصاب الأرض من مصيبة حلت بأولاد المصطفى وهى سقوط دولة الإسلام، ويناشد النبى عَلَيْكُ أن يولى المسلمين نظرة فقد اشتدت بهم الضائقة وعم البلاء. ويبدو أن هذه المصائب التى كانت تنزل بالجملة بالمسلمين فى وقته، وما عرفه عن الناس من نفاق هما اللذان باعدا بينه وبين الحياة ودفعاه إلى الانزواء. وهن أقواله الناس اعتادوا النفاق، والتعامل معهم يقتضى أن تكون مثلهم وتلتزم سلوكهم وإلا فالأولى بك أن تهرب منهم إلى الصحراء أو الجبال. ويقول إن سر البقاء سعيداً مع الناس هو أن تشايعهم على النفاق. ويقول: الدنيا ليست خيراً فى ذاته ، والإنسان هو الذى يجعل منها خيراً أو شراً.

ويقول في محى الدين بن عربى: كان ابن عربى معيناً ومؤساً ولكنه لم يتبع الشريعة، وجعل من نفسه متبوعاً. ويقول عن الحلاج: إنه لم يكن مبصراً تماماً لنور الكمال، ولم يظهر له النور والجمال في تمامها، وإلا فكيف يقول أنا الحق. ويقول عن البسطامي: إنه لم يكن عنده اطلاع وإلا فكيف يتبجح قائلاً أنا. ويقول: الدنيا على أحوال شتى لا يمكن معها إصلاح الفاسد وإحلال الصالح محل الفاسد، وقد يحدث العكس فإن الفاسد قد يتبدل بالأفسد. وأدرك التبريزي عصر الرازي، وعندما توفى كان هو في السادسة والعشرين. ومن مؤتوراته: المشكلة تحدث منك؛ والتتار فيك وهم غضبك؛ والمؤمن لا يحتار، والكافر مشكور لأنه لا ينافق ويقولها صراحة أنا عدوكم؛ والمنافق أخطر من الكافر؛ وعبادة الحق هي أن تتخلص من عبادتك لنفسك؛ والناس من منبع واحد فلماذا هذا الاختلاف.

ويروى عن التبريزى أنه كان يلبس عمامة سوداء يسمونها كلاه، وأطلقوا عليه اسم برنده أى الطيار لكثرة سياحاته، وقالوا عنه إنه سلطان العاشقين. وفي الطريقة المولوية هناك طبقة من الواصلين جديدة تماماً في التصوف أطلقوا عليها طبقة العاشقين الواصلين لها نفس درجة الأولياء الكاملين، وأسمى من ذلك مقام المعشوق. وقيل إن هذه الفضيحة التي موضوعها العشق بين شمس تبريزي وجلال الدين الرومي قد دفعت

ابن جلال المدعو علاء الدين إلى أن يقتل التبريزى، وكتموا الأمر عن جلال بدعوى أن شمس قد رحل، ويبدو أنهم اكتشفوا أخيراً فى قونيه البئر الذى أخفى فيه علاء الدين جثمان شمس، وعثروا فيه على بقاياه. ويبدو أن سلطان ولد الابن الأكبر لجلال الدين الرومى كان يعرف بمقتل التبريزى رغم تظاهره بالبحث عنه فى دمشق وغيرها، وكانت هذه المعرفة تشكل هما يجثم على قلبه فصار يحب السماع ويرهف السمع للموسيقى أكثر، وشعر أن شمسا المفقود يمثل فى نفسه، ووصف حالته النفسية فى أبيات مؤثرة فى ديوانه ولد نامه.

## التجانية

طريقة تنسب المؤسسها أبي العباس أحمد بن محمد بن الختار بن سالم التجاني (١١٥٠ ــ ١٢٣٠ هـ)، واسم التجاني (بكسر التاء) من الأسهاء المألوفة في المغرب، والتجانية ارتبطت طريقتهم بحوادث سياسية مؤسفة، فقد كان ظهورهم أثناء مقاومة الأمر عبد القادر للاحتلال الفرنسي، ولما زاد أتباعهم حاول الأمير أن يستميلهم إلى قواته، ولكن التجانى رفض بدعوى عدم الاشتغال بالسياسة، وأنهم قوم يعبدون الله ولا دخل لهم بما يجرى من حوادث وطنية أو غير وطنية ، وظل ذلك دأبهم حتى بعد وفاة مؤسس الطريقة. والتجانى من قرية عين ماضى، وظلت هذه القرية معقلاً للتجانية بعد إجلائهم عن فاس، وحاصرهم الأمير عبدالقادر ثمانية أشهر حتى ذاع صيتهم، واكتسبوا تأييد العامة وعطف الفرنسيين عليهم، ولما قتل محمد الكبير إبن التجاني، انسحبوا إلى الأغواط، وقيل إنهم ساعدوا الفرنسيين على عبدالقادر. والتجانية من فروع الطريقة الخلوتية، وقد بدأ التجانى قادرياً ثم طيبياً ثم خلوتياً. ومات أبواه بالطاعون وهو بعد في السادسة عشرة فرحل إلى فاس وتلمسان ومكة والمدينة، يلتقي بالشيوخ ويأخذ عنهم، ثم توجه إلى القاهرة وفيها التقى بصديق يدعى محمود الكردى أشار عليه بأن تكون له طريقته في بلده، ومن ثم سافر إلى فاس وانقطع للتعبد في واحة بالصحراء اسمها بوسمعون، ورأى رؤيا أن النبي يكلفه بالدعوة، فعاد إلى فاس واتخذها مقراً له، وفيها مات ودفن بالزاوية الخاصة بالتجانية، وقبره مزار لأتباع الطريقة. ولا تختلف شعائر التجانية كثيراً عن شعائر الخلوتية، والأتباع يسمون الأحباب، ومن مشايخهم على بن عيسى، ومحمد الحافظ بن مختار الملقب بالبَّدِّي، وهو

الذى نشر الدعوة بالصحراء، وينتشر التجانية شرقاً وغرباً إلا أنهم غالباً فى إفريقية الفرنسية، وحلت طريقتهم فيها محل القادرية أينا وجدت. وأهم المصنفات التى تجمع مذهبهم ورياضاتهم كتاب «جواهر المعانى وبلوغ الأمانى فى فيض الشيخ التجانى» وهو المعروف كذلك باسم الكُنّاشى، ويقال إن هذا المصنف من إملاء منشىء الطريقة، وهو أهم مرجع عن سيرته. وهناك معجم «كشف الحجاب عمن تلقى مع التجانى من الأصحاب» صنفه أبو العباس أحمد بن أحمد العياشى.

ومن التجانية أحمد بن بابا بن عثمان الشنقيطى العلوى (المتوفى بعد ١٢٦٠هـ)، ولد وتعلم بشنقيط وله «نظم منية المريد» في التصوف على الطريقة.

# التَّرْمِذِي (الحكيم)

أبو عبدالله محمد بن على الحكيم الترمذي (نحو ٢٠٥ ــ٣٢٠هـ)، من أهل ترمذ وأبوه هو أبو على الترمذي المحدث المشهور، له التصانيف الكثيرة، وطريقته تسمى الحكيمية والترمذية أيضاً وتقوم على اعتبار الولاية هي الأساس، ويعدها الترمذي قاعدة للطريقة، وبينا ينظر مشايخ التصوف إلى الولاية كرتبة ومصدر للعرفان، فإنه عِعلها حقيقة الطريقة ويقول: للله تعالى أولياء اصطفاهم من بين الخلق، وقد انقطعت همتهم عن المتعلقات، وتنصلوا من قبول دعاوى النفس والهوى، وأقام كلاً على درجة، وفتح عليهم باباً من المعاني. وقد قاطعه أهل ترمذ بسب آرائه في الولاية ، وكتابه فيها المعنون «ختم الولاية وعلل الشريعة»، وشهدوا عليه بالكفر لمّا خالفهم وفضّل الولاية على النبوة، ونفوه من بلدهم فدخل بلخ محمولاً وهو في التسعين من عمره، وقبله أهلها لموافقة رأيه لعموم آرائهم، وكان يقول للأولياء خاتم كما أن للأنبياء خاتم. وقد اجتمع عليه أهلها وكثر أشياعه. والترمذي صحب الجلاّء والقصّار وابن خضرويه، ولقى النخشبي، ومن كتبه «نوادر الأصول في أحاديث الرسول»، و« الفروق» يتناول فيه الفروق بين موضوعات كالمداراة والمداهنة، والمحاجة والمجادلة، والمناظرة والمغالبة، والانتصار والانتقام، والصدر والقلب والفؤاد واللب، والعقل والهوى، إلى غير ذلك من الفروق. ومن أقواله في الولاية كركن ركبن لطريقته: أن إنكار الآيات للأولياء إنما يكون في قلوب الجهال وحدهم من ضيق صدورهم عن المصادر، وبُعْد علومهم عن موارد الحكمة والقدرة؛ وأن الولى دائماً في سِثْر حاله ، غير أن الكون كله ينطق عن ولايته ، بينا المدعى ينطق بالولاية والكون كله ينكر عليه. ويعتبر الترمذي الاستهانة بالأولياء من قلة المعرفة بالله، وأنه من المستحيل أن يصل العابد إلى مقام الولاية وهو غير المحترم لأهله، وأن قلة الاحترام هذه من شأنها أن تحرمه بركات المقام. والترمذي في تآليفه يقول إنه لا يكتب حرفاً عن تدبير، ولا لينسب إليه شيء منه، وإنما كلما اشتد عليه وقته فإنه يكتب للتسلية، والناس في الاستماع إليه أو الاستماع إلى الحكمة رجلان، أحدهما عاقل يتعجب لما يسمع ويشتى ما يسمع، والآخر عامل يتقلب مما يسمع وكأن قلبه منه صار خية تتلوى. والصلاح الذي يرجوه للناس هو خسة أصناف، ورجاؤه لمم في خسة مواطن، فصلاح الصبيان يكون في إلحاقهم بالكتَّاب، وصلاح قطّاع الطرق يكون في السجن، وصلاح النساء يكون بأن يقرن في بيوتهن، وصلاح الفتيان في التعلم والأخذ بالعلم، وصلاح الكهول بأن يؤموا المساجد ويعمروها. ويقول الترمذي إن المؤمن بشُره في وجهه ، وحزنه في قلبه ، ولكن المنافق حزنه في وجهه وبشره في قلبه . والمنافق أخطر من الكافر. وينصح لذلك مريديه بأن يجعلوا مراقبتهم لمن لايغيب نظره عنهم، وشكرهم لمن لاتنقطع نعمه عليهم، وخضوعهم لمن لا يخرجون عن مُلكه وسلطانه. ويقول لمريديه: إن حقيقة عبة الله في دوام الأنس بذكره، والعاقل من اتقى ربه وحاسب نفسه، وليست مخالفة الله وترك المواظبة على ذكر القلب لله إلا بسبب اعوجاج الباطن. والقلب والوقت هما رأس مال المريد، فلو شغل قلبه بهواجس الظنون وضيّم وقته بالاشتغال بما لايعينه فإنه يخسر رأس المال، والحاسـر لرأس مال متى يكون إذن رابحاً.

ولايعرف تاريخ وفاته بالضبط ولكنه قيل نحو ٣٢٠هـ.

## التُسْتَرى

أبو عمد سهل بن عبدالله التسترى، نسبته إلى تُشتر من خوزستان، سكن البصرة وعبادان، وطريقته تسمى السهلية كما يقول المجويرى فى كشف المحجوب، وأساسها الجاهدة ورياضة النفس ومراقبتها وغالفتها كسبيل للخلاص والنجاة والوصول. وكان سهل يعيش على الشعير، يشترى منه بدرهم فيطحنه ويُخبز له ويفطر منه عند السحر كل ليلة على أوقية واحدة بغير ملح ولا إدام، فكان الدرهم يكفيه سنة، ثم عزم على

أن يطوى ثلاث ليَّال ثم يفطر ليلة ، ثم خسأ ، ثم سبعاً ، ثم خسأ وعشرين ليلة ، واستمر على ذلك عشرين سنة في ابتدائه، وكان يقوم الليل كله. ويروى سهل أصل تصوفه وطريقته فيقول إنه وعى على الحياة يرى، وهو بعد طفل ابن ثلاث سنوات، خاله محمد بن سوار يقوم بالليل، فيظل يرقبه، فيشغل خاله بيقظته، ويطلب إليه أن يذهب لينام. وقال له يوماً: يا سهل، ألا تذكر الله الذي خلقك، فقال له: وكيف أذكره، فأجاب: قل بقلبك عند تقلبك في ثيابك ثلاث مرات، من غير أن تحرك لسانك: الله معى، الله ناظرٌ إلى، الله شاهدٌ على. فظل سهل يقول ذلك ثلاث ليال ثم أعلمه، فقال له: قل في كل ليلة إحدى عشرة مرة، فقال سهل ذلك فوقعت في قلبه له حلاوة، فلما كان بعد سنة قال له خاله: احفظ ياسهل ما علَّمتك، ودُم عليه إلى أن تدخل القبر، فإنه ينفعك في الدنيا والآخرة. يقول سهل: فلم أزل على ذلك سنبن فوجدت لها حلاوة في ستَّرى ؛ ثم قال له خاله يوماً : ياسهل ، من كان معه الله ، وهو ناظر إليه، وشاهده، أيعصيه؟ إياك والمعصية ياسهل! ويقول سهل عن حياته في طفولته أيضاً: مضيت إلى الكتاب وأنا ابن ست سنوات أو سبع، وكنت أصوم الدهر، وقوتي خبز الشعير، إلى أن بلغت اثنتي عشرة سنة فبدأت السفر طلباً للعلم. يقول سهل: شكر العلم العمل، وشكر العمل زيادة العلم. والعيش على أربعة أوجه: عيش الملائكة في الطاعة ، وعيش الأنبياء في العلم وانتظار الوحي ، وعيش الصديقين في الاقتداء، وعيش سائر الناس عالماً كان أو جاهلاً، زاهداً كان أو عابداً، في الأكل والشرب. ويقول: لامعين إلا الله، ولا دليل إلا رسول الله، ولا زاد إلا التقوى، ولا عمل إلا الصر. لقد أيس العلماء والحكماء من هذه الثلاث خلال: مُلازمة التوبة ، ومتابعة السُّنة ، وتَرْكُ أذى الحلق : والذي يلزم الصوفي ثلاثة أشياء : حِفْظ سُره، وأداء فرضه، وصيانة فقره. والأصول سبعة: التمسك بكتاب الله تعالى. والاقتداء بُسنة رسوله عَيَلِيانَةٍ، وأكل الحلال، وكف الأذى، واجتناب الآثام، والتوبة وأداء الحقوق. وكان رحمه الله يقول عن نفسه أنا حجة الله على الحلق، وأنا حجة على أولياء زماني، فبلغ ذلك جاعة من أكابر الصوفية فذهبوا إليه وسألوه: إنك تقول أنا حجة الله على الحَلَق، وأنا حجة الله على أولياء زماني، فبماذا صرت؟ هل أنت نبي أو صديق؟ فقال سهل: لم أذهب حيث ظننتم، ولست أنا نبياً. إنما قلت هذا لأنني صححت أكل الحلال دون غيري، وقسمت عقلي ومعرفتي وقوتي على سبعة أجزاء، فأترك الأكل حتى يذهب منها سنة أجزاء ويبقى جزء واحد، فإذا خفت أن يذهب ذلك الجزء وتتلف معه نفسي، أكلت بقدر البلعة خوفاً أن أكون أعنت على نفسي،

ولترُد على الستة الأخرى ، فبهذا صحّ لي الحلال. فقالوا: نحن لانقدر على المداومة على هذا، ولا نعرف أن نقسم عقولنا ومعرفتنا وقوتنا على سبعة أجزاء، واعترفوا بفضل سهل. وكان رحمه الله يقول: يأتى على الناس زمان يذهب الحلال من أيدى أغنيائهم ، وتكون أموالهم من غير حلها ، فيسلّط اللهُ بعضهم على بعض ، يعنى بالأذى والمرافعات عند الحكام، فتذهب لذة عيشهم، ويلزم قلوبهم خوف فقر الدنيا، وخوف شماتة الأعداء، ولا يجد لذة العيش إلا عبيدهم وعاليكهم، وتكون ساداتهم في بلاء وشقاء وعناء وخوف من الظالمين، ولا يستلذ بعيش يومئذ إلا منافق، لا يبالي من أين أخذ، ولا فيها أنفق، ولا كيف أهلك نفسه، وحينتُذ تكون رتبة القراء رتبة الجُهَّال، وعيشهم عيش الفُجّار، وموتهم موت أهل الحيرة والضلال. وأما صفوة الله من خلقه، فالدنيا حرام عليهم أن ينالوا منها شيئاً، وكما حرّم الله على الخلق أن يأكلوا من صيد الحرم، ومن أكل منه لزمته الفدية، فكذلك من أكل من أهل صفوته شيئاً من الدنيا ليس له فدية إلا ترك الطاعات. إنما حُجب الخلقُ عن مشاهدة الملكوت وعن الوصول، بسوء المطعم وأذى الحلق. وكان يقول لأصحابه عن طريقته: ما دامت النفس تطلب منكم المعصية فأدّبوها بالجوع والعطش، فإذا لم ترد منكم المعصية، فأطعموها ما شاءت ، واتركوها تنام من الليل ما أحبت . وسألوه: والجائع الذي لم يطعم الطعام لأيام كثيرة ، كيف يطفىء لظى جوعه ، فقال: بنور القلب. وقال: حياة القلوب التي تموت يكون بذكر الحي الذي لا يموت. ومات رحمه الله بتُسْتَر غالباً سنة ٢٨٣ هـ. ومن أصحابه أبو عبد الله محمد بن أحمد بن سالم البصري، وهو راوي كلامه ولاينتمي إلى غيره من المشايخ، وله تلاميذه الذين ينتسبون إليه وإلى ابنه أبي الحسن، وسار على نهجه وسلك مسلكه ، وسألوه أنحن مستعبدون بالكسب أو بالتوكل ، فقال التوكل حال رسول الله عَمَالِاللهِ ، والكسب سنته ، واستَن الكسب للضعفاء عن حال التوكل ، فن أطاق التوكل فَغير مباح له كسب يعتمد عليه، ومن ضعف عن التوكل أبيح له طلب المعاش في كسبه لئلا يسقط عن درجة سنته حيث سقط عن درجة حاله. ومن توكل على الله ملأ قلبه نور الحكمة وكفاه كل هم وأوصله إلى كل محبوب فإنه عز وجل يقول ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي هو القائم له بكل كفاية.

ويبدو أن فرقة السالمية تنتسب إلى أبى الحسن وليس لابن سالم الأب، ومصدر الحلط في حقيقة نسبة أقوال هذه الفرقة لابن سالم الأب أن الجميع كانوا إذا نسبوا الأقوال للأب أو للابن أشاروا إليها باسم ابن سالم. ولقد أدرك أبو الحسن التسترى ورصد له إجاباته على خسة آلاف سؤال وُجهت إليه ونشرت الأسئلة والإجابات عليها المروعة الصوية م.

فسمن تراث فرقة السالمية. وأورد عبدالقادر الجيلانى عشر مقالات للسالمية ورّد عليها ووصفها بأنها فرقة ضالة. وأورد ابن الفرّاء ست عشرة مقالة تتصل جميعها بمسائل مثل رؤية الله والمتجلى والحقيقة المحمدية ومواقف بعض الكفّار. وكانت وفاة ابن سالم سنة ٢٩٧هـ، أما ابنه فتوفى غالباً عام ٣٦٠هـ.

# التفتازاني

شيخ الطريقة الغنيمية وشيخ مشايخ الطرق الصوفية في مصر، أبو الوفا، من مواليد كفر الغنيمي شرقية في ١٤ إبريل سنة ١٩٣٠، وهو الدكثور واستاذ الجامعة ورئيس قسم الفلسفة ، والذي أسهم في إنشاء أقسام للفلسفة بجامعات بيروت وقطر وعمان والكويت، وله البحوث والمؤلفات في الفلسفة الإسلامية والتصوف، ومن ذلك كتابه عن ابن سبعين، ومؤلفاته عن ابن عطاء الله السكندري، والإنسان والكون في الإسلام، والمدخل إلى التصوف. وكان التصوف مدار حياته منذ شبابه، وتخصصه الأكاديمي فيه، والطريقة الغنيمية التي رأسها إحدى الطرق الخلوتية، مؤسسها الشيخ الغنيمي بن سلامه المتوفي سنة ٥٠٣ه، وضريحه في كوم حلّين مركز منيا القمح، وقد خلف التفتازاني أباه عليها، وفلسفته أساسها الجمع بين العلم بالكون والتصوف من حيث هو قيم أخلاقية رفيعة ونزعة روحية مثالية تهدف إلى النفاذ إلى الحقيقة، والعالم أو الفيلسوف أو الصوفي الذي يستطيع ذلك يصل إلى ذروة الكال. والتصوف الحقيقي علاج للفرد وللمجتمع، فهو يجتب الفرد شروراً كثيرة على رأسها الغرور بنفسه وبعلمه وبإمكانياته، وهو في نفس الوقت يحدث في المجتمعات التي تسودها فلسفات مادية نوعاً من التوازن بين مطالب المادة ومطالب الروح.

والتصوف منهج كامل في الحياة، والصوفي الحقق هو الذي لا يرى تعارضاً بين حياته التعبدية وحياة المجتمع الذي يعيش فيه، بل هو الذي يستعين بحياة التعبد على حياة المجتمع وما فيها من مشقة وكفاح، والتصوف بهذا المعنى فلسفة إيجابية تضفي على حياة الإنسان معنى سامياً، ولهذا لا ينبغى أن يظن بأن الصوفية قوم سلبيون يصرفون الناس عن الكون المادي وعلومه إلى الإغراق في العبادة والانعزالية عن المجتمع، فهذا تصور غير صحيح بالنسبة لصوفية الإسلام، فالتصوف الإسلامي يعبر عن قيم الإسلام، والإسلام دين جامع بين العمل الدنيوي والعمل الأخروي، ولا يصرف الناس عن

الأخذ بأسباب الدنيا وخيراتها. ونظرة صوفية الإسلام إلى الكون والإنسان ذات مغزى أخلاقي بعيد، فهم يريدون أن يبينوا للناس أن الكون مجرد شأن من شئون الله، ومصيره حتماً إلى الفناء، فلا ينبغي للإنسان أن يتعلق نفسياً بالكون إلى حد العبادة، ولا أن يغتّر بنفسه وبعلمه، ولابد من تطهير القلب من أخلاقياته الذميمة، والتعلق بالأغيار العدمية، ولابد أن يتفكّر الإنسان في يشاهده في الأكوان من دلالات على وجود الله . والصوفية يرون أن العالم المادى ليس غاية في ذاته وإنما وراء علَّة صنعه حكمة مدبرة، وكل ما في الكون ناطق بوحدانية الله. ويعتبر الصوفية الوقوف مع موجودات هذا الكون مع الغيبة عن إدراك المكّون مما لا يليق بالإنسان، لأن كل ما في هذا الكون ناطق بوجودة تعالى، وليس ثمة حجاب بين الإنسان والله، لأن الله متجل في الموجودات على اختلافها، والحجاب فينا نحن، وفي شهواتنا وأهوائنا، ولو تخلصنا منها لبدت الحقيقة واضحة كشمس النهار، وبهذا أيضاً تتحقق حريتنا الجديرة بنا. والصوفية لا يمكن أن يزهدوا في الكون، لأنه مظهر تجليات الله بصفاته المختلفة كالعلم والحكمة والقدرة والحلق والتدبير، ولا يمكن أن يهونوا من شأن الإنسان، لأنهم يعلمون أنه خليفة الله على الأرض، ولابد أن لكلامهم عن الكون والإنسان غايات بعيدة، لأنهم يريدون للإنسان في علاقته بالكون أن يكون خاضعاً لقيم أخلاقية معينة. وهم كأطباء النفوس يعلمون الكثير عن نواحي الضعف الخلُّقي في الإنسان، فيريدون له أنَّ يتحرر من عبودية الركون إلى العالم المحسوس وملذاته لينطلق إلى فضاء المعرفة بخالقه. وهو صورة مصغرة للكون كله ، جامعة لأسراره ، والكون المادى وإن وسعه من حيث جسمه المادي إلا أنه لايسعه من حيث حقيقته الروحانية. والامتزاج الحقيقي بين الصوفي ورجل العلم هو قة السمو، وهو شيء يكن تحققه في عالم الفكر. ولقد حققه التفتازاني في نفسه.

### التفتازاني (سعد الدين)

مسعود بن عمر بن عبدالله التفتازانى، وشهرته سعد الدين التفتازانى، ولد سنة ٧٢٧هـ بتفتازان من بلاد خراسان، وأقام بسرخس، وأبعده تيمورلنك إلى سمرقند فتوفى فيها سنة ٧٩٧هـ، وله المصنفات الكثيرة فى المنطق والكلام والأصول، وقد تناول الصوفية وابن عربى بالذات والقائلين بمذهب وحدة الوجود فى رسالة طويلة يعارض كتاب فصوص الحكم، وهو يقول فيها إن هذا الكتاب هو نقيض الحكم

وليس فصوص الحكم، وهو ضلال الأمم حيث يزعم أن مالا يدركه العقل من الأمور الإلهية يمكن أن يظهره الكشف الصوفى ويوضحه، وأن الكائنات من سوى الله يضمحل وجودها في نظر العارفين الواصلين إلى درجة الفناء في الفناء في التوحيد عند تجليات أنوار الواحد، اضمحلال نور الكواكب مع وجودها عند ظهور نور الشمس في النهار، فلا يشاهدون في تلك الحال غبر وجود الله من الأشياء، كما لايشاهدون في النهار غير الشمس من كواكب السهاء، ويسمون انفراد مشاهدة الله من بين الموجودات للذهول عنها بالوحدة المطلقة التي هي نهاية درجات أهل المعرفة، وهو ما يزعمه هؤلاء الكفرة الوجودية ، واعتقادهم الذي معناه أن وجود الكائنات ، حتى وجود الخبائث والقاذورات، هو الله تعالى، تعالى الله عما يقول الظالمون، وأن ذوات المكنات من الأرض والسماوات ومابينها هي سراب وخيال ولاحقيقة لها كما كان يقول السوفسطائية، ويروجون لتلك السفسطة النافية لدين الإسلام، بإحالته إلى الكشف بدعوى أن الكشف من المجريات التي تقع وراء طور العقل، وأن عظماء الملة ورءوساء الإسلام وأئمته لم يصلوا إلى الكشف لأنهم ظاهريون، وسموا زندقتهم علم الحقيقة. وزعم ابن عربي أن الدين لم يكمل، وأن الولى هو المنوط به الإكمال بمكاشفاته، والزيادة على الكمال نقص، وقد أجمع أهل العلم على أن صرف النصوص عن ظواهرها إلى معان يدعيها الباطنية زندقة وإلحاد. ويتضمن هذهب وحدة الوجود كما يعرضه مروجوه فلسفات دهرية ومعطلة وسوفسطائية، ولم يكن التجاؤهم إلى دعوى الكشف إلا لأنهم عجزوا عن إقامة البرهان. وقولهم أن الله تعالى هو الوجود المطلق هو قول باطل مبنى على أصول باطلة، وهو نفس ما يذهب إليه الملاحدة، وجميعهم يكذبون قواعد البراهين العقلية ويدعون الألوهية بطريقة أو بأخرى، كزعم من زعم منهم أنه الحق أو طنطنته قائلاً سبحاني، وقولهم أن من عبد الأصنام فقد عبد الله سوى أنه أخطأ في طريق العبادة، أو أن عبدة العجل أصدق في عبادتهم من موسى، واتخاذهم للعجل إلهاً كاثؤا فيه مصيبين لكنهم في عبادتهم مخطئون. (أنظر البقاعي)

## التلمساني (العفيف)

سليمان بن على بن عبدالله بن على ، يقال له عفيف الدين التلمسانى ، ويلقب بالعفيف التلمسانى ، وله شرح على مواقف النفرى ، وشرح على فصوص الحكم لابن عربى ، وشرح على منازل السائرين للهروى ، وقد اتهمه خصومه بأنه من أتباع ابن عربى ومن القائلين بوحدة الوجود ، ولكن الإمام ابن تيمية كان يرى أن

التلمساني أشد كفراً، فلقد كان ابن عربي يحض على مكارم الأخلاق ولكن « الفاجر التلمساني الملقب بالعفيف » كان يتفلسف كاستاذه الصدر الرومي ، ولهذا الأخير كتاب عنوانه «مفتاح غيب الجمع والوجود» يميز فيه بين الوجود المطلق أى الوجود بالاسم كما نقول الحيوان، ونعنى بذلك الحيوان على إطلاقه، والوجود المتعين أو العيني، أي هذا الوجود في الخارج متجسداً في هذا الحيوان أو ذاك. ويقول الرومي إن وجود الله المطلق هو نفسه وجود الأعيان، فلا شيء موجود على الحقيقة اسمه الله، ولكن وجوده هو هذا الوجود المتجسد في المتعينات. وأما الفاجر التلمساني فهو أخبث من ابن عربي الذي يقول إن وجود المحدثات أو المخلوقات هو عين وجود الخالق، وأشد خبثاً من الرومي الذي بمقتضى مذهبه فإن ذات الكلب والخنزير والبول والعذرة هو عين وجوده تعالى، لأن التلمساني ليس عنده إلا «ما تَمّ غَيرْ ولا سِوَى » فالعبد إنما يشهد السوى ما دام محجوباً ، فإذا انكشف حجابه رأى أنه ما ثم غير، ولذلك فكل الأمور عنده سواء، وكل المحرمات عنده حلال، ولا يوجد المحرم أصلاً، فالمحرم هو ما حرموه هم على أنفسهم، والبنت بمنزلة الأم، وبمنزلة الأحنبية، وكلهن شيء واحد، بمعنى أنثى يمكن أن تؤتى، وليس في ذلك حرام، والقائلون بالحرام يقولون ذلك لأنهم ما يزالون محجوبين ولم يعرفوا. وكان يقول الفرآن كله شرك وليس فيه توحيد، وإنما التوحيد هو الكلام الذي يقوله هو. وكان يحتج بأن شريعته ليست شريعة واحدة ، فإذا أحسن القول قال القرآن يوصل إلى الجنة ، ولكنه هو يوصل إلى الله، وله شروح للأسهاء الحسني على هذا المنوال. وله شعر غزلي كان يشرحه شرحاً صوفياً على طريقته ، وقالوا فيه إنه شعر بحسب الصنعة كان جيداً ، ولكنه كما قيل لحم خنزير في طبق صيني.

والتلمسانى ينسب إلى تلمسان، وكان ميلاده بها سنة ١٦٠هـ، ويرجع أصله إلى إحدى عوائل الكوفة كما يقول، وتنقل كثيراً في البلاد، وأقام لفترة في مصر، وفيها أنجب ابنه محمد (سنة ٢٦٦هـ) المشهور بشمس الدين التلمساني، وكان شاعراً مثله، وإن قيل إنه أشعر منه، وكان يلقب بالشاب الظريف لميله إلى الجون، وشعره فيه تشبيب بالنساء والغلمان، وحاول اتباع أبيه تفسيره تفسيراً صوفياً، وله غير ذلك «فصاحة المسبوق في ملاحة المعشوق»، و«مقامات العشاق»، وكان أبوه يقول في ذلك إن إفراط شمس يعينه على أن يكون صوفياً متحققاً على طريقة الملامتية، أي ادعاء الفجور والظهور بمظهره والتقوى والورع في باطنه، غير أن إفراطه ذاك عجل

بموته وهو فى السابعة والعشرين، أى سنة ٦٨٨هـ، قبل موت أبيه بعامين، أى سنة ٦٨٨هـ. ومن شعره الصوفى:

أحلى الهوى أن يطول الوجد والسقم ليست الليالي أحلاماً تعود لنا و بقول:

وعاتبين وذنبى فى الغرام هم شوقاً ولاقلب إلا وهو مضطرم

وأصدق الحب ماحلت به الهم فريما قد شفى داء الهوى الحلم

يساغسائسبين ووجسدى حاضر بهم بنتم فلا طرف إلا وهنو مضطرب ويقول:

مابين سمارى وفى حلواتى انا واجد الأحزان فيك لذاتى بجىمالك امتلأت جميع جهاتى عندى اشتغلت بها عن اللذات تختار من محوى ومن إثباتى عن كل ماض فى الزمان وآت منا خلا وقتاً من الأوقات

أبداً بذكرك تنقضى أوقاتى يا واحد الحسن البديع لذاته وبحبك اشتغلت حواسى مثلا حسى من اللذات فيك صبابة ورضاى أنى فاعل برضاك ما ياحاضراً غابت له عشاقه حاسبت نفسى فلم أر واحدا

### التوحيدي (أبوحيان)

على بن محمد بن العباس التوحيدى ، قيل اسمه التوحيدى لأن أحد أجداده كان يتاجر فى تمر مخصوص اسمه التوحيدى ، وقيل إن اسمه التوحيدى لأن مذهبه فى التصوف يقوم على التوحيد الخالص ، ومع ذلك فإنهم اختلفوا فى تقويم هذا المذهب ، فجماعة قالوا فى التوحيدى إنه شيخ الصوفية وفيلسوف الأدباء ، وجاعة أخرى اتهموه بالزندقة حتى لقد قال فيه ابن الجوزى: زنادقة الإسلام ثلاثة: ابن الراوندى والتوحيدى والمعرى ، وأشرهم التوحيدى لأن المعرى وابن الراوندى صرحاً بالزندقة وهو لم يصرح . ولعل ذلك لأن التوحيدى عرض آراءه بغموض ، وقالوا فيه بل عرضها

بدهاء وقيل إنه رغم أن له ستة كتب في التصوف هي « الإشارات الإلهية » ، و « رياض العارفين » ، « والحج العقلى إذا ضاق الفضاء عن الحج الشرعي » ، و « رسالة في أخبار الصوفية » ، و « الرسالة الصوفية » ، و « المحاضرات والمناظرات »، فإن أخلاقه الشكسة واستعلاءه جعلاه يعيش في ضائقة وفاقة وينصرف الناس عنه. وكان يتعيش من النسخ، وواصل الوزير ابن العميد، واستخدمه الوزير ابن عبّاد ، فلم يرتاحاً إليه ، وفصله ابن عبّاد من خدمته ، فهجاهما في كتاب «مثالب الوزيرين ابن العميد وابن عباد »، ولعل هذا الكتاب هو الذي أساء إليه كثيراً حتى ما عاد الناس يصدقون تصوفه، ودرج المؤلفون على أن لا يضموه إلى قائمة الصوفية فى زمنه. ويذكر المؤرخون أن الوزير المهُلّبي كان وراء اضطهاده واتهامه بالزندقة. وأساس التهمة أنه كان رغم تصوفه يتابع الفلاسفة، ويحضر بجالس مشايخ الصوفية وأعلام الفلسفة في وقته، وعرفوا عنه حضوره عند يحيى بن عدى، واستهامه أفكار وأقوال أبى سليمان المنطقى، وقيل إن أبا سليمان هو ملهمه كتابه المقابسات، بل كل كتبه، وأنه جعله لذلك الشخصية المتحدثة الأولى في هذا الكتاب. وكان أبو سليمان على مذهب الأفلاطونية المحدثة مما يحذره الصوفية والفقهاء، إلا أن كتبه الصوفية تخلو من أي أثر لذلك، وليس كتابه الإشارات الإلهية، وهو أهمها، سوى دعوات وعظات وشرح لبعض المصطلحات الصوفية ، إلا كتاب الحج العقلي فإنه يذكر بأقوال الحلاج ورابعة العدوية وغيرهما ممن تحدثوا في هذا الحج دون الحج على الحقيقة. ولانكاد نعرف شيئاً على اليقين عن ميلاد وموطن التوحيدي، ويبدو أنه ولد بين سنتي ٣١٠ و٣٢٠هـ في نيسابور أو شيراز، إلا أنه تعلم في بغداد واستقر بها، ويبدو من كتاباته وأحواله النفسية أنه كانت تتراوحه أحوال من البسط والقبض، والسرور والاكتئاب، وأن ذلك تمثل في تصويره للأشخاص، فكان يروى النوادر عنها، ويرسمها في صورة هزلية، أو يعلى من شأنها، وكتاباه «المقابسات» و«الإمتاع والمؤانسة » كما قيل فيها ، كنزان من كنوز العرفة عن الحياة العقلية في زمنه بكل اتجاهاتها الدينية والفلسفية والثقافية. ويبدو أنه في آخر حياته أصابه اكتئاب لم يشف منه ، واعترته لوثة اضطهاد فعمد إلى كتبه فأحرقها ، بدعوى أنه عاش مهملاً في حياته، ولا ينبغي أن يفيد منها أحد من بعده، ولم ينج منها إلا ماكان قد نُقلَ قبل الإحراق. وهناك من يؤكد أن قبر التوحيدي بجهة شيراز، ويحدد وفاته بسنة ١١٤هـ. وقيل في كتابه الإشارات الإلهية، وأصل تسميته «الإشارات الإلهية والأنفاس الروحانية» أنه ربما ينتمي للمرحلة الأخيرة من عمره، وأنه كتبه للتعبير عن توبته، والكتاب درة من درر الآداب العالمية نهج فيه التوحيدى على منهج المناجاة وليس نظير في ذلك إلا كتاب مناجاة الفرد الكامل للصدر القونوى، ويوجه فيه الخطاب إلى الله، ومن ذلك قوله: اللهم إنا نسألك ما سأل لاعن ثقة ببياض وجوهنا عندك وحسن أفعالنا معك وسوالف إحساننا قبلك، ولكن عن ثقة بكرمك الفائض وطمعاً في رحمتك الواسعة. نعم وعن توحيد لا يشوبه إشراك ومعرفة لا يخالطها إنكار. وإن كانت أعمارنا قاصرة عن غايات حقائق التوحيد والمعرفة، فنسألك أن لا ترد علينا هذه الثقة بك فتشمت بنا من لم تكن له هذه الوسيلة إليك. ياحافظ الأسرار، ويا مسبل الأستار، ويا واهب الأعمار، ويا منشىء الأخبار، ويا مولح الليل في النهار، ويا مصافى الأخيار، ويا مولح الليل في النهار، ويا مصافى زلاتنا، وأنعشنا عند تتابع صرعاتنا وخطر حالنا معك في اختلاف سكراتنا وصحواتنا، وكن لنا وإن لم بكن لأنفسنا، لأنك أولى بنا، فامزج خوها منك برجائنا فيك. وإذا غلب علينا يأسا منك، فتلقه بالأمل فيك. بتشرنا عند توجهنا نحوك بالوصول إليك. متعنا بالنظر إلى نور وجهك. أسبغ علينا نعمتك بما وهبت له م توحيدك!

# إبن تيمية

أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن عبدالله بن الخضر بن عمد بن تيمية ، الحراني نسبة إلى حرّان بالشام (٦٦١ – ٧٢٨هـ). وهو الإمام النابه رأس المدرسة السلفية ، وكان بهاجم التصوف ليس بما هو تصوف ، وإنما يهاجم ما جرى فيه من انحرافات ، وموقفه في هذا كموقف كبار الصوفية أنفسهم الذين غلطوا الانحرافات كالسراج والسلمي وغيرهما. وابر تيمية نفسه كانت نشأته نشأة المتصوف الزاهد في ملبسه ومأكله ، وكان في بدايته يغشي مجالس الصوفية ، إلا أنه من شبابه الباكر كان يرفض سماعهم ورقصهم ولا يوافق عليه ، فكانوا إذا ألحوا عليه في الحضور أفردوا له مكاناً وحده يرقبهم ولا يشاركهم ، وأثني عليه كثير من مشايخهم ، كالواسطى شبيه الجنيد ، الذي قال إنه لم ير مثيلاً لابر تيمية ، علماً وعملاً وحالاً وخلقاً واتباعاً وكرماً وحلماً ، وطلب من تلاميذه أن يلزموه عسى الله أن يرزقهم قسطاً من نصيبه المحمدى معه فإنما ذلك يسرى بواسطة محبة الشيخ للمريد ، واستجلاب المريد علمة الشيخ ، موافقته وحفظ قلبه وخاطره ، إلا أن ابن تيمية كان عدواً للابتداع ،

وهاجم لذلك من مطلق سلفى حنبلى كل الفرق الإسلامية كالخوارج والمرجئة والرافضة والقدرية والمعتزلة والجهمية والكرامية والأشعرية، وانتقد الفلاسفة انتقاداً شديداً ، ومنهم ابن سينا ، وحتى الغزالي في كتبه التي زخرت بالآراء الفلسفية مثل كتابه المنقذ من الضلال، وعاب على الصوفية أنه قد انتسب لهم طوائف من الزنادقة وغيرهم كالحلاج مثلاً، فإن أكثر مشايخ الطريق قد انكروه وأخرجوه عن الطريق، مثل الجنيد بن محمد شيخ الطائفة ، غير أنَّ الكثيرين من المتصوفة أوَّلوا هذا الاتجاه عنده بالعداء التقليدي بن الفقهاء والصوفية، أو بين السلفية والتصوف، ومن هؤلاء ابن عطاء الله السكندري الذي تزعم حلة كبيرة عليه استعدى فيها نحو الخمسمائة من أعضاء الطرف الصوفية في مصر، وادعى عليه بادعاءات لم يثبت شيء منها، إلا أنها كانت سبباً في حس ابن تيمية ، وقيل إن ابن عطاء كان مدفوعاً في خصومته المغالي فها بدوافع أخرى شخصية، فقد كان شيخ الطريفة الشاذلية في مصر، وابن تيمية كانت له مؤاخذات على أوراد الشاذلي، قبل فيها إنه كان على حق، وأن ثورة ابن عطاء عليه لم يكن لها ما يبررها موضوعياً. ويبدو أن نقد ابن تيمية لبعض المتصوفة أفلحوا أن يجعلوه نقداً شاملاً للتصوف، ومن ذلك ما تذكره دائرة المعارف الإسلامية أنه هاجِم المتصوفة وسلكهم والمتكلمين معاً في جماعة واحدة. وقد تنبأ ابن تيمية بهذا اليوم الذي يشتم فيه أعداؤه عليه بأنه يعادي التصوف، مع أن التصوف قد حظى منه بالدراسة كأى من فروع المعرفة الإسلامية، وله فيه عدد من الرسائل اعتمد فيها على دراسة أقوال كبار مشايخ الصوفية، ومن ذلك رسالته في التصوف، وكتابه في السلوك ضمن مجموعة فتاويه، وله «التحفة العراقية في الأعمال القلبية»، يدرس فيها المقامات والأحوال ويُطريها، وأبدى في كتبه الأخرى مثل «درء تعارض العقل والنقل » ، و « منهاج السنة النبوية » وغيرهما عناية كبيرة بإسهامات أكابر الصوفية لترسيخ التوحيد ودعم أسس العقيدة، من أمثال الفضيل بن عياض ويوسف بن أسباط وسهل بن عبد الله التسترى وبشر الحافى وعبد القادر الجيلاني وعبد الله بن خفيف وأبى نعيم الأصبهاني ومعمر بن زياد الأصفهاني وأحمد بن أبي الحواري وعمرو بن عثمان المكي والحارث المحاسبي، وعدهم ابن تيمية من أنمة السلف.

ويعرض ابن تيمية لأصل كلمة الصوفية ويرجّع أن الصوفى منسوب إلى اللبسة ، أى لبس الصوف ، لأنها ظاهر حالهم ، ويبين الخلاف فى الحكم عليهم ، فطائفة ذّمت الصوفية والتصوف وقالوا هم مبتدعون خارجون عن السنّة ، وطائفة غلت فحملت

طريقهم أفضل الطرق، والصواب أنهم يجتهدون في طاعة الله، فنهم المذنب ومنهم التقى، وقد صاروا إلى ثلاث طبقات: صوفية الحقائق، وصوفية الأرزاق، وصوفية الرسوم، فأما صوفية الخرزاق فهم الذين وصفناهم، وأما صوفية الأرزاق فهم الذين وقفت عليهم الخوانق والوقوف، فلا يشترط في هؤلاء أن يكونوا من أهل الحقائق. وأما صوفية الرسوم المقتصرون على التشبه بهم في اللباس والآداب الوضعية، فهم بمنزلة الذي يقتصر على زى أهل العلم وهو ليس من العلماء.

وابن تيمية إذا كان لايقر الانحرافات فإنه في المقابل يقر بكرامات الأولياء التي يقول بها الصوفية، وهي حق باتفاق أثمة الإسلام والسنة والجماعة، ودل عليها القرآن في غير موضع، إلا أن ما ذهب إليه أهل البدع فيها من المعتزلة والجهمية وغيرهم ينكرها، كما ينكر من يدعيها أو تُدعى له كذباً ولَبساً عليه. وأيضاً فهي لا تدل على عصمة صاحبها، ولا على وجوب اتباعه في كل ما يقول، بل قد تصدر بعض الخوارق من الكشف وغيره عن الكفّار والسحرة بمواخاتهم للشياطين، ولهذا اتفق أهل أثمة الدين على أن الرجل لو طار في الهواء أو مشى على الماء لم تثبب له الولاية ولا الإسلام حتى ينظر وقوفه عند الأمر والنهى.

ويقول ابن تيمية إن المواجيد من السكر والواردات مما اشتر عن الصوفية، إذا كانت أسبابها مشروعة، وصاحبها صادقاً وعاجزاً عن دفعها، كان محموداً على ما فعله من الخير، ومعذوراً فيا عجز عنه وأصابه بغير اختياره. وهم أكمل ممن لم يبلغ منزلتهم لنقص إيانه وقساوة قلبه، ومن لم يَزِل عقله، مع كونه قد حصل له من الإيمان ما حصل لهم وأكمل، فهو أفضل منهم، وحاله هو حال الصحابة رضى الله تعالى عنهم أجعين، وحال نبينا محمد عَيَيِلِيَّة، فإنه أسرى به ورأى ما رأى من آيات ربه الكبرى، وأصبح ثابت العقل لم يتغير، فحاله بلا شك أكمل من حال موسى الذى خر صعقا لما تجلى ربه للجبل وجعله دكا. وحال موسى حال جليلة فاضلة علية، لكن حال محمد عَيَيِلِيَّة أفضل وأكمل وأعلى. ويقول ابن تيمية عن المقامات والأحوال إذا كانت ممل عبد الله ورسوله والتوكل على الله والإخلاص والشكر له، ويُخطىء من يدعى أنها مثل عبد الله ورسوله والتوكل على الله والإخلاص والشكر له، ويُخطىء من يدعى أنها احتكار للخاصة، ويقرر أنها فرض على الأعيان باتفاق أهل الإيمان، وينكر ما ينسبه الصوفية إلى الخضر والقطب الخوث من أوصاف وأفعال خارقة، ويصف بالكفر ادعاءهم أن الغوث هو القطب الجامع فى الوجود، بمعنى أنه مدد الخلائق فى رزقهم، ادعاءهم أن الغوث هو القطب الجامع فى الوجود، بمعنى أنه مدد الخلائق فى رزقهم، ادعاءهم أن الغوث هو القطب الجامع فى الوجود، بمعنى أنه مدد الخلائق فى رزقهم،

ونصر لهم، ومدد الملائكة، وكذلك قول البعض إن الأرزاق تنزل من الساء باسم غوث الوقت الذي يُدعى «الخَضِر»، فهذا كله باطل، ولا أصل له في كتاب الله ولا في سنة رسوله، ولا قاله أحد من السلف، ولا الأثمة، ولا مشايخ الصوفية المقتدى بهم. ومن رأيه أن الخضر قد مات، وليس للمسلمين من حاجة إليه، لأنهم أخذوا دينهم عن النبي عَلَيْهِ أَوْن عامة ما يُحكى عنه إما كذب أو مبنى على ظن، ويدمغ بالكفر قول القائلين أن علم القطب من علم الله تعالى، وقدرته من قدرته.

وكان أشد هجوم وجهه ابن تيمية للصوفية ماتضمنته رسالته إلى الشيخ أبي الفتح نصر المنيجي المتوفى سنة ٧٠٩هـ، وفيها يحذر من الخائضين في مدهب الاتحادية والحلولية ليدفع ضررهم عن أهل الطريق السالكين، ويشبّه الجهاد ضدهم بأنه كالجهاد ضد التتار، ويقول إنه كان قدياً يحسن الظن بابن عربي ويعظمه لما رأى فى كتبه مثل الفتوحات والكُّنه والحكم المربوط والدرة الفاخرة ومطالع النجوم من الفوائد، ولم يكن قد اطّلع على كتابه فصوص الحكم، فلها تبين له مقصوده في هذا الكتاب تصدى له بالنقد الشديد. ويقول ابن تيمية إن الكثيرين من الصوفية وقعوا في الاتحاد والحلول، وهم صنفان، فقوم يخصون الحلول أو الاتحاد بالله في بعض الأشياء أو المشايخ، وقوم يعُمون فيقولون بحلول الله أو اتحاده في جميع الموجودات كما عند الجهمية ومن تبعهم من الاتحادية، كأصحاب ابن عربى وابن الفارض والتلمساني والبلياني وغيرهم، ولم يسبق إلى ذلك أحد إلا من أنكر وجود الصانع، لأنهم يقررونُ أن عين وجود الحق هو عين وجود الخلق، وأن وجود ذات الله \_ خالق السماوات والأرض ... هو نفسه وجود المخلوقات، فلا يُتصور عندهم أن يكون الله تسالى خلق غيره، ولا أنه رب العالمين، ولا أنه غنى وماسواه فقير. ويؤكد ابن تيمية أن شيوخ الصوفية المشهورين من أبرأ الناس من مذهب وحدة الوجود. ويقول عن الحلاج أنه إن كان قد تاب في الباطن وقت أن قتلوه فإن الله ينفعه بتوبته، وإن كان كاذباً في التوبة فإنه يكون قد قتل وهو كافر. ويدافع ابن تيمية مع ذلك عن الحلاج ويقول بأن الرسائل والكلمات التي نُسبت إليه هي في الغالب منحولة عليه، وإن كانت صحيحة وصدرت منه بالفعل فالغالب أن يصدق عليها أنه قد غلب عليه الوجد والحال حتى عثر في المقال ولم يدر ماقال، وكلام السكران يُطوى ولا يُروى، ومن ثم فالحلاج المقتول شهيد، وقاتله مجتهد ومجاهد في سبيل الله، وعلى أي الأحوال، فالحلاج وغيره ممن لهم شطحات أدخلتهم ضمن زمرة الحلوليين والاتحاديين

لا ينبغي الاستشهاد بهم من الصوفية في مجال العقيدة والتوحيد، والأولى الاستشهاد بأقوال المشايخ مثل الجنيد، والتوحيد الذي يقصد إليه صوفى كالجنيد هو نفسه ما اتفق ا السلف عليه ، والجنيد عندما يقول إن التوحيد هو إفراد القديم عن المحدث يعنى التوحيد في القصد والإرادة وما يدخل في ذلك من الإخلاص والتوكل والمحبة الخ، وأن يفرد الحق سبحانه وتعالى بهذا كله فلا يشرك به محدثاً ، وذلك صحيح ويلحق بالتوحيد الذي بعث به محمد ﷺ، وهو التوحيد الذي يميز بين الحالق والمخلوق، وينزه القديم عن المحدث، ولا يساوى بينها في النعوت، ويزيل العلة عن الربوبية. وهو الذي يقوم الإيمان به على القول والعمل والنية. ولقد كان إيمان الصوفية الكبار من أمثال عبد الله بن المبارك وابن أسباط وابن عياض وغيرهم يقوم أيضاً على القول والعمل والنية ، وعلى مقولة أنه يزيد وينقص ، بخلاف من ادّعى من المتصوفة أن الإيمان وحده بدون العمل يكفى، واسترسلوا مع القدر وجعلوا ذلك من باب التفويض والتوكل، ولم يفرقوا بين ما أمر به الله ويرضاه وبين مانهي عنه ويبغضه فسووا بينها، وانتهى الأمر بغُلاتهم والمنحرفين مهم أنهم أصبحوا لايميزون ببن الأوامر الشرعية وما يكون من الأحوال التي تجرى على أيدى الكفار والفجّار، فيشهدون وجه الجمع بقضاء الله وقدره وإرادته العامة، وأنه داخل في ملكه، ولا يشهدون وجه الفرق بين أوليائه وأعدائه. ويلتبس الأمر على البعض فيظنون أن الطريقة الكاملة هي ألا يكون للعبد إرادة أصلاً، ويضربون المثل بقول البسطامي لمّا سألوه، ماذا تريد فقال «أريد ألا أريد » فحملوا المعنى على أنه ترك الإرادة مطلقاً ، والواقع أن البسطامي لما قال ذلك تناقض ، لأنه بفوله قد أراد فعلاً وإن كان قد قال غير ذلك ، والغلط في الإرادة أنهم يتكلمون على إرادتهم ويقصدون بها الإرادة الإلهية. وهم يغلطون من جهة الله تعالى فى كل شىء، فهم مثلاً يقولون إن الله عندما كلم موسى لم يكلمه بصوت، لأن الصوت فعل، وهم يثبتون الصفات الله وينفون عنه الفعل، ومن يقول ذلك منهم عدو لله وللإسلام، فإذا قال الله أنه كلم موسى فهو قد كلمه، والغلط أنهم يقرنون كلام الله بالكلام عند البشر، وليس الأمر كذلك، فصوت الله ليس كصوت البشر، لأنه ليس كمثله شيء.

وابن تيمية فى حلته على ابن عربى يبين أن مذهبه فى وحدة الوجود مبنى على أصلين، أحدهما أن المعدوم قبل أن يوجد هو أيضاً شىء، والثانى أن وجود الأعيان هو نفس وجود الحق وعينه، واستدل ابن عربى على الأصل الأول بأن الله تعالى يقول

إنه إذا أراد شيئاً فإنما يقول له كن فيكون، أي أن الشيء موجود قبل أن يكون، ورد عليه ابن تيمية أن الشيء الذي يريده الله أن يكون قد ثبت في علم الله وقدره ولكنه لم يثبت كحقيقة وهو في العدم. ويترتب على ذلك بالتبعية بطلان دعوى ابن عربي التي مضمونها أن الحقيقة المحمدية موجودة عيناً قبل الموجودات، استناداً إلى أحاديث زعمها ابن عربي، وبيّن ابن تيمية أنها مكذوبة ولا أصل لها، من مثل القول المنحول على النبي ﷺ كنت نبياً وآدم بين الماء والطين، كما بيّن تهافت الدعوى القائمة على الحديث السابق بوجود خاتم للأولياء يقابل خاتم الأنبياء، وأنه كان أيضاً ولياً وآدم بين الماء والطين، وردّد ابن تيمية أن الله سبحانه علم الأشياء وقدّرها قبل أن تكون، فلا تكون موجودة بحقيقتها إلا حين توجد، وأن تلك حقيقة يستوى إزاءها الأنبياء والأولياء وسائر المخلوقات، فلا فرق، ولكن الصوفية الذين يأخذون بالفلسفة ويقولون بالولاية و يحتجون لها بالأحاديث المنحولة ، يبلغ بهم أنهم جعلوا الولاية فوق النبوة ليجعلوا أنفسهم في مرتبة أعلى من مرتبة الأنبياء، وأبن عربي يزعم أن لحمد عليه الصلاة والسلام نبوة ورسالة وولاية، وولايته فوق نبوته ورسالته، لأنَّ الولاية أعم وأشمل. ويزعم ابن عربي أن الرسل والأنبياء يتلقون لذلك من مشكاة خاتم الأنبياء، فجعل خاتم الأولياء الذي يقول به أعلم من جميع الأنبياء والرسل، بدعوى أن الرسالة والنبوة وقتيان ومآلحها إلى الانقطاع، بينا الولاية لا تنقطع أبداً. ويرتب ابن عربي المقامات فيجعل مقام النبي في برزخ فوق برزخ مقام الرسول، بين مقام الولى هو الأعلى. ويرد ابن تيمية بأن دعوى ابن عربى كدعوى الملاحدة الذين زعموا أن إمامة على بن أبى طالب من الأزل ، وأن مقامه يفضل مقام محمد عليه الصلاة والسلام ، وذلك باطل اتفق شيوخ الصوفية على معارضته ودحضه، وعندهم أن الأنبياء والرسل مفضلون على الأولياء، وأن أبا بكر وعمراً مفضلان على على بن أبي طالب، وعلى كل الصوفية والزاعمين منهم الولاية ، وقد أجمعت أمة الإسلام على أن النبي مانص على أحد يكون بعده ، وذلك يشمل علياً، ولم يحدث أن استعمل السلف الصالح تعبير خاتم الأولياء، وحتى لو كان ذلك وارداً فموجب اللفظ يعنى آخر مؤمن تقى من الدنيا، لأن كل من كان مؤمناً فهو ولى من أولياء الله، والمؤمن الذي يعيش لآخر لحظة في الدنيا والذي يكون خاتماً للأولياء أو يختتم به الأولياء، أي المؤمنون، ليس هو أفضلهم ولا أكملهم، فليس معنى خاتمهم أنه أفضلهم أو أكملهم، بل إن أفضلهم وأكملهم هم السابقون من أصحاب محمد صَلَيْلِيَّةٍ، وإذا كان ابن عربي وأتباعه يتمسكون بقصة الخضر مع موسى عليه السلام، باعتبار الخضر ولياً، وكان يعلم مالا يعلمه موسى، وقد تابعه

موسى ليتعلم منه ماعلمه من لدته وإن موسى كان على علم من الله لا يعلمه الخضر وهو الشريعة ، كما أن الخضر كان على علم لا يعلمه موسى أيضاً ، فإذا كان موسى قد انتقد الخضر لأنه قد ارتكب فعلاً تعاقب عليه الشريعة ، فإن الخضر لم يكن من الذين بعث الله إليهم موسى فيكون ملزوماً بشريعته التي جزاء القتل فيها أن يقتل القاتل ، ومع ذلك فالخضر لم يخالف الشريعة ، والأمور التي فعلها الخضر تبيحها الشريعة لو علم العبد أسبابها كما علمها الخضر من الله ، ولهذا فإنه لمّا بيّن له أسبابها وافقه موسى عليها ، وإذن فلا معنى لأن يكون الخضر الولى أعلم أو أفضل من موسى النبى وصاحب الرسالة .

ومع كل هذا النقد السابق وغيره فإن ابن تيمية يرى أن ابن عربي أقرب القائلين لوحدة الوجود إلى الإسلام وأحسنهم كلاماً في الكثير من المواضع، لأنه لم يخلط الظاهر بالمظاهر، وأقر الأمر والنهى والشرائع، وأمر بالسلوك الصوفى على ما أمر به المشايخ من الأخلاق والعبادات، ولهذا فإن الكثيرين من اتباع طريقته الأكبرية (نسبة إلى لقبه المشهور به وهو الشيخ الأكبر) يستعيرون سلوكهم من كلامه وينتفعون بجانبه الأخلاقي وإن لم يفهموا جانبه الميتافيزيقي أو الفلسفي. وأما غيره مثل صاحبه الصدر الرومي فكان متفلسفاً فَبَعُدَ عن الشريعة والإسلام، وكذلك تلميذه الذي يطلق عليه ابن تيمية اسم «الفاجر التلمساني الملقب بالعفيف»، وقد ورد في كتاب « مفتاح غيب الجمع والوجود» للرومي أن الله هو الوجود المطلق والمتين، ويفرق الرومي بين المطلق والمعين، فالحيوان مثلاً يوجد في الخارج مطلقاً، كما أنه يوجد متعيناً في الحيوانات، وكذلك الله وجوده مطلقاً، ووجوده المتعين على الحقيقة في الأعيان، والوجود المطلق ليس وجوداً على الحقيقة، ولا هو وجود أصلاً، فلا حقيقة ولا ثبوت إلا نفس الوجود القائم بالمتعينات، تماماً مثل الوجود المطلق للحيوان فهو ليس الوجود على الحقيقة ولكنه وجود بالاسم، وإنما الوجود الحقيقى للحيوان هو هذا الحيوان أو ذاك متجسداً. وأما الفاجر التلمساني فهو أخبث القوم وأعمقهم في الكفر، فإنه لا يفرق بين الوجود والثبوت مثل ابن عربي، ولا بين المطلق والمعين مثل الرومي، ولكنه يقول: «ما ثَمَّ غير، ولاسِوَى ، بوجه من الوجوه»، وأن العبد إنما يشهد السِوَى ما دام محجوباً ، فإذا انكشف حجابه رأى أنه ما ثَمّ غير، ولهذا كان يستحل كل المحرمات، فالبنت والأم والأجنبية شيء واحد وليس في ذلك حرام، وإنما هؤلاء المحجوبون قالوا حرام، فقلنا حرام عليكم. وكان يقول القرآن كله شِرك ليس فيه توحيد وإنما التوحيد في كلامنا. وأما ابن سبعين، فإنه في كتابيه بُله العارف، والإحاطة، يقول أيضاً بوحدة الوجود، وأنه ما ثم غير. وكذلك ابن الفارض في تائيته فإنه إن لم يصرح هل يقول مثل التلمساني أو الرومي أو ابن عربي، إلا أنه إلى كلام التلمساني أقرب، والتلمساني هو أشدهم كفراً، وآخر يقال له البلياني من مشايخ شيراز، ومن شعره:

ومنه:

وما أنت غير الكون، بل أنت عينه ومنه:

وتىلىند إن مرت على جسدى يدى ومنه:

مابال عيسك لأيقر قرارُها فلسوف تعلم أن سيرك لم يكن ومنه :

مسا الأمسر إلا نسسق واحسد مسافسيسه مسن حَسمسد ولاذم

وفسى كسل شسىء لسه آيسة تسدل عملسى أنه عمينه

وينفسهم هذا الدسرمن هوذائقه

لأنى في التحقيق لست سواكم

وإلام ظلك لاينسي متنقلاً إلا إلىك إذا بلغت المنزلا

وإنما السعادة قد خَصصت والطبيع والشارع في الحكم

C

## جامی (أحمد)

شيخ الإسلام شهاب الدين أبو نصر أحمد بن أبي الحسن النامقي (٤٤١ - ٥٣٦ه هـ)، ولقبه زنده بيل، أى ضخم الجثة كالفيل، ولد في قرية نامق من قوهستان من أصول عربية ، وله ديوان الشعر الصوفى المشهور عنه ، ومؤلفاته في التصوف «أنس التائبين» و «سراج السائرين» و «فتوح القلوب» و «روضة المذنبين » و « بحار الحقيقة » و « كنوز الحكمة » و « مفتاح السائرين » و « رسالة سمرقندية» وتسمى أيضاً «سؤال وجواب» وقيلت في توبته عندما كان في الثانية والعشرين أنه كان يقود حماراً يحمل عليه خراً نجلس شراب كان هو ضيفاً عليه ، ولكنه سمع هاتفاً يهتف به من أعماقه أنه لم يخلق لهذه الحياة، فأهرق الخمر واعتزل الناس في التلال لمدة اثنتي عشرة سنة، يجاهد نفسه ويعودها على الرياضات في الزهد والنسك والصوم والصلاة والسهر والذكر، ثم رأى في المنام أنه يستقر في جبال بزدى بخراسان، وفي قرية يقال لها جام ابتني مسجد النور، وصارت نسبته الجامي، وكان يدعو الناس، وقيل إن من تابوا على يديه بلغوا ستين ألفاً، ثم انتقل إلى مَعَد آباد من أعمال جام أيضاً، وابتنى خانقاه ومسجداً جامعاً، ولما قارب الموت أوصى مريديه وأهله بأن يدفنوه خارج معد في مكان عيّنه، وأن يبتنوا فوق قبره مسجداً ورباطأ، وأصبح قرية عامرة يقال لها تربت شيخ جام. والجامي لم يتلق التصوف عن شيخ من الشيوخ، وإنما استنه لنفسه وحدد طريقته، وأقامها على الشريعة والسنّة المظهرة، وقيل إنه كانت له صلات بشيخ يقال له أبا طاهر كان من تلاميذ أبي سعيد بن أبي

الخبر، وقيل إن أبا طاهر هذا هو الذي ألبس الجامي خرقة أبي سعيد الذي أودعها إياه إلى أن يجد لها من تنطبق عليه شروطها، فلما انطبقت على الجامي علَّمه أصولها. ويقوم مذهب الجامي في التصوف على تخلية القلب من كل العلائق وتطهر النفس من الأدران، ومراحل الرياضة النفسية ثلاث هي النفس الأمارة والنفس اللوامة والنفس الملهمة ثم النفس المطمئنة. والجامي مر بالمراحل الثلاث وكابدها، وتميز الارتقاء الروحي أو المدرج السلوكي الروحي للجامي بالإلهام، وتعاليمه كما يقول أتته كلها بالإلهام. واطمئنان النفس تحقيقه اطمئنان القلب، والنفس المطمئنة هي غلاف القلب المؤمن، وغاية المجاهدة هي اطمئنان النفس والقلب، ووسيلة ذلك الذكر والمداومة عليه، والصبر على الجهاد. ولايقول الجامي بأن التصوف يتحقق به أن تكون للعبد صفات من صفات الله وكرامات وخوارق، فالكرامة التي يضفيها التصوف وعبادة الله تعالى هي الاستقامة على الطريق وأن يخلص العبد لله وتناله بركة الطمأنينة، وتلك هي الجائزة. والجامي كشاعر يوقع لذلك باسم تخلص، وله في الشعر خريات وغزليات، ويتحدث في الحب، وكُل ذلك من المطروقات عند الشعراء الفرس خصوصاً في باب التصوف، ولكنه لايدعي وهو في مقام الحب أنه قد فني عن نفسه في الله، أو أن الناسوت فيه قد اختلط باللاهوت، فهو وإن كان يبث الله لواعج حبه له إلا أنه لاينسي نفسه أبدأ في حضرته ، ويظل يذكر أنه في حضرة ذي الجلال ، ومع ذلك فإن التواجد في الحضرة الإلهية يقتضى من الحب أن يكون على قدر المقام ، فإذا كان المحب يتهيأ باللباس لمحبوبه فيضفى على نفسه أبهاه، فإن الجامي كصوفي لا يجد أبهي لمقام الحضرة الإلهية من لباس الفقر، لأنه لباس التقوى الذي تحدث الله تعالى عنه في قرآنه. وشعر الجامي الصوفي فيه رصانة وجال وانسياب. وبعد وفاته تناول سيرته كثيرون، ولعل أشهر المؤلفات فيه دراسة إيفانوف المستشرق سنة ١٩١٧ ( سيرة الشيخ أحمدى جام» و«مقامات شيخ الإسلام أحمد بن أبي الحسن النامقي ثم الجامي» لسديد الدين محمد بن موسى الغزنوى، و «خلاصة المقامات»، لميرزا معصوم على شاه .

## جامى (عبد الرهن)

الشاعر الصوفى الفارسى الأشهر، كنيته نور الدين، ولد سنة ١٨٥٧هـ بناحية جام من أعمال هراة، وتوفى بهراة سنة ١٩٥٨هـ، وأسرته من دشت بالقرب من أصفهان، ولذا كان يوقع تخلص دشتى قبل أن ينتحل اسم جامى. ويتمتع بشخصية هادئة،

وقد أقبل منذ أن وعي الحياة على التصوف، وكان نقشبندياً، تتلمذ على سعد الدين الكاشغرى، تلميذ الشيخ الأكبر بهاء الدين نفشبند، وخليفته على الطريقة من بعده، وتزوج ابنة سعد وأولدها أربعة أطفال، مات منهم ثلاثة في الطفولة، ومات الرابع في الشباب. وشعر الجامي ونثره يتخذ الرهزية كالشعر الصوفي الفارسي عند سنائي وأوحدي ونظامي وخسرو، ولذلك فهو يتجه للأسطورة غالباً، وكانت قصائد جامي من نوع ليلي والمجنون، ويوسف وزليخا، وحكمة الإسكندر، وهو مشهور خصوصاً بقصيدة يوسف وزليخا، والمثنويات السبعة المعروفة باسم الأكاليل السبعة من أسهاء الصورة السماوية المعروفة بالدب الأكبر، وهي ثلاث مجموعات غنائية تشكل ديواناً، وتشتمل على مراحل حياته كلها، حيث المجموعة الأولى اسمها «فاتحة الشباب»، والثانية «واسطة العقد»، والثالثة «خاتمة الحياة». وله سلسلة الذهب وهي مجموعة متسلسلة من الحكايات التي يتخذها إطاراً لعرض وجهة نظره الفلسفية والدينية والأخلاقية، وسلمان وأبسال وهي الرواية الرمزية التي تناولها ابن سينا وابن طفيل وشرحها الطوسي، وقصيدة تحفة الأحرار في مدح شيخ الطريقة ناصر الدين المعروف باسم خواجاى أحرار، وقصيدة سُبحة الأبرار وهي في التصوف وإن كانت تمتدح السلطان حسن بيقرا. وأغلب أعماله توفر المستشرقون أمثال فيتنرجيرالد وأربيرى وبريستو وروزنزفايج وشيزى على ترجتها إلى الإنجليزية والألمانية والفرنسية. ولغته وموضوعاته الصوفية يطرحها في إطار من فلسفته في وحدة الوجود، وتتحدى المنافسة مع آثار أكبر شعراء الصوفية ، وقد قيل إن جامي يعتبر آخر سلسلة الشعراء الصوفية الفحول. وله آثار نثرية في تفسير القرآن والحديث، وشروح على المسائل الصوفية وأخصها شرح فصوص الحكم لابن عربي، وشرح خمرية ابن الفارض، والدرر الفاخرة في التصوف والحكمة؛ وله «نفحات الأنس» الكتاب الموسوعي الذي يتضمن سير الصوفية مع دراسة شاملة للتصوف وترجمته على طريقة تذكرة الأولياء لفريد الدين العطار، وترجمه المستشرق الفرنسي سيلفستردى ساسي، ونذكر له كذلك «شواهد النبوة»، و « اللوائح» التي ترجها وينفيلد، و «بهارستان» وهي مجموعة حكايات عجيبة وقصص عن الحيوان، تعليمية ومضمونها صوفى، ولها عدة ترجمات ألمانية وفرنسية لماسيه وآخرين. وكان جامي في كتاباته وحياته الصوفية أوحد زمانه كما وصفه أحد مؤرخي سيرته.

ويعتبر البعض نفحات الأنس أهم مؤلفات جامى وبمثابة العينين بالنسبة لهذه المؤلفات، إلا أنه كان فيه ناقلاً عن غيره فقد استعان في تأليفه بطبقات السلمى

وترجمة عبدالله الأنصارى للكتاب إلى الهروية، ونقل الكثير عن الهجويرى من كتابه المرجع كشف المحجوب، كما نقل عن أسرار التوحيد لمحمد بن المنور حفيد أبى سعيد بن أبى الحير.

## الجرجاني

على بن محمد بن على (٧٤٠ ــ ٨١٦هـ)، وكنيته أبو الحسن الحسيني، وشهرته السيد الشريف، صاحب كتاب **التعريفات،** وهو معجم يشرح الألفاظ المصطلح عليها في كافة فروع المعرفة، ومن ذلك التصوف. والجرجاني كان حنفياً ومتصوفاً، وحياته تشهد له بالورع والتقوى ، ومعرفته بالمصطلح نتيجة قراءاته وغشيانه لجالس العلم ، ويحتوى التعريفات (انظر التعريفات تحقيق دكتور عبد المنعم الحفني) على نحو ١٩٠٣ مصطلحاً منها نحو ثلاثمئة مصطلح تخص التصوف. ولأ يخشى الجرجاني من تبسيط التعريف، وهدفه من ذلك تسهيل تناوله للطالبين. والجرجاني تلقى العلم في هراة لمدة أربع سنوات على قطب الدين الرازى الذى نصحه بالشخوص إلى مصر ليدرس على تلميذه مباركشاه، فأقام بها لأربع سنوات بسعيد السعداء. وبعدها بدأ التدريس ومناقشة العلماء والسياحة، وفي سمرقند جرت بينه وبين سعد الدين التفتازاني محاورات لم يعرف من كان الغالب فيها. ومعظم مصنفاته شروح، وهو يقول في التصوف إنه مذهب كله جد، وقال هو تصفيه القلب عن مواقف البرية، ومفارقة الأخلاق الطبيعية، وإخماد صفات البشرية، ومجانبة الدعاوى النفسانية، ومنازلة الصفات الروحانية، والتعلق بعلوم الحقيقة، والنصح لجميع الأمة، واتباع الرسول في الشريعة. وقال التصوف ترك الاختيار، وبذل المجهود، والأنس بالمعبود، وهو الإعراض عن الاعتراض وصفاء المعاملة مع الله تعالى، وأصله التفرغ عن الدنيا. وقال هو خدمة التشرف وترك التكلف، والأخذ بالحقائق، والكلام بالدقائق، والإياس مما في أيدى الخلائق. ويقول الجرجاني في المريد هو الجرد عن الإرادة، والسالك هو الذي مشى على المقامات بحاله ، لا بعلمه وتصوره ، والمقام عبارة عما يتوصل إليه بنوع تصرف ، ويتحقق به بضرب تطلب ومقاساة تكلف، والسكر غفلة تعرض بغلبة السرور على العقل ، والقبض والبسط هما حالتان بعد ترقى العبد عن حالة الخوف والرجاء .

#### الجريرى

أبو محمد أحمد بن الحسين، من كبار أصحاب الجنيد وخلفه في مجلسه، وتوفى سنة ويقول إنه ربانيين، من ويدعو تلاميذه إلى أن يكونوا مثله ربانيين أى سامعين من الله وقائلين بالله، أى بالقرآن، والذى يقرأ القرآن بقصد الدرجات في الجنة فقد رضى بالقليل بدلاً عن الكثير، لأن الجنة مخلوقة والقرآن غير مخلوق، ومعظم الفائدة في قراءة القرآن، والقراء يطلب الآخرة ويسعى لها سعيها، ويعرض عن الدنيا والاشتغال بها، لقوله تعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، يعنى لا يفهمونه ولا يجدون له لذة، فيصرف الله عن قلوبهم فهم مخاطباته ويغلق عليهم سبيل فهم كتابه، ويسلبهم الانتفاع بمواعظه فلا يعرفون الحق ولا يسلكون سبيله.

والجريرى أول صوفى يتحدث عن دلائل وجود الله ويعددها ثلاثة: ملكه الظاهر، ثم تدبيره فى ملكه، ثم كلامه الذى يستوفى كل شىء، فتلك أدل الأشياء على وجود الله. ويذكر الجريرى فى سبب تصوفه أنه رأى أن الأعمال لا توصل إلى الله تعالى ولا تبلغ بالمريد مأموله، لأن النبى عَلَيْكُ قال: «لن ينجنى أحداً منكم عمله»، وإنما الذى ينجيه فضل الله، ومن صح اعتماده على فضل الله فذلك الذى يرجى له الوصول، ومن لم يحكم بينه وبين الله التقوى والمراقبة لم يصل إلى الكشف والمشاهدة.

## الجُزولي

والكزولى والغزولى أيضاً، نسبة إلى جزولة أو كزولة أو غزولة أحد بطون البربر من سوس المراكشية، ومنهم عبد الله بن ياسين منشىء حركة المرابطين الدينية والسياسية. والجزولى أو أبو عبدالله عمد بن سليمان بن أبى بكر الجزولى السملالى الشاذلى (٨٠٧ ـ ٨٠٧هـ) صاحب كتاب «دلائل الخيرات» واسمه على الحقيقة «دلائل الخيرات وشوارق الأنوار في ذكر الصلاة على النبى الختار»، وهو مجموعة صلوات على النبى، مع وصف ضريحه، وذكر أسمائه وغير ذلك، طبع عشرات المرات، وكان تصنيفه له بفاس، مستعيناً بما في مكتبة القرويين من ذخائر، وكان قد توجه في سياحة طويلة زار فيها طنجة ومكة والمدينة وبيت المقدس، ولما عاد انضم إلى

الطريقة الشاذلية ، وله ((حزب الفلاح)) ، و ((حزب الجزولي)) ويعرف أيضاً باسم « حزب سبحان الدائم الذي لا يزول » كتبه بالعامية . وهو منشىء الطريقة الجزولية الشاذلية، وأتباعه يرددون البسملة أربعة عشر ألف مرة، ودلائل الخيرات مرتبن في اليوم، ويتلون في الليل دلائل الخرات مرة واحدة، هي والربع الأخير من القرآن. وكان الجزولي قد اعتزل لفترة الشغل فيها بالتعبد، ثم توجه إلى آسفي، وهناك زاد أتباعه زيادة كبيرة ، فخاف والى المدينة من الجزولي وتنامى قوته ، وطلب منه الخروج بهم، ويقال إن الجزولي دعا على المدينة فوقعت في أيدي البرتغاليين، وظلت خاضعة لهم مدة أربعين سنة . ويبدو أن والى بنة دس السم للجزولي قبل أن يرحل ، وقيل إنه مات مسموماً في بقعة يقال لها أفعال ، قيل سنة ٨٧٠، وقيل سنة ٨٧٣هـ ، وقد أقسم أحد أتباعه ويدعى عمرو بن سليمان الشيظمي، المعروف بالسياف، أن يثأر له، وقد ادعى النبوة بعد ذلك ، ووضع جثمان الجزولي في تابوت لم يدفنه ، وحفظه في رباط، يضاء حوله في الليل بشمعة في طول القامة، في إناء مملوء بالزيت، ولما توفي عمرو السياف عام ٨٩٠هـ دون الجزولي، وبعد ذلك بسبعة وسبعين عاماً أخرج السلطان أبو العباس أحمد الملقب بالأعرج، بعد دخوله مراكش، رفات الجزولي من مقبرته هي وبقايا رفات والد السلطان الذي كان مدفوناً إلى جواره، وربما كان ذلك لأغراض دينية أو سياسية ، وأخذ معه التابوتين إلى مراكش ، ودفن الجئتين هناك . وكان الجزولي إلى جانب ثقافته الواسعة بالطرق الصوفية ، فقيهاً متمكناً يحفظ عن ظهر قلب المدونة والمختصر الفرعي لابن الحاجب، ومناقبه وأخبار طريقته مسرودة في كتاب «ممتع الأسماع بمناقب الشيخ الجزولي ومن له من الأتباع» لمؤلف مجهول. وقيل إن الجزولي مات عن ٢٦٦٥ مريداً.

## الجشتية

طريقة هندية ، قيل مؤسسها يدعى أبا إسحاق من نسل سيدنا على ، وهاجر إلى بلدة چشت فى خراسان ، وإليها ينسب ، وقيل منشؤها أحمد أبدال الچشتى (من چشت ) ، واستقدمه إلى الهند معين الدين السجزى واستقر فى أجير. وقيل إن معين الدين هو نفسه الچشتى ، وهو صاحب الطريقة ، وأطلقوا عليه أفتاب ملك هند ، يعنى شمس مملكة الهند ، فقد كان من أكابر مشايخ الصوفية والأولياء ، وكانت

ولادته سنة ٧٣٥ هـ، وتوفى أبوه وهو في الخامسة عشرة، فتنقل بين البلاد، وتعرف في بغداد على أشهر صوفية زمنه ومنهم نجم الدين كبرى وشهاب الدين السهروردى وأوحد الدين الكرماني، ثم وفد سنة ٨٩٥هـ إلى دهلي، ومنها انتقل إلى أجير، وتوفى فيها عام ٦٣٣ هـ، وقبره مزار، وقد حج إليه الامبراطور أكبر سيراً على الأقدام، وخلفه على الطريقة خواجه قطب الدين بختيار، ثم بابا فريد سكر كنج، وكان له مريدان، أحدهما على أحمد صابر، وأتباعه يعرفون باسم صابر چشتى، والآخر نظام الدين أولياء، ويتسمى أتباعه باسم نظامى، ومنهم نصير الدين محمود بن يحيى يزدى أودهى الملقب جراغ دهلى أى نور دهلى، وكان من أبرز مريدى الشيخ نظام الدين، وكان أبوه تاجر أقمُّشة وتوفى ومحمود في الثامنة، فأشرفت أمه على تربيتُه على المشايخ، فما وافى الحامسة والعشرين إلا وقد اعتزل الناس لسبع سنوات يشق فيها طريق مجاهدة النفس بالصلاة والصوم، فلما بلغ الثالثة والأربعين توجه إلى دلهي أو دهلي كما كان يقال لها آنذاك، وانتظم كمريد للشيخ نظام في جماعة خانة، وأقامه شيخه الذى كان وقتها في الرابعة والتسعين خليفة له وخلع عليه آثار شيخه وهي الخرقة والمسبحة والسجادة وغير ذلك ، ونهج جراغ نهج شيخه في طريق الفقر والصبر والتسليم لله والرضا، وظل عزباً طوال حياته، وبعد شيخه هدى الناس اثنتين وثلاثين سنة، وعاش وأتباعه مطيعين للشريعة، وشغلوا أنفسهم بتدريس العلوم، واستمسك بسنة أوليائه الجشتية فلم يكتب أى كتاب ولكن أحكامه جمها حميد قلندر في كتاب « خير المجالس » ، و يحتوى على مائة مجلس ، وراجعه الشيخ بنفسه ، وألحق به مؤلفه تكملةً بعد وفاة الشيخ. وكان لمحمود تأثير ضخم في دهلي أو دلهي وخارجها، وذلك واضح من الثبت الطويل لمشاهير مريديه وخلفائه مما نجده في كتاب أخبار الأخبار لقلندر، وتوفى الشيخ بعد مرض قصير سنة ٧٥٧هـ، ودفن في داره دون أن يستخلف أحداً، ودفنت الآثار التي تلقاها عن شيخه معه، وذلك رمز لنهاية السلسلة الأولى من أئمة الحِشتية في الهند، وأقيم على قبره ضريح شيده السلطان فيروز شاه.

والچشتية يركزون في الذكر على الشهادة، ويؤكدون على إلا الله، ويترغون في صلاتهم، ويلبسون الثياب المصبوغة بلحاء شجر السنط. ومن شعائر الدخول في الطريقة أن المريد يصلى أولاً ركعتين، ثم تؤخذ عليه التوبة، ويلقن معانى كلمات مثل الفقر والقناعة والرياضة، ويكشف له عن اسم من أسهاء الله، ويطلب إليه أن يتوجه إلى أحد الأضرحة ويلزمه صائماً أربعين يوماً تعرف باسم حِلله كشى، ثم يلقن حدود الطريقة، ويحرم عليه من بعد ذلك تعاطى المسكرات أو المخدرات. وللچشتية

أناشيد، وأكبر شعرائهم على ما يبدو هو بده شاه وغلام شاه وخواجه غلام فريد، ولهم كتب فى تراجم أوليائهم مثل ((سير الأولياء)) لمحمد مبارك كرمانى، ((وخزينة الأصفياء)) لمفتى غلام سرور لاهورى.

## الجعفرية

الطريقة الجعفرية الأحدية المحمدية، نسبة إلى مؤسسها الشيخ صالح الجعفرى (١٣٢٨ ــ ١٣٩٩هـ) عن شيخه أحمد بن إدريس، وقد خلفه عليها ابنه عبد الغني صالح الجعفري. والجعافرة قبيلة تسكن مصر والسودان، وكانت ولادة صالح الجعفري بدنقلا، ودرس بالأزهر وحصل على إجازة التدريس من كلية الشريعة، وعبن إماماً ومدرساً بالجامع الأزهر، فاتخذ من رواق المغاربة مقرأ له متفرغاً لتدريس العلم والدعوة إلى الله تعالى، وكانت له خلوة يتعبد فيها ولايغادرها إلا للحج، فالتف حول المريدون، وقد عكف على مؤلفات أحمد بن إدريس، وسافر من أجل المخطوطات إلى المغرب وزار خلوته التي كان يتعبد فيها والتقى بمشايخ الطريقة، وحصل منهم على أوراقه وكلماته فنقحها وصححها وعلق عليها وخرج أحاديثها ورقم آياتها وطبعها على نفقته ونشرها وجدد بذلك تراث أحمد بن إدريس، وله في التصوف «فتح وفيض من الله » يشرح فيه المعانى في كلمة لا إله إلا الله وما يتعلق بها من الإشراقات والنفحات، و « المنتقى النفيس » يتحدث فيه عن أصل الطريق ويترجم لحياة أحد بن إدريس ونهج الطريقة الإدريسية، و«مفتاح كنوز الأرض والساء» ويتناول الطريقة إلى الإشراقات الروحية والقلبية ، و « المعانى الرقيقة » والمقصود بها الإشارات الصوفية ، و « كيمياء اليقين » ، و « لوامع البروق النورانية » ، و « الإلهام النافع » ، و«آداب وإرشادات»، و«النفحات والخيرات الجعفرية»، و«الذّخيرة المعجلة»، و « رسالة الأوراد الإدريسية»، و « رسالة الكشف والبيان»، وله ديوان شعر جيد أطلق عليه اسم الديوان الجعفرى، وهو مجموعة قصائد في مدح الرسول وأهل البيت، وبعضها يشمل مواعظ قلبية وأحكام فقهية وإرشادات للمريدين والسالكين. ومن الكتب في نسب ومدرسة صالح الجعفري كتاب « الحق الجلي» لمحمد طاهر خراشي العدوي.

#### الجلوتية

إحدى الطرف الصوفية التركية ، أسسها عزيز محمود هدائى الإسكودارى ، نسبة إلى إسكودار حيث مفام الطريقة ، والجلوتية من الجلوة ، وهى مرحلة تأتى بعد الحلوة ، فالحلوتي الذى ينزع عن نفسه الأنانية ويصبح مع الله تتحقق له الجلوة ، والجلوبي لا يبلغ هذه الدرجة إلا إذا صار خلوتياً . وقيل إن الجلوتية فرع من الطريقة الهاشمية التي أسسها هاسم بابا سنة ١٧٧٣م ، وهو شيخ جلوتي كان في وقت ما ملامياً . وقيل إن الجلوتية ينحدرون أصلاً من الطريقة البيراهية نسبة إلى حاجى بيرام حيث كان هدائى تلميذاً للسيخ أوفتاده الذى تلفى عن حمد الله چلبى ، الذى أخذ عن آف شمس الدين عن شيخه حاجى بيرام .

والجلوتية طريقة سنية تعتمد الذكر، ويكون بالأسهاء السبعة الأصول من أسهاء الله الحسنى، بالإضافة إلى خسة أسهاء فروع هى الوهاب والفتاح والواحد والأحد والصمد، ويختار شيخ الطريقة للمريد الأسهاء التى عليه أن تكون بها أذكاره، بالإضافة إلى الصلوات والصيام من النوافل الخاصة بالطريقة. وكان هدائى يطلن شعر رأسه وتابعه مريدوه على ذلك. ويلبس الجلوتي عمامة يسمونها التاج من ثلاث عشرة قطعة ترمز إلى الأسهاء الحسنى الأثنى عشر والوحدة التى تجمع بينها جميعاً.

وهدائى من مواليد إحدى القرى التابعة لقونيه ، وقيل هو من مواليد سنة ١٩٥٠ه ، وتعلم بأدرنه واشتغل فيها بالتدريس ، ثم خرج إلى الشام ومنها إلى مصر ، فلزم شيخا خلوتيا يقال له الشيخ كريم الدين الحلوتي ، فأخذ عنه الطريقة الحلوتية ، إلا أنه عندما عاد إلى تركيا أقام فى بروسه وتلقى عن الشيخ أوفتاده الجلوتي ودخل الطريقة سة ١٨٥هم ، واستقر فى استنبول بجوار جامع الجلوتية ، وكان بليغاً ، وله المصنفات الكثيرة ، قيل منها ثمانية عشر كتاباً بالعربية واثنا عشر بالتركية ، أغلبها موجود بمكتبات إسكودار حيث ضريحه ، وهى عبارة عن رسائل أو مجالس أو كليات للوعظ وإرشاد المريدين ، ومنها رسالة فى الطريقة المحمدية ، وطريقة نامه بالتركية ، ورسالة منظومة بعنوان نجاة الغريق ، وهذه الرسائل فضلاً عن أهميتها الصوفية فيها إشارات تاريخية هامة عن الحوادث والناس فى زمانها ، وبعض القصائد كان نظمها للإنشاد مى حلقات الذكر ، وقد لحنها هدائى بنفسه ، ومن المضمون العام لها نفهم أن هدائى كان حلقات الذكر ، وقد لحنها هدائى بنفسه ، ومن المضمون العام لها نفهم أن هدائى كان

متمسكاً بالشريعة ، ومنكراً على الغلاة من الصوفية ، وهو فى بعض رسائله يستجد بالسلطان ضد الغلاة من السماونة أتباع شرف الدين السماونة .

# الجمالي

حامد بن فضل الله الجمالي، المتوفى سنة ١٩٤٧هـ صاحب ديوان مرآة المعانى وكتاب سِيرَ العارفين، وكان شاعراً فذاً، وله باع طويل فى المشويات، إلا أن شهرته قامت على كتابه سير العارفين، وهو من كتب الطبقات فى تراجم الصوفية، القه ليجمع فيه تراجم أولياء الطريفتين الحشتية والسهروردية، وهما من الطرق الصوفية الهندية، ويتبع فيه طريقة المؤلفين لكتب الطبقات. والجمالي سهروردي، وكان كثير الأسفار حتى قيل إنه لم يترك بلداً إسلامياً سمع أن فيه ولياً من أولياء الله أو متصوفاً مشهوراً إلا قصده، وقيل إن أسفاره امتدت من الأناضول شمالاً إلى اليمن جنوباً، ومن الهند شرقاً حتى المغرب غرباً، وكانت له معارضات صوفية، ومعارضات شعرية مع غيره، كتلك التي جرت بينه وبين الشاعر الصوفى الكبير عبد الرحمن جاهى. وكان للجمالي كغيره من الصوفية السهروردية ارتباطات ببلاط دهلي، وقيل إنه المسئول عن للجمالي كغيره من الصوفية السهروردية ارتباطات ببلاط دهلي، وقيل إنه المسئول عن انتقال الأسلوب الصوفي في سباكة الشعر من هراة حيث ولادته في فارس إلى دهلي في المند، وأن ظهور ما يسمى في المند باسم سبك هندي في الشعر الديني كان من عمق صلته بدهلي أن ابنه الشيخ عبد الرحن صار صدراً في حكم اللك أكبر.

#### الجمالي

مولانا علاء الدين على بن محمد الجمالي المعروف بعلى چلبي أو زببيللي على أفندى، شيخ الإسلام العثماني من سنة ٩٠٨ حتى ٩٣١هـ، وكان يُلقّب أيضاً بالصوفى على جمالي، وقد بدأ حياته بالتدريس والإفتاء، وكان له نفوذ كبير على بايزيد الثاني فقينه مدرساً في مدرسة ثمانيه وهي أكبر مدارس استنبول وقتها، واستمر في منصب شيخ الإسلام في عهده وعهدى سليم الأول وسليمان الأول إلى أن أدركته الوفاة سنة ٩٣٢هـ، وجرت بينه وبين السلطان سليم مشاحنات فلم احتّع السلطان بأنه

لا دخل له فى الحكم قال الجمالى إنه مسؤل عن حياة السلطان فى الآخرة ولا يحب له أن يخسرها بالدنيا، وكرّمه سليم بأن عيّنه أيضاً قاضى عسكر. وله فى التصوف «الرسالة فى حق الدوران» و«مختار الهداية».

#### الحنيل

أبو القاسم الجنيد بن محمد الجنيد، أول من تكلم في علم التوحيد ببغداد، ومولده ونشأته بها ووفاته سنة ٢٩٧ هـ، وأصله من نهاوند، ومذهبه يقيده بالكتاب والسنة، هن لم يتفقه في الدين ويحفظ الفرآن ويكتب الحديث لايُقتدى به، فحفظ تصوفه من شبه الفلاة، وصانه من العقائد الذميمة، فكان مفبولاً من الجميع، وكان الكتبة يحضرون مجالسه لألفاظه، والشعراء لفصاحته، والمتكلمون لمعانيه. وكان يُعرف بالقواريرى نسبة لعمل القوارير، وبالزجاج أيضاً، واشتغل في بدايته بالفقه على أبي ثور صاحب الإمام الشافعي وراوي مذهبه الفديم، وكان يُفتى في حلقته وبحضوره وَسِنُّه عشرون سنة ، وصحب خاله السرى السقطى ، وتلقى عن المحاسبي والقصّاب ، وينفى أن يُنسب إلى السرى، ويثبت أستاذية القصاب له، وكتب الكثير من الرسائل إلى إخوانه ، منها ما اشتهرت عنه في التوحيد والألوهية . وأساس مذهبه مراقبة الباطن وتصفية القلب وتزكية النفس والتخلق بالأخلاق الحميدة. وطريقته تقوم على الصحو، وتابعه فيها أغلب الصوفية لأنها لاتتصادم مع الشريعة وتجمع بين الظاهر والباطن، والجنيد في شرحه لأصولها وفروعها أستاذ، وكان مريدوه يلقبونه بالأستاذ، وهو مرب صوفى بالمعنى الاصطلاحي للمربي، فهو العارف بفنون علوم التصوف والمؤيد بعلوم الففه، وقيل لذلك إن طريقة الجنيد أصلح للمبتدئين، وخاصة أن أصحاب طريقة السُّكر، وهي الطريقة المقابلة لطريقة الجنيد، كما هي عند البسطامي والخرقاني وأبي سعيد بن أبى الخير والحسين بن منصور الحلاج، قد أثاروا الفقهاء والمتشرعين وأهل الظاهر على الصوفية ، حتى اعتبر البعض التصوف كفراً أو بدعة وأفتوا بقتل جاعة منهم. وأغلب كلام الجنيد لذلك تعاريف، ودوره في التصوف هو دور المعلم، وهو يقول إن ما يتكلم به هو علم لم يكن له فيه فضل، وكان هذا العلم عند من سبقوه تحققاً ولكنه صار اليوم تعاليم. والتصوف في مذهبه رسم للعبد ولكنه بالنسبة لله تعالى حتيقة ، والأخلاق فيه إلهية ، وهي شمائل الأنبياء ، فالسخاء فيه لإبراهيم ، والرضا

الإسحق، والصر الأيوب، والإشارة لزكريا، والغُربة ليحيى، ولبس الصوف لموسى، والسياحة لعيسى، والفقر لمحمد. والتصوف هو صفاء المعاملة مع الله، وأصله التعزُّف عن الدنيا ، والصوفية الفدامي لم بأخذوه عن القيل والقال وإنما عن الجوع وترك الدنيا وقطع المؤلوفات والمستحسنات، والمعرفة فيه منها ما هو للخاصة، وما هو للعامة، ولكنها في الحالين معرفة واحدة ، لأن مدارها جميعاً على الله سبحانه وهو واحد ، غير أن المعرفة لها أول وأعلى ، فالحاصة في أعلاها وإن كانت لا يمكن الوصول فيها إلى نهاية ، وكيف مكن أن تكون معرفة محيطية والمعروف فها لا يحيط به فكر ولايتوهمه ذهن ولا تتكيفه رؤية، وأعلم خلق الله أشدهم إقراراً بالعجز عن إدراك عظمته أو تَكَشُّف ذاته ، لمعرفتهم عن عجزهم عن إدراك من لاشيء مثله ، إذ هو القديم وسواه محدث ، وهو الأزلى وغيره المبدأ، وهو الإله وماسواه مألوه، فسبحانه الأول بغير بداية، والباقي إلى غير نهاية ، ولا يستحق هذا الوصل غيره ، ولا يليق بسواه ، فأهل الخاصة من أوليائه في أعلى المعرفة من غير أن يبلغوا فيها نهاية ، والعامة من المؤمنين في أولها ، ولها شواهد ودلائل من العارفين على أعلاها وأدناها، والشاهد على أدناها الإقرار بتوحيد الله، وخلع الأنداد عنه، والتصديق به وبكتابه وما فرضه فيه ونهى عنه. والشاهد على أعلاها القيام فيه بحقه وإيثاره على جميع خلقه واتباع معالى الأخلاق التي كان أنبياؤه فيها القدوة والأسوة، فالمعرفة التي فضلت الخاصة على العامة هي عظيم المعرفة في قلوبهم بعظيم القدر والإجلال والقدرة النافذة والعلم المحيط والجود والكرم لله تعالى، فعظم في قلوبهم قدره وجلاله وهيبته ونفاذ قدرته وأليم عذابه وشدة بطشه وجزيل ثوابه وإحسانه ورحمته وعفوه، فلما عظمت المعرفة بذلك عظم القادر في قلوبهم فأجلُّوه وهابوه واستحيوا منه وخافوه ورجوه ، فقاموا بحقه وأعطوه المجهود من قلوبهم وأبدانهم ، ولذلك قيل فلان بالله عارف، وفلان بالله عالم، لمّا رأى المسلمون منهم هذه الأخلاق وأنهم بها أعلم وأعرف من العوام. والتوحيد الذي ينفرد به الصوفية هو **إفراد القدم عن** الحدث، وعلم التوحيد كما يقول هو علم قد طوى بساطه منذ عشرين سنة، والناس يتكلمون فيه حالياً ، أي وقت الجنيد ، في الحواشي لاغير. ويعلم الجنيد أصحابه أن العلم له ثمنه فلا تعطوه إلا به، وثمنه هو وضعه عند من يُحسن حمله ولايضيّعه، فتوسموه في الحر، وهو ذلك الذي خرج عن كل العلائق وكان لله وحده ومما دونه حراً. والحر الحقيقي هو الذي عبوديته لله خالصة، ولن تكون على الحقيقة عبداً لله وشيء مما دون الله يسترقك. والعبودية لله هي أن تخلص له الحب، فتحب ما يحب الله، وتكره ما يكره الله. ومن يعرف الله لا يُسرَ إلا به. والله تعالى يخلص إلى القلوب من برّه حسب ما تخلص له القلوب من ذِكره. والورع في الكلام عند الجنيد أشد منه في الاكتساب، لأن مذهبه أصلاً مذهب تعليمي أو أنه يذهب فيه إلى الناحية التعليمية، وكان فيا يقوله لأصحابه ظريفاً يراعي كافة الاعتبارات ولا يتبشع جوابه على أحد ويعطى الجواب بحسب السائل وثقافته الدينية، وإن كان دائماً يقول إن العلم يشير إلى استعماله، وما يعلمه للمريدين ليس ليعرفوه دون استعماله، وإنما العلم للاستعمال في مراتبه، ويفسر قوله تعالى سنقرئك فلا تنسى، أي سنعلمك العلم فلا تنسى العمل به. ولما سألوه أيها أتم: استغراق العلم في الوجود أو استغراق الوجود في العلم، أجاب بل استغراق العلم في الوجود، فليس العالمون بالله كالواجدين له.

# الجوانية

هى علم الباطن أو الدخائل، وقد شاع المصطلح بكتاب الدكتور عثمان أمين بنفس الاسم، فقد روى عن على بن أبي طالب أن النبي ﷺ قال له: ياعلى، ما من عبد إلا وله جواني وبراني، معنى سريرة وعلانية، فن أصلح جوانيه أصلح الله برانيه ، ومن أفسد جوانيه أفسد الله برانيه . ويعرف جابر بن حيان العلم الجواني بأنه العلم بالشيء المدبر من داخل، والعلم البراني هو العلم بما يدبر من خارج، ومعنى الجواني هو البطون والاتصال، ومعنى البراني هو الظهور والانفصال. والحلاج في الظواسين يقول المنكر هو في دائرة البراني، ويتحدث عن الفوقاني والتحتاني والوسطاني. والمعرفة الكشفية عند الغزالي جوانية يصل إليها السالك بعد مجاوزة المعطيات الحسية والاستدلالات العقلية، وتحصيلها عن طريق القلب يقول: لو فرضنا حوضاً محفوراً في الأرض، احتمل أن يساق إليه الماء من فوقه بأنهار تفتح فيه، ويحتمل أن يحفر أسفل الحوض ويرفع منه التراب إلى أن يقرب من مستقر الماء الصافى، فيتفجر الماء من أسفل الحوض، ويكون ذلك الماء أصفى وأدوم، وقد يكون أغزر وأكثر، فذلك القلب مثل الحوض، والعلم مثل الماء، وتكون الحواس الخمس مثل الأنهار. وقد يمكن أن تساق العلوم إلى القلب بواسطة أنهار الحواس والاعتبار بالمشاهدات حتى يمتلىء علماً. ويمكن أن تسد هذه الأنهار بالخلوة والعزلة وغض البصر، ويعمد إلى عمق القلب بتطهيره ورفع طبقات الحجب عنه حتى تنفجر ينابيع العلم من داخله. وطريق الجوانية عند الغزالي هو علم الأعمال بما يفسدها ويهيج الوسواس ويشوش القلب ويثير الشر، وهو طريق صعب لا يميل إليه أكثر الناس، وإنما

ميلهم للأوفق لطباعهم، لأن معرفة القلب وصفاته وتطهيره عن الأخلاق المذمومة هو مجاهدة دائمة للنفس. والجوانية عند الصوفية الجوقين مراعاة للأسرار ومحافظة للقلب بالإخلاص، بالتوقى عن ملاحظة الخلق ومطالعة النفس. والجوانية هي رؤية للنفس وأحوالها، وأشد من ذلك مطالعة الأغراض على أفعالها، فلا خير في قول ولا فعل إلا مع النية.

#### إبن الجوزى

أبو الفرج عبدالرحمن بن على بن عمد الجوزى (٥٠٨ ـ ٥٩٧هـ) نسبة إلى مشرعة الجوز من أرباض بغداد حيث مولده، وهو عَلَم عصره في التاريخ والحديث، وله نحو الثلاثمئة كتاب، منها ((تلبيس إبليس) الذائع الصيت والذى ينتقد فيه نهج الصوفية ويأخذ عليهم هيه مآخذ يقول إنها من تلبيس إبليس عليهم، ويقول ربما كان التصوف نتاجاً أفرزه الزهد الإسلامي عند الأوائل، إلا أن صوفية هذا الزمن قد انحرفوا عن الستة وصارت لهم سننهم الخاصة بهم والتي صنفوا فيها الكتب، وأخصها كتاب عبد الرحن السلمى الطبقات الذي أسند إليهم فيه العجب في تفسير القرآن، وكتاب أبى نصر السراج الذى أطلق عليه أسم لمع الصوفية ونسب إليهم فيه الكثير من الاعتقادات القبيحة والكلام المرذول، وكتاب أبي طالب المكى قوت القلوب وضمته الأحاديث الباطلة مما لايستند فيها إلى أصل عن الصلاة في الليل والنهار وغير ذلك ، وكتاب الحلية لأبي نعيم الأصبهاني الذي احتوى على أشياء منكرة قال فيها إنها حدود التصوف، ولم يستح أن يضم إلى قائمة المتصوفة أسماء سادات الصحابة من أمثال أبى بكر وعمر وعثمان وعلى ، وذكر أن شريحا القاضى والحسن البصرى وسفيان الثورى وأحمد بن حنبل من أهل التصوف لأنهم زهاد، وكذلك أدرج السلمي في طبقاته الفضل وابن أدهم والكرخى وجعلهم من الصوفية. وصنف القشيرى رسالة في التصوف فذكر العجائب فها أسماه المقامات والأحوال عن الفناء والبقاء، والقبض والبسط، والوقت والحال، والوجد والوجود، والجمع والتفرقة، والصحو والسكر، والذوق والشرب، والمحو والإثبات، والتجلى والمحاضرة، إلى غير ذلك من التخليط الذي ليس بشيء وتفسيره أعجب منه. ومن تصانيفهم أيضاً كتاب صفوة الصفوة للمقدسي ويشتمل على أشياء يستحى العاقل من سردها، وحتى كتاب أبي حامد الغزالي المسمى إحياء الدين، فقد ألَّفه على طريقتهم وملأه بالأحاديث الباطلة وهو لا يعلم بطلانها، وتكلم عن المكاشفة فخرج عن الفقه، وفسر الكواكب والشمس والقمر اللاتي رآهن إبراهيم عليه السلام بأنها حجب لله عز وجل وليست هي التي نعرفها ،

وكلامه من جنس كلام الباطنية ، ومن ذلك ادعاؤه أن الصوفية في أحوالهم يشاهدون الملائكة وأرواح الأنبياء ويسمعون منهم أصوات ويقتبسون فوائد، ثم تترقى مشاهداتهم من الصورة إلى الأصل عبر مدارج يضيق عنها نطاق الكلام. والسبب في كل هذه التصانيف التي تخالف الشريعة وتجانب الدين قلة علم الذين صنفوها بالسنن والإسلام، ولعله لهذا كتب ابن الجوزى من جديد كتاب الإحياء للغزالي يخليه من أحاديثه الباطلة ويصحح ما انزلق إليه من أخطاء عن جهل بالصواب. وابن الجوزى من رأيه أن اسم الصوفية من الأسهاء العربية الصميمة وليس اسها دخيلاً، ويرجعه إلى خدم الكعبة الذين انقطعوا للخدمة فيها، وكان الواحد منهم يسمى صوفة وصوفان، أو أن صوفة هذا هو الغوث بن مر، ولم تكن أمه يعيش لها أولاد، فنذرت إن عاش ابنها هذا أن تهبد لخدمة الكعبة وتقطعه عليها وتميزه بأن تجعل في رأسه صوفة إشارة إلى أنه ربيط الكعبة ، ومن ثم فقد انتسب الصوفية إلى صوفة هذا لمشابهتهم إياه في الانقطاع إلى الله. وربما أن الصوفي نسبة إلى الصوفانة وهي بقلة من بقول الصحراء يتعيش عليها كطعام المنقطعون لعبادة الله في الصحاري والفيافي، فنسبوا إليها؛ وربما كان انتسابهم لصوفة القفا أى شعراته المدلاة التى يطلقها القوم نسياناً لأنفسهم في التعبد، وعلى أي الأحوال فإن التصوف كان رياضة نفس ومجاهدة طبع عند الشيوخ الأوائل، إلا أن ذلك الوقت قد مضى وجاء قوم من الأدعياء تلبّس إبليس عليهم فصدهم عن العلم وأراهم أن المقصود بالعبادة هو العمل، فلما أطفأ نور العلم عندهم تخبطوا في الظلمات، فنهم من أراه أن التصوف هو ترك الدنيا بالجملة، فرفضوا الكسب، وركنوا إلى البطالة، وأهملوا ما يصلح أبدانهم، وشبَّهوا المال بالعقارب ونسوا أنه خلق للمصالح، وبالغوا الحمل على أنفسهم حتى كان الواحد لايذوق الطعام بالأيام فيفسد بذلك تفكيره ويتخلط ذهنه ويتوهم أشياء كأن تكلمه الملائكة أو يشاهد الله، وتنتابه الوساوس والخطرات من شدة الجوع ووطأة الفقر وقلة النوم، وقد صنف الحارث المحاسبي التصانيف في ذلك باعتبارها من الفضائل. وأفرد آخرون التصوف بصفات ميزوه بها من اختصاص بالمرقعة والسماع والوجد والرقص والتصفيق، وقال بعضهم بالحلول والاتحاد، وادّعوا العشق الإلهي، ونسوا أن العشق في اللغة يقال للمنكوح، والله يُحب ويُحَب ولكنه لا يَعْشق ولا يُعْشق وترتب على هذا الترخص في القول ادّعاء البعض النبوة ثم الربوبية حتى قيل إن الحلاج أرسل في إحدى المرات كتاباً إلى أحدهم قال فيه من الرحمن الرحيم إلى فلان بن فلان، وفسّر هذا التبجح منه بأن تلك طريقة الصوفية فيا يسمى عين الجمع، فالله على

الحقيقة هو الذي يكتب ويملى وليست اليد التي تخط إلا مجرد آلة. وأطلق الصوفية على هذا العلم عندهم اسم علم الباطن بين الفقه هو علم الظاهر، وبلغ من تلبيس إبليس عليهم أن عادوا الفقهاء ودفنوا كتب الفقه أو أغرقوها في الماء، ثم جاءت أقوام أخرى من المتصوفة زاد من تلبيس إبليس عليهم أنهم تشبها بأسلافهم لبسوا المراقع مثلهم ولكنهم لفقوها من فاخر الثياب، وانتحلوا للمراقع نسباً يصلهم بالصحابة وآل البيت، وبعد أن كانت حياة السابقين قوامها الجوع والفقر والزهد، فإن هؤلاء استغرقتهم النعم وعرفوا الطريق إلى الأمراء والحكام وأقبلوا على لذات الطعام والشراب، ومصادقة الولدان ومرافقة النسوان، وادعوا أن الله يحل في الصورة الحسنة والجسم الجميل من الأولاد المُرد، واقتحمت جاعة منهم يقال لهم الملاهتية الذنوب بدعوى أن يسقطوا في أعين الناس فيسلموا بذلك من الجاه، وأظهروا من أنفسهم أقبح الصفات، ومنهم أيضاً إباحية المتصوفة وهؤلاء ادعوا أنهم لما زهدوا وراضوا أنفسهم وصلوا فسفطت عنهم التكاليف والعبادات، أو أنه طالما أن المكتوب في القدر واقع فلا ملامة عليهم فيا يصدر عنهم ، أو أن الأمور تستوى في المعصية والطاعة طالما أن الله مستغن عن الأعمال ولا يتأثر بها ، وأن رحمته وسعت الجميع فلا وجه للحرمان والمعاناة والتعب ، ومن ثم ذهبوا إلى تأويل الأحاديث والقرآن، وقالوا الأوامر والنواهي رسوم العامة، وأما هم فقد تجوهروا لمّا وصلوا، ولو تجوهر العامة لسقطت عنهم تلك الأوامر والنواهي، ومن بالغ منهم في الرياضة وفتح الله عليه بالكلمات اللطيفة أو رأى الرؤى التي تثمرها الحَلُوة والتفكير ادّعي الكرامات وكانت لهم شطحات، مثلها قال البسطامي إن النار إذا رأته تخمد فيكون ظهوره عليها رحمة للخلق، أو أنه في الآخرة سيسأل الله أن يدخله النار ليعلم الخلائق أن برَّ الله ولطفه في النار مع أوليائه ، وذلك وغيره كله من أقبح الأقوال والأفعال ويتضمن تحقير ماعظّمه الله وحض عليه وكان سنة النبي ﷺ والسلف الصالح.

## الجوعى

أبو عبد الملك القاسم بن عثمان، دمشقى مات سنة ٢٤٨ه، ومذهبه الجوع، يقول سُميت الجوعى لأن الله قواتى عليه فكنت أبقى شهراً لا آكل ولا أشرب، ولو تركونى لزدت، وكنت أقول اللهم أنت فعلت ذلك فأتمه على بمنك. وقيل الجوعى اثنان بنفس الاسم، أى القاسم بن عثمان، أحدهما يقال له الكبير حكى عنه إبن أبى الحوارى، والآخر من أقران السرى والحارث وكان أبو تراب يصحبه، ولم يتأكد

لدينا ذلك ويبدو أنهم خالفوا بينها بحسب الرواة عها، وعلى أى الأحوال فذهب الجوعية يعنى التصوف، وكان الصوفية يلقبون بالجوعية، إلا أن دعوة ابن عثمان أصلها أن المعدة أساس البلاء، والجوع مخ العبادة.

إصبر على كسرة وملح فالصبر مستاح كل زَيْن والسبر على الشهرة بستيْس واقسع فإن الشُّنوع عز لاخير فسي شهرة بستيْس

وينتقد الجوعى الأولياء الذين قعدوا مذاهبهم على المحبة دون الجوع فأحبوا لذّات الأطعمة والأشربة والشهوات ولذات الدنيا «لأنهم تلذذوا بلذة ليس فوقها لذة»، فقطعتهم عن كل لذة. والجوع الذي يقول به يفلسفه بأن محبته، على عكس ما يذهب الأولياء، تنصرف إلى المعرفة، فما عُبدالله بسيء أفضل من المعرفة.

## جولد تسير Goldziher

(۱۸۵۰ – ۱۹۲۱) مَجَرَى انتسب لفترة إلى الأزهر واستمع إلى الشيخ عمد عبده وله مصنفات مشهورة في الإسلام، وفي التصوف رسالة الحسين بن منصور الحلاج نقد فيها كتاب الطواسي لماسيدون، ودراسة عن الأولياء وتكريمهم في الإسلام، ودراسة عن الزهد الصوفي، وعن الصوفية.

# الجيلاني (عبد القادر)

أبو محمد محي الدين عبد القادر بن موسى بن عبد الله الجيلانى أو الجيلى ( ٤٧١ ــ ٥٦١ هـ) صاحب الطريقة القادرية، ونسبه إلى جيلان من طبرستان، تلقى الطريقة من حاد الدباس، وأخذ الجزقة من ابن سعد المبارك، واشتغل بالقرآن فى مبتدئه وتفقه على مذهب ابن حنبل. وله فى التصوف مصنفات «الغنية لطالب طريق الحق» و « الفيح الربانية » و « و الفيح الربانية » و « فتوح الغيب » و « الفيوضات الربانية » .

وكان يأكل من عمل يديه ، وبرع فى الوعظ وتكلم للناس فى الزهد فكثر مريدوه ، وأقام فى مدرسته يدرس فيها ويتخدها رباطأ إلى أن توفى ، وقالوا فيه إنه أول من نادى بالطرق الصوفية وأسها ، وأنه فاق أهل زمانه فى علوم الدين ، وكانت له القدم الراسحة فى انجاهدة وقطع دواعى الموى والنفس ، ووقع له القبول التام حتى أن

عبد الله بن قدامة (٤١٥ ــ ٦٢٠هـ) الففيه الحنبلي المشهور وصاحب رسالة «ذم ما عليه مدعو التصوف» امتدحه ففال: لم أسمع عن أحد يمكى عنه من الكرامات أكثر مما يُحكى عنه ، ولا رأيت أحداً يعظمه الناس للدين أكثر منه . وأشاد بسلوكه ابن كثير لقيامه بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وزهده ومكاشفاته وورعه وصلاحه، وتأثر به الإمام ابن تيمية وقال عن طريقته إنها الطريقة الشرعية الصحيحة. والتصوف عند الجيلاني ليس أقوالاً تقال ولكنه طريفة فيها الجوع وقطع المألوفات والمستحسنات. والخصال التي ينبغي أن يأخذ الصوفي بها نفسه هي نفسها خصال الأنبياء عليهم السلام، كالصبر الذي تحلى به أيوب، وكل نبى له خصلة، والمتصوف يكون في الابتداء ويتكلف هذه الخصال، وأما الصوفي فهو الذي انطبع بها فزهد الدنيا وفني عنها بحيث تأتيه الأشياء فلا يريدها ولايبغضها، وإنما هو المتمثل لله فيها، والمنتظر لفعل الله معه بشأنها . وتعريف التصوف الذي يؤثره الجيلاني هو أنه من الصفاء من أدران النفس والهوى، وأنه الصدق مع الحق وحسن الخُلُق مع الحلق، ويهدف من ذلك أن يخلص التصوف من البدعية ويلزم مريديه بالآداب الشرعية سواء في سلوكهم مع شيوخهم، أو مع بعضهم البعض، أو في ذكرهم ومجالسهم وخدمتهم لإخوانهم. وعنده أن كل حقيقة لاتشهد لها الشريعة فهي زندقة ، وأن المتصوف لاينبغي أن يخترع لنفسه عبادات وصلوات لم يكتبها الله عليه، فذلك شأن من ضلَّوا السبيل وابتدعوا الرهبانية وما كتبها الله تعالى عليهم ، والصواب في التصوف كطريق للعبادة أن يلتزم المتصوف الكتاب والسنة التزاماً حرفياً، وخاصة في الجانب المعرفي للتصوف أو جانبه الكلامي، فيذهب الجيلاني إلى تعريف للفناء يخالف به الصوفية ويربطه كأحد المقولات الرئيسية في التصوف بالسنة المحمدية، وهو عنده أن يفني العبد عن أهوائه ويغلب إرادة ربه بالالتزام بأوامره ونواهيه، وهو لدلك لايشتط مي التنظير لطريقته ويحصرها في عدد من المقامات يربط بينها وبين المعروف عند أهل السنة منها، وطريقة الجيلاني لذلك طريقة سهلة على المسلم، ومفهومة، وتتفق مع روح الإسلام، ولاتباعد بين المتبِّع والسلف؛ فإذا كان الفياء هو أعلى مقام السالكين فإنما هو كذلك لأن الذي يبلغه هو المتحقق بالقرآن والسنة، عَبْدُ الأمر الإلهي وليس عَبْدَ هواه، وفي مقام الفناء يكون العبد مع الله كالطفل مع الظئر والميت مع الغاسل والمريض المقلوب على جنبيه بين يدى الطبيب. والصوفي المتحقق هو الذي في مقام الفياء يفني عن الحلق والهوى والإرأدة والرغائب فيصل إلى الله، لابالممني الاتحادي، ولكن بمعنى أنه يخرج عن خُلُقه وهواه وإرادته ومناه. والمريد اشتقاقها من الإرادة.

وطريق الإرادة يقتضى معرفة المراد وهو الله تعالى، ثم تكون الإرادة هي إرادة ما يريده الله تعالى، باتباع أوامره ونواهيه، وذلك هو معنى التوحيد، وتلك حقيقته . والفناء في هذا التوحيد هو فناء المرسلين والمؤمنين ، وهو أن تفني بعبادة الحق عن عبادة سواه، فتطيعه وتسأله، وتخافه وترجوه، وتحبه عن كل ما سواه. وطريقة الجيلاني في التصوف أساسها أن بلوغ مهام الفناء هو أن يعمل السالك على أن لاتكون له إرادة مع الله تعالى من حيث هواه، فهو يريد ما يريده الله بالتزام كتابه وسنة نبيه. والبقاء المقابل للفناء هو البقاء بالشريعة وتقديمها على أى ذوق صوفى يمكن أن تكون فيه مخالفة لها. وإذا كانت الشريعة مطلوبة في أعلى المقامات فهي ألزم في المقامات الأدنى. ومن اللازم دائماً أن يكون للمؤمن في سائر أحواله ثلاثة أشياء: أمر يمتثله، ونهى يجتنبه، وقدر يرضى به. وأقل حالات المؤمن لا يخلو فيها من أحد هذه الأشياء، وينبغي له أن يلزم هَمُها قَلْبَه ويحدث بها نفسه ويأخذ جوارحه بها في كل الأحوال. والأصل عده في الأكل أنه بالسنة وبالكسب من حلال الدنيا، لكن التعويل على الخَلْق فيه ، دون الله ، إشراك به ، وكذلك الاطمئنان إلى الكسب ونسيان فضل الله تعالى هو شِرْك خفي، والأولى بالمؤمن أن يؤمن بأن الله وحده هو الرزّاق والمعين على الكسب والميسر له ، فإذا كتب لك شيئاً من الكسب فإنه سبحانه يوجد عندك الشهوة لتحصيله، فيكون سعيك إليه وإظهار براعتك واستحقاقك له، فيسوقه إليك ويواصلك به عند الحاجة، ثم يوفقك إلى أنه منه، وأنه الذي يسوقه ويرزقك به، ومن يدرك ذلك ويعيه فإن الطمأنينه تلحقه ولايكون له القلق.

وأما البلايا والمصائب التي يمكن أن يأتيه بها القدر فمن اللازم أن يعى أن الحياة فيها المرض والأوجاع والمصائب، وكذلك فيها أنواع النقم، ومن يجهل ذلك فقد جهل الدنيا، والرشيد هو من يفوض أمره لله ويسلم نفسه لقدره. والشأن مع الدنيا كالأجير الذي لابد له من أن يكد ويتعب ويشقى ويتألم ويطيع رغبة مخدومه فيحصل في النهاية على ما تستقيم به حياته من مال، أفلا يكون ذلك أدعى مع المولى سبحانه بأن نصبر على البلاء والمرض، وأن نروض أنفسنا على طاعة أوامره ونواهيه، طمعاً في خسن ثوابه وطيب العيش في الآخرة ؟ والفضائل أو الخصال الجامعة التي ينصح بها الجيلاني للمريدين سبع هي بحاهدة النفس عن هواها، والتوكل على الله، وحسن الجيلاني للمريدين سبع هي بحاهدة النفس عن هواها، والتوكل على الله، وحسن الجيلاني المريدين سبع هي المواصر على قضائه، والرضا بقدره، والصدق في كل أمر، وهي التي يحتاج إليها كل أحد في كافة أموره في الحياة.

ولإبراهيم بن على القادري (نحو ٨١٦ ـ ٨٨٠هـ) الشافعي الحلبي كتاب

« الروض الزاهر) في مناقب الشيخ عبد الفادر، وكان شديد الولع بجمع أخبار الصوفية حتى كتب منها مجلدين.

#### A MARINE

رينيه جينو Guenon (١٩٥١ ـ ١٩٥١) عكف الدكتور عبد الحليم محمود على كتابة سيرته وضمّنها في كتابه عن المدرسة الشاذلية وإمامها أبي الحسن الشاذلي، وهو مستشرق فرنسي أسلم وتصوف وتسمى باسم عبد الواحد يحيى، وأنشأ عجلة المعرفة (سنة ١٩٠٩)، وكان إسلامه وتصوفه على شبخ يدعى عليش وكان شاذلياً على المذهب المالكي، وعاش جينو في الأزهر وتزوج مصرية، وظل طابع المجلة التي يصدرها صوفياً، وقارن بين التصوف الإسلامي، والتصوف المسيحى ونبة إلى سمو التصوف الإسلامي. وكانت له كتابات كثيرة ومفالات وبحوث اشتهرت عنه وذكر الدكتور عبد الحليم محمود أنها تضعه إلى جوار الغزالي وأمثاله.

#### الحافي (بشر)

أبو نصر بشر بن الحارث بن على بن عبد الرحن المروزى (١٥٠ –٢٢٧هـ) ولقبه الحافى لأن نعله انقطع، فذهب به إلى الإسكاف يصلحه، فقال له الإسكاف ما أكثر كلفتكم على الناس (يقصد الصوفية) فألقى بشر النعل من يده والآخر من رجله، وحلف لا يلبس نعلاً بعدها، فكان يُرى وقد أسود أسفل قدميه من أثر التراب مما يمشى حافاً.

وبشر أصله من مرو وسكن بغداد، وصحب الفضيل بن عياض. وسُئل ماكان بدء أمره لأن اسمه بين الناس كأنه اسم نبى فقال: هذا من فضل الله فقد كنت ماراً فى يوم من الأيام فإذا أنا بقرطاس فى الطريق، فرفعته فإذا فيه بسم الله الرحن الرحيم، فسحته وجعلته فى جيبى، وكان عندى درهمان ماكنت أملك غيرهما، فذهبت إلى العطارين فاشتريت بهما عطراً، وجعلت أمسح على اسم الله بالعطر، فنمت تلك الليلة فرأيت فى المنام كأن قائلاً يقول لى: يابشر بن الحارث رفعت اسمنا عن الطريق وطيبته، لأطيبن اسمك فى الدنيا والآخرة، ثم كان ماكان. ويذكره الخليفة المأمون فيقول لم يبق فى بغداد أحد يُستحيا منه غير بشر بن الحارث، ويذكره آخرون فيقولون كانت لذى النون العبارة، ملسهل التسترى الإشارة، ولبشر بن الحارث الورع.

وطريقة بشر قوامها الورع، يقول للمريدين لا تؤثروا على حذف العلائق شيئاً، إنى إن أجبت نفسى إلى ما تشتهى من المطع والملبس خفت أن أكون مكاسا أو شرطياً.

ويقول من لم يحتج إلى النساء فليتق الله تعالى ولا يألف أفخاذهن، ويعلل بشر عدم زواجه بشغله بالفرض دون السنة، لأن الزواج سنة وليس فرضاً. وكان من ورعه يأنف من لقاء الناس ويقول حب لقائهم من حب الدنيا، ويتحرج أن يسىء الظن بالناس، وأن يصاحب الأشرار لأن صحبتهم تورث سوء الظن بالأخيار، ولا يجد بأسا أن لا يعرفه الناس، ومن أجل ذلك كان يتحرج أن يتحدث عن رسول الله، ويتحرج أن يطيل في صلاته في ركوعه وسجوده، ويسمى ذلك سرائر الشرك، واختار صحبة أصحاب رسول الله على صحبة الناس، ويقول ما أنا بشيء من عملي أوثق به منى عجبي أصحاب رسول الله. والعلم عنده يسبق العمل ويترتب عليه، فن علم عمل وعلم، وذلك هو الذي يُدعى عظيماً في ملكوت الساء. والعلم أداة الأنبياء، والنبي وعلم، وذلك هو الذي يُدعى عظيماً في ملكوت الساء. والعلم أداة الأنبياء، والنبي أخرين، حتى صار العلم إلى قوم يأكلون به

ذهب الرجال المرتجى لفعالهم وبقيتُ في خلف يزين بعضُهم

والمنكرون لكل أمر منكر بعضاً ليدفع معود عن معود

وبشر لذلك لا يريد من أصحابه أن يحدثوا أو يشهدوا أو يؤمّوا قوماً، أو يأكلوا لأحد طعاماً، ويقول عن نفسه لو علمت أن أحداً يعطى لله لأخذت منه، ولكنه يعطى بالليل ويحدث بالنهار. ويأمر أصحابه أن لا يكذبوا ويقولوا توكلنا على الله لأنهم لو كانوا صادقين في توكلهم لرضوا بما يفعله بهم ربهم. ويصنف الفقراء ثلاثة، فقير لا يسأل وإن أعطى لا يأخذ فهو من الروحانيين، فإذا سأل الله أعطاه وإن أقسم على الله أبره، وفقير لا يسأل فإن أعطى قبل، فهو من أواسط القوم وعَقْدُه التوكل والسكون إلى الله، وهو ممن توضع له الموائد في حظيرة القدس؛ وفقير اعتقد الصبر ومدافعة الوقت فإذا طرقته الحاجة خرج إلى عبيد الله وقلبه إلى الله بالسؤال، فكفارة مسألته صدقة. ويتحسر بشر على ماكان للصوفية قديماً ويقول فيهم حسبك أقوام موتى تحيا القلوب بذكرهم، وأن أقواماً أحياء تقسو القلوب برؤيتهم. فلما رأى بشر شاباً يلبس مرقعة قال بذكرهم، وأن أقواماً أحياء تقسو القلوب برؤيتهم. فلما رأى بشر شاباً يلبس مرقعة قال أنى أعبد الله فيكرموني لأجله، فقال بشر: أحسنت! مثلك من يصلح له لبس المرقعة! أنى أعبد الله فيكرموني لأجله، فقال بشر: أحسنت! مثلك من يصلح له لبس المرقعة! وينصح بشر مريديه فيقول: انظروا خبزكم من أين هو، وانظروا مساكنكم التي تتقلبون فيها كيف هي، والزموا الأسواق لكي لا تتكففوا الناس، ولا تحبوا الثناء ولا أن تعرفوا. وسأله أحدهم أين يعبد الله، فقال له أصلح سريرتك أولاً ثم تحمدوا ولا أن تعرفوا. وسأله أحدهم أين يعبد الله، فقال له أصلح سريرتك أولاً ثم

اعبده حيثا شئت. وسأله أحدهم ألا تريد أن تصلى فى الصف الأول، فقال له إنما يريد الله قرب القلوب لا قرب الأجساد. ويقول بشر أولى درجات الطريق التوبة، وصدق التوبة فى اتباع القرآن، فالقرآن يدل على الداء والدواء، والذنب لا يصلحه إلا الاستغفار، وإن لم تطع الله فلا أقل من أن لا تعصاه، وهب أنك لا تخاف منه ألا تشتاق أن تعرفه ؟ إن من يحرم المعرفة لا يجد للطاعة حلاوة، وحلاوة العبادة لن يجدها العبد إلا إذا جعل بينه وبن الشهوات حائطاً من حديد.

ويبدو أن بشراً كتب في الزهد فقد ذكر ذلك صاحب الفهرست، وتأثّر به الإمام ابن حنبل وضمّن كتابه في الزهد أيضاً شذرات من كتاب بشر. وربما كان اسم الزهد هو الذي يفضله البعض للتصوف، وصنف عبدالله بن المبارك كتاباً فيه، وكان الإمام أحمد ينصح تلاميذه بقراءته بدلاً من قراءة كتاب المحاسبي الصوفي رعاية حقوق الله. وبشر كان من المحدثين ولكنه ترك رواية الحديث فقد تحرّج أن يرويه بعد أن تصوف وزهد، ويعده ابن حيّان من الثقات، ويبدو أنه في كتّابه الزهد قد أسنده بطريقة الإمام، ولم يكن بشر حنبلياً وإنما على مذهب الثوري وإن تفوق فيه عليه كما يقول النقّاد. ويعقد المؤرخون مقارنات بين الإمام أحمد وبشر، ويفضل بشر الإمام أحمد على نفسه بثلاث، فالإمام طلب الحلال لنفسه ولغيره بينها بشر طلبه لنفسه فقط، والإمام اتسع للنكاح أى الزواج، وبشر ضاق به، والإمام كان إماماً للعامة وبشر طلب الوحدة لنفسه. وكانت مسألة عدم زواج بشر من المسائل التي كثر الجدل حولها، ويعلق الإمام أحمد بأن بشرا لو تزوج لتم أمره، والعامة يقولون إن بشرأ بتركه للسنة يتشبه بالرهبان، وبشر يعتذر عن نفسه بالقرآن في قوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن، فكان يخشى لو تزوج أن لا يعطى من يتزوجهن من حقوقها بقدر ما يتقاضاها من واجبات. ورغم هذا الترير الذي يسوقه فقد كان يعلم في قرارة نفسه أنه مقصر، فلما جاءه رجل يطلب منه أن يدعو له بالرزق بسبب ما يعاني من كثرة النفقة والعيال، أجابه بشر بل ادع أنت لنفسك لأن حالك عند الله خبر منى. والسبب أن بشرأ كان يرى أنه لم يأخذ بالسنة التي أخذ بها الرجل، وكان يرى أن جماع الأمر كله في كتاب الله وسنة نبيه، وأن المؤمن يبتلي فيمتحن، فلما أخذوا الإمام أحمد وضربوه بالسياط في عنة خلق القرآن علَّق بشر: أدخل أحمد بن حنبل الكير فخرج ذهباً أحمر. وبلغ ذلك أحمد بن حنبل فقال الحمد لله الذي أرضى بشراً بما صنعنا. وبشر من مذهبه أنه لاينبغي أن يتصدى للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا من يروض نفسه على الصبر على الأذى، ومعرفة الحنر والشر لا تكفى وإنما لابد فيها من العمل كما أسلفنا. والجدير

بالذكر أنه كانت لبشر ثلاث أخوات حالهن هو حاله من الورع، وكانت كبراهن يقال لها مضغة وماتت في حياته فحزن علمها حزناً شديداً. وكان يقول في حسرة: قرأت في بعض الكتب أن العبد إذا قصر في خدمة ربه سلبه أنيسه، وهذه أختى مضغة كانت أنيستي في الدنيا! وأما الأخت الوسطى فكان اسمها محة، وكانت كثيرة التردد على الإمام أحمد بن حنبل تسأله في أمور دينها فيعجب لما تسأل ولشدة ورعها، وجاءته يوماً تقول له إن رأس مالها دانقان تشتري بهما القطن لتغزله وتبيع نتاجه بنصف درهم فتتقوت بدانن من الجمعة إلى الجمعة ، ولكنها في ليلة من الليالي مر بمنزلها رجل يحمل مشعلاً وجعل يكلم أصحابه، فانتهزت الفرصة واستأنفت شغلها في نو المشعل، وظل الرجل يتحدث مع إخوانه وهي تشتغل، فلما انصرف وجلست إلى نفسها ساورتها الشكوك أنها فعلت إثماً فقد أخذت من نور ينفق عليه غيرها، فلما عرضت مسألتها على الإمام طلبت أن يفتيها ، فما كان منه إلا أن قال لها تخرجين الدانقين وتبقين بلا رأس مال حتى يعوضك الله خيراً منه. وقال الإمام لأصحابه في ترير فتواه أن سؤالها لا يحتمل تأويلاً آخر غير هذا، لأنها أخت بشر وصادقة كل الصدق في ورعها، فلابد أن يصدقها النصيحة ويعطيها جواباً يتفق مع مقامها وحالها. وسألته مرة هل أنين المريض شكوى من الله تعالى ، فأجابها أرجو أن لا يكون شكوى منه ولكنه اشتكاء إليه عز وجل. وقال الإمام لأصحابه ما سمعت قط إنساناً يسأل عن مثل هذا إلا أن يكون هذا الإنسان أخت بشر. أما الأخت الثالثة واسمها زبدة فمن أقوالها: أثقل شيء على العبد الذنوب، وأخفّه عليه التوبة، وأعجب أن لايدفع أثقل شيء بأخف شيء. وهذه الأخت هي التي يقول عنها بشر إنه تعلم الورع منها فإنها كانت تجتهد أن لا تأكل ما لمخلوق فيه صنع.

# حتى

فيليب حتى الأستاذ بجامعة برنستون والمشرف على الدراسات العربية بها، وله تلاميذ كثيرون من العرب، من سوريا ولبنان خصوصاً، وهو لبنانى الأصل وأمريكى الموية، وكتبه و بحوثه ومنشوراته فى التاريخ والفكر العربيين لا تحصى. ويعقد فى كتابه تاريخ العرب فصلاً عن التصوف يقول فيه مقالة النصارى والمستشرقين أن التصوف يمثل حركة معاكسة للنظر العقلانى فى الدين، وأساسه نفسى وهو تشوق المرء

إلى التفرب من الله والاتحاد الشخصي بالحقيقة الدينية (!!)، ويعود بأصله كسواه من الحركات الإسلامية إلى القرآن والحديث، بل إن علاقة محمد بالله ترتكز على الشعور المباشر بالحضرة الإلهية، وقد أصبح أصحاب التصوف يعدون أنفسهم المفسرين الحقيقيين لتعاليم النبي الباطنية الواردة في الحديث. وكان التصوف في بدايته مقصوراً على الحياة الزهدية القائمة على الاعتزال والتأمل كما هو الحال عند النساك النصاري، ثم أصبح في القرن الثاني للهجرة وما بعده حركة تجمع المعتفدات من مصادر شتى نصرانية وأفلاطونية جديدة وغنوستية وبوذية (!!) ، وتتدرج من مذاهب السلوك إلى مذهب الاتصال بالله وشمول الألوهية. أما لبس الصوف فأخوذ عن رهبان النصارى ، ومنهم أيضاً أخذت فكرة العزوبة أو التبتل التي لم تكن من الإسلام في شيء، وفي التأملات الفردية والتنبه الطويل والانصراف إلى الحلوات شيء من تأثير الصوامع السريانية. أما نظام الطريقة ومنه الشيخ والمريد كما كان عند النصارى الكاهر والمبتدىء فهو نظام يحاكى الرهبنة بالرغم من الحديث المنسوب إلى النبي لارهبانية في الإسلام. وكذلك حلقات الذكر وهي الطقس الديني الوحيد في الإسلام فإنها تنم عن أصل مسيحي. وتشير التقاليد الصوفية المختصة بالآخرة وبالمسيح الدتجال إلى أثر متصوفين أصلهم نصارى ويهود، وأما حركة الزهد عند المسلمين فإنها لم تلبث أن تأثرت بالمؤثرات النصرانية والأفكار الميليسية فأصبحت في القرن الثاني للهجرة طريقة تصوفية هدفها المعرفة بالله، وهي شكل من الغنوستية عند اليونان. وقد أنشأ عقيدة المعرفة هذه أبو سليمان الداراني، ولكن أول صوفى أخذ بمذهب السلوك دون التزهد هو معروف الكرخى وكان نصراني الأصل، أو لعله كان على مذهب الصابئة واشتهر حين تصوف بحب أو عشق الله. وتطور التصوف النظرى إلى مذهب الاتصال بالله، وتم الانتقال في عهد الترجة اليونانية وبتأثير الأفكار الهيلينية. وتم الانتقال من مذهب الاتصال إلى القول بشمول الألوهية بتأثير الفكر الهندى الإيراني. وقد حفظ لنا صاحب الأغاني صورة واحدة على الأقل ظهرت في تضاعيفها وجهة النظر البوذية. أما النُسَاك الزنادقة الذين وصفهم الجاحظ فهم إما من معاشر الساذو الهنود والنساك البوذيين أو من مقلديهم. وقام بايزيد البسطامي وكان جده مجوسياً فأحدث القول بقانون الفناء الذي تنعكس فيه فكرة النرفانا. ويمكن أن نعد الصوفية المنظمة الكهنوتية الوحيدة في الإسلام. وفضلاً عن التنسك والطقوس الدينية أدخل المتصوفون إلى الإسلام أموراً أخرى منها استعمال السبحة عند المسلمين، وهي هندية الأصل، ولعل المتصوفين استعاروها من البيع النصرانية الشرقية وليس من الهند

مباشرة. وعى زمن الحروب الصليبية اتصل أمرها بالعالم الغربي الكاثوليكي، ووردت أول إشارة إلى السبحة في الأدب العربي في شعر أبي نواس. وفوق هذا أخذت أهل التصوف عادة تكريم الأولياء على طريقة النصاري، ومن المتصوفين السهروردي الذي قتل في طب متهماً بالزندقة، وفي دعاء له تركه يظهر أن مذهب المتصوفين كان مديناً في فكرة الاتصال بالله للفلسفة الأفلاطونية الجديدة وللنصرانية أضماً!!

### الحَرَّاق

عمد بن عبد الواحد العلمى الشاذلى الدرقاوى ، وشهرته الحراق ، له ديوان العلمى سلك فيه طريقة ابن الفارض ، ويشتمل على تواشيح وأزجال ، وشرح الصلاة المشيشية ، سبة إلى عبد السلام بن مشيش الذى أخذ عنه الشاذلى التصوف ، ومن تلاميذه ابى العربى الدلائى المتوفى سنة ١٢٨٥هـ كتب ترحمته باسم النور اللامع البراق فى ترجمة محمد الحراق . وكانت وفاة الحراق بتطوان سنة ١٢٦١هـ .

### الحروفية

تقوم دعوى الحروفيين على أن الأصل في العبادة هو اللفظ، وبه يمكن للإسان أن يتواصل بالله، والمعرفة هي أيضاً معرفة بالألفاظ لأنها مظهر للموجودات، واللفظ لذلك مقدم على المعنى، ولا يمكن تصور معنى دون لفظ. والحروفية دعوى شيعية فارسية، فهم يرون أن التعبير عن المعانى بالحروف وأصواتها يكتمل في الحروف العربية وعددها ٢٨، والحروف في اللغتين في حرف «اللام ألف» الذي يجمع في حقيقته الحروف العارسية الزائدة على العربية، لتكون اللغة الفارسية مفسرة للغة العربية، وليكون المذهب الشيعى هو المذهب المؤول للقرآن، ويطبق الحروفيون عدد الحروف العربية والفارسية على كل مظاهر العالم الظاهرة والباطنة، ويبدأون بآدم وخلق العالم في ستة أيام، ويأولون أوائل السور القرآنية

المتميزة بالحروف المقطعة. ودور النبي موسى في الحروفية أساسه أنه كليم الله، والمسيح هو المثل الأعلى لأنه كلمة الله، ومحمد لأنه بعث بجوامع الكلم، وعلى لأنه كلام الله الماطق. وطموح صوفية الحروفية هو ولاية على. ومؤسس الحروفية فضل الله بن عبد الرحمن الحسيني، الشاعر الفارسي المتخلص بنعيمي، وهو الداعية، وولادته بشروان سنة ٧٤٠هـ من أسرة صوفية من الانحادية ، وكان يدعى بين الناس بفضل الله حلال خور، أي حلال المطاعم، لأنه كان يخيط الطواقي الأعجمية ويقتات بثمنها ، أو لأنه لم يضع في فه طعاماً لم يعمل للحصول عليه عملاً من يديه . ويقوم مذهبه الحروفي على دمج المهدية الشيعية بالقطبية الصوفية ، ولبس اللباد الأبيض على رأسه وبدنه هو وأتباعه إشارة إلى الكفن الذي يضعه جنود المهدى على أجسادهم مبايعين له على الموت. ودعوة فضل الله كها يقول الدكتور الشيبي هي دعوة قوامها أنه خليفة الله كآدم وعيسى ومحمد اجتمعت فيه مُثل الصوفية والشيعة لإنقاذ العالم بالجهاد، أي بالسيف أو الدم، فهو المهدى وخاتم الأولياء معاً. وله في ذلك ثلاثة كتب هي «الجاودان نامة» أي كتاب الحلود، «ومحبة نامة» و«عرش نامة» وهما أشعار مقدسة ، وكتب أخرى غير مقدسة . ولما قُتل فضل الله تفرق من بغي من أتباعه ، واستمرت دعوتهم حتى دخلت الحروفية الكثير من التفاسير الصوفية ، وكان أبن عربي من الحروفيين، وضمن الفتوحات المكية من الباب الثاني إلى السابع بعض هذه المعارف الحروفية، مطابقاً بين عدد الحروف الثماني والعشرين ومنازل القمر، ومطابقاً السباعات للكواكب السيارة، ورابطاً عدد الأسماء الحسنى بعدد العوالم، وحقيقتها بحقيقة هذه العوالم، يجمعها الاسم الأعظم المستغرق لكل الحقائق ووحدة الوجود، واعتبر عيسى من أعيان الوجود بكونه كلمة الله، وربط ذلك بمعنى جوامع الكلم التي وهبها الله النبي، وبالأسهاء التي علمها آدم لتجتمع كلها في الإنسان الكامل الذي ورث العلوم الإلهية باعتباره الجامع لكلمات الله. ومن رأى الدكتور الشيبي أن الحروفية تستقى من مصادر صوفية إسلامية وغير إسلامية، وأنها كما يقول المستشرق براون تعبير عن الروح الفارسية التي لاتتهيب الكلام في الزندقة ، وأن فضل الله الحروفي هو رجعة لخسرو من غيبته في الغار، ومظهراً لمخلصهم القديم من الفتح العربي، وقائداً للعنصر الفارسي بالسيف. وللحلاج عند الحروفيين مقام سام حتى جعلوه رأساً من رءوسهم ، وكذلك الشبلي ، وابن عربي ، والعطار، وابن أدهم ، وفي ذلك يقول الشاعر نسيمي:

السبلي قطرة من بحرنا وأدهم نقطة من حروفنا

وقد بدأ نفد الحروفية الصوفية باعتبار مذهبهم أوسع من التصوف، ثم زادوا فنقدوا المثل الصوفية، وسمّوا الصوفية بأهل الظاهر.

# إبن حزم الأندلسي

أبو محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي، صاحب الفصل في الملل والأهواء والنحل، وأحد أمَّة الإسلام، وأتباعه يسمون الحزمية، وميلاده بقرطبة سنة ٣٨٤هـ، وكانت له رياسة الوزارة ولأبيه، وزهد فيها وانصرف إلى العلم والتأليف، وقيل بلغت مصنفاته نحو الأربعمائة مجلد، وكان شديد النقد حتى قيل: «لسان ابن حزم وسيف الحجاج شقيقان »، وكان في أول أمره شافعياً وانقلب ظاهرياً ، وأبطل ما لا يستند إلى القرآن والحديث، ولم يأخذ إلا بظاهر لفظهما، وأنكر التوسل بالأولياء ومذاهب المتصوفة الذين ادعوا أن الولى أفضل من النبي ومن الملائكة ، أو قالوا أن من عرف الله حق معرفته فقد سقطت عنه التكاليف والشرائع، أو قالوا بجلول البارى تعالى في أجسام خلقه كالحلاج وغيره، أو ذهبوا إلى تأويل كلام الله، وادعاء النبوة، أو تلاعبوا فقرروا صلوات غير الصلاة، أو عدداً لها غير عددها. ويقول ابن حزم محذراً منهم جماعات المسلمين: فلا يغرنكم أهل الكفر والإلحاد، ومن موّه الكلام بغير برهان بتمويهات ووعظ على خلاف ما أتى به كتاب الله وكلام نبيه، فلا خبر فيها سواهما، فدين الله تعالى ظاهر ولا باطن فيه، وهو جهر ولا سر تحته، وكله برهان ولا مسامحة فيه، وكل من يدعو أو يتبع بلا برهان فهو متهم، وكل من ادعى للديانة سراً وباطناً فهي دعاوي ومخارق، ورسول الله لم يكتم من الشريعة كلمة، لا أطلع أحص الناس به من زوجة أو ابنة ، أو ابن عم ، أو صاحب ، على شيء من الشريعة كتمه عن الأحر والأسود ورعاة الغنم، ولا كان عنده عليه السلام سر، ولا رمز، ولا باطن ، غير ما دعا الناس كلهم إليه ، ولو كتمهم شيئاً لما بلَّغ كما أمر ، ومن قال هذا فهو كافر، فإياكم وكل قول لم تبن سبيله، ولا وضح دليله، ولا تَعَوُّجا عما مضى عليه نبيكم عَيَلِيَّاتُهُ، وأصحابه رضى الله عنهم، فالزموا مانص عليه ربكم تعالى في القرآن بلسان عربي مبين، لم يفرط فيه من شيء، تبياناً لكل شيء، وما صح عن نبيكم برواية الثقاة من أئمة أصحاب الحديث، مسند إليه عليه السلام، فهما طريقتان يوصلانكم إلى رضا ربكم عز وجل. ويبدو أنَّ ابن حزم قد أكثر من خصومه فتمالأوا

على بغضه، وأجمعوا على تضليله، وألبوا عليه أصحاب السلطان، وأثاروا عليه العامة، فاضطر أن يغادر إلى بادية لَبْلة وتوفى فيها سنة ٤٥٦هـ، وما أشبه ما جرى له بما جرى للإمام ابن تيمية، فكلاهما لم يصانع أحداً، وكان فقيهاً حافظاً يستنبط الأحكام من الكتاب والسنة ، ودافع عن سنن السلُّف الصالح بأدلة لم يُسبق إليها مع أنها مستقاة من القرآن والحديث، إلا أن حريته في الجدل والمناظرة جلبت عليه عدَّاوة الكثيرين من علماء سائر المذاهب ومشايخ الصوفية.

الحفني

عبد المنعم بن محمد الحفني له الموسوعة الصوفية، كَتَبَها جامعة شاملة، وضمنها أعلام الصوفية ومذاهبهم وأقوالهم وأحوالهم ومواقفهم ؛ ومعجم المصطلحات الصوفية وهو جماع الغريب وغير المألوف من ألفاظ الصوفية، على مختلف مقاصدهم من استخدامها ؛ ومعجم مصطلحات التصوف المسيحى حيث تكمل الفائدة بمقارنة هذين النوعين من التصوف، الإسلامي والمسيحي، وبيان تهافت الدعوة بأن التصوف الإسلامي قد تأثر بالتصوف المسيحي ؛ والبديع من أشعار الصوفية ، وهو مجال قلما يتطرق إليه بحث الباحثين؛ والتعريفات وهو الكتاب المرجع للكثير من الألفاظ الصوفية وغيرها من ألفاظ الفلسفة والمنطق والفقه واللغة، والذي وضعه السيد الشريف على بن عمد على الجرجاني المتوفى سنة ٨١٦ هـ ؛ وقوت القلوب الموسوعة الإسلامية الكبرى والكتاب المرجع في التصوف لأبي طالب المكني، ورابعة العدوية يرد به على دعاوى الدكتور عبد الرحمن بدوى في سيرة هذه العابدة الخاشعة، وعمر الخيام وهو دراسة نفسية لهذا الشاعر تحسم الزعم بأنه من الصوفية ، والتفسير الصوفى للقرآن عن الشيخ الكبير عي الدين بن عربى ؛ والبراهين العقلية لوجود الله والرد على الماديين والطبيعيين والمنكرين، وهو أقسام، فنه البراهين التي أوردها الإسلاميون، والبراهين التقليدية في الفلسفة والتي بدأت مع أرسطو، ومنه براهين ابتدعها المسيحيون أو طوروها عن الإسلاميين، وبراهين عرضها فلاسفة كبار مثل كنت وديكارت، وبراهين جديدة في بابها مثل برهان الحرية والبرهان الاجتماعي وبرهان الوعي. والدكتور الحفنى درس في القاهرة وكاليفورنيا وهايدلبرج، وله أربعة وسبعون مصنفاً، منها موسوعة الفلسفة، والموسوعة النقدية للفلسفة اليهودية، والفلسفة الوجودية، والمعجم الفلسفي باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية والألمانية واللاتينية، وقاموس الألفاظ

اللاتينية في الفلسفة ، وموسوعة علم النفس ، وموسوعة التحليل النفسى ، والتحليل النفسى ، والتحليل النفسى للأحلام ، ودراساته وعرضه لأية مفاهيم أوروبية من منطلق إسلامى داغاً . والدكتور الحفنى من بيت علم اشتهر بحب المعرفة والاشتغال بها في مجالاتها المختلفة العلمية والأدبية والفنية والدينية ، وجده الأكبر الشيخ الإمام محمد الحفنى ، تولى مشيخة الأزهر عام ١١٧١ وتوفى سنة ١١٨١هـ (١٧٦٧م) وكان بارعاً في حواشيه الزاهرة على أمهات الكتب الإسلامية ، وصحب مصطفى البكرى وأرشد جمعاً كثيراً .

## الحلاج

الحسين بن منصور الحلاج، الشاعر الصوفي صاحب المأساة المشهورة في تاريخ الفكر والتصوف باسم مأساة الحلاج. واختلفوا فيه فردته جماعة وأنكرته، وقبلته جماعة وأثنت عليه وحكت عنه، وصححت له وجعلته من المحققين. وأصله من البيضاء من كورة اصطخر بفارس، وكان ميلاده سنة ٢٤٤هـ، وقيل في اسمه الحلاج أن أباه كان يعمل في صناعة الحليج، وقال أتباعه إنما سمى كذلك لأنه كان يكاشفهم بما في قلوبهم وأطلقوا عليه حلاج الأسرار، ويبدو أنَّ دعوة الحلاج كانت تتجاوز أن يكون شيخاً صاحب طريقة وأن يكون له اتباع، فقد كان يجمع حوله جماعات الساخطين والمضطهدين والفقراء والمحزونين ويتصل بالجماعات السياسية الثائرة التي تهدف إلى قلب الحكم وخلع الخليفة ، ويقول ماسينبون إن الحلاج بعد أن تلقى علوم الصوفية على سهل بن عبد الله التسترى ، وتلقى خرقة الصوفية عن عمر المكى ، توجه إلى مكة مرتين، وظل بصحن الحرم صائماً وصامتاً لمدة عام، مثلما فعلت مريم بنت عمران، واستعداداً لميلاد الكلمة فيه، ثم اعتصم بقمة جبل أبي قبيس يتعبد ويخلو بنفسه، وبعدها طاف ببلاد الإسلام وتوجه إلى تركستان والهند، وصعد في السند من ملتان إلى كشمير ثم طرفان، وكان يبشر بالإسلام ويعلّم الناس طريقته وكأنه يفكر في هداية الإنسانية كلها عبر الإسلام، وأطلقوا عليه اسم المغيث والمقيت والمصطلم والمحير، وكانت له كرامات، وفي بغداد صحب الجنيد شيخ الصوفية، وكان صديقه الشبلي، وتكأكأ عليه المريدون، وكان يعظ الناس، ويلقى الشعر فيسحر الألباب، حتى فتنوا به وحكوا عنه الروايات، وكانت تأخذه الجذبة فيقف في الأسواق وفي

المساجد يصيح: يا أهل الإسلام! أغيثوني! فليس يتركنى ونفسى فآنس بها، وليس يأخذنى من نفسى فأستريح منها، وهذا دلال لا أطيقه!

تبارکت مشیئتك یاقصدی ومرادی یاذات وجسودی وغایسة رغبستسی یاحسدیسشسی و إیسائسی و رمسزی یا جسیسعسی و عنسسری وأجرزائسی

ويعلن الحلاج عن حبه العميق لله تعالى فيقول:

ويا مكان السير من خاطرى أحب من بعض ومن سائرى

ياموضع الناظر من ناظرى ياجلة الكل التي كلها

ويعاتبونه على مخاطباته لله تعالى وأشواقه التي لايداري إعلانها فيقول:

الحب ما دام مكتوماً على خطر وأطبيب الحب ماتّم الحديث به والأولى بالعتاب هو الله سبحانه:

مازلت أطفو فى بحار الهوى فتارة يرفعنى موجها حتى إذا صيرتنى فى الهوى ناديت يامن لم أبح بسره تقيك نفسى السوء من حاكم

وغاية الأمن أن تبدنو من الحذر كالنار لم تؤت نفعاً وهي في الحجر

يرفعنى الموج وأنحط وتسارة أهدوى وأنحط إلى مكان ما له شط ولم أخنه فدا يهنا الهوى قط ماكان هذا يهنانا شرط

ويشكو إلى مولاه فقد عذَّبه الحب وأضناه:

لبيك لبيك ياسرئى ونجوائى أدعوك بل أنت تدعونى إليك ياعين عين وجودى يامدى همى يا كل كلى وياسمعى ويابصرى يامن به علقت روحى فقد تلفت أبكى على شجنى من فرقتى وطنى

لبیك لبیك یاقصدی ومعنائی فهل نادیت أم ناجیت إیائی یامنطقی وعباراتی وإعیائی یاجملتی وتباعیضی وأجزائی وجداً فصرت رهیناً تحت أهوائی طوعاً ویسعدنی بالنوح أعدائی حستى لسقد عايسه خلقه كلحظة الحاجب بالحاجب واستجوبه صديقه الشبلى في مجلس الشعر فقال وهو يخفى عينيه نصف إخفاء بطرف كمه: أنا الحق. ويشرح ذلك فيقول:

ياسر سريدق حتى وظاهراً باطناً تجلى وظاهراً باطناً تجلى إن اعتنادارى إلىك جهل ياجملة الكل لست غيرى أدنو فيبعدنى خوفى فيقلقنى فكيف أصنع فى حب كلفت به قالوا تداو به منه فقلت لهم حبى لمولاى أضنانى وأسقمنى

ويجعله الحب محبأ لكل المحبين لله مهما كانوا وكانت دياناتهم:

ومن أعجب الأشياء ظبى مبرقع ومرعاه مابين التراثب والحشا لقد صار قلبى قابلاً كل صورة وبيت لأوثان وكعبة طائف أدين بدين الحب أتى توجهت لينا أسوة فى بشر هند وأخها

يشير بعناب ويومى بأجفان وياعجبا من روضة وسط نيران فسرعى لغنزلان ودير لرهبان وألواح توراة ومصحف قرآن ركائبه فالحب دينى وإيمانى وقيس ليلى ثم مي وغيلان

ولقد أفناه حبه لله عن نفسه فلم يعد هو لنفسه، وإيما صار هو لله، وانمحت بينه وبين الحق الأنا والهو حتى قال:

أنا سر الحق ما الحق أنا أنا عين الله في الأشياء فهل وقال:

سبحان من أظهر ناسوته ثم بدا لخسلسقه ظاهراً

بل أنا حق فضرق بيننا ظاهر في الكون إلا عيننا

سرر سنا لاهاوت الثاقب في صورة الآكل السارب

وقالوا تزندق! وشكوا إلى الخليفة المقتدر فأمر بالقبض عليه وأتباعه، ونجا الحلاج وقبضوا على أربعة من أتباعه، وبعد ثلاث سنوات قبضوا عليه في واسط عندما استفحل خطره وتعاظم أمره. ويقول المستشرف الكبير نيكلسون أن رجال الدولة ضاقوا بنفوذ الحلاج وصيحاته ونداءاته واستغاثاته وخافوا أن توقظ همة الناس. واقتادوه إلى بغداد وناظر العلماء وتطاولوا عليه ، ونفى ادعاء الألوهية ، وذكر أنه ليس إلا عبداً لله يؤمن به وبرسله ، ولكنه يدعو إلى الحق وينشد الخير للمسلمين ولا يقر الظلم ، وتبرأ من الشهود الذين استدعوهم، واستعاذ بالله من الدعوى، وهاجت الجماهير المحتشدة خارج المحكمة ، واستمر الحلاج متحفظاً عليه مدة تسع سنوات ، وفيها وضع أهم ماكتب وخلده على مر الأيام، وهو مصنفاته التي بلغ عددها ٤٨ كتاباً، إلا أنهم لمّا استصدروا آخر الأمر الحكم بإعدامه راحوا يلاحقون أتباعه ويستولون على مالديهم من أوراق وكاتبات له فضاعت جميعها إلا كتاب طاسين الأزل الذي أنقذه من الفناء صديقه ابن عطاء، وما تبقى من أشعاره التي لم يستطيعوا انتزاعها من صدور أحبائه، وشذرات من هنا وهناك عن التصوف. ومن ذلك قوله عن الصوفي: من أشار إليه فهو متصوف، ومن أشار عنه فهو صوفي، والصوفي وحداني الذات، لايقبل أحداً. وكلام الحلاج عميق ويحتاج للشرح الكثير، ففي طاسين التوحيد يقول مثلاً: الحق واحد أحد، وحيد موحد، والواحد والتوحيد في وعن علم التوحيد مفرد مجرد. التوحيد صفة الموتحد، لاصفة الموحد. وأسماء كتبه غريبة عجيبة، فمنها مثلاً: كتاب الصيهور في نقص الدهور، وكتاب الأبد والمأبود، وكتاب كيف كان وكيف يكون، وكتاب هو هو، وكتاب لاكيف. ويقول المؤرخون أنه لما جيء به ليقتل أخذ يتبختر في قيده وينشد: طلبت المستقر بكل أرض فلم أركبي بأرض مستقرا فنلت من النزمان ونال منى وكان مناله حلوا ومرا ولمما التفت ورأى الخشبة والمسامير التي سيصلبونه عليها ضحك حتى دمعت عيناه وزعق على الشبلي: هل معك سجادتك؟ ثم صلَّى ركعتين فقرأ في الأولى فاتحة الكتاب ثم قوله تعالى لنبلونكم بشيء من الجوف والجوع، وقرأ في الثانية فاتحة الكتاب ثم قوله تعالى كل نفس ذائقة الموت، فلما سلم قال: اللهم إنك المتجلى عن كل جهة ، بحق قدمك على حدثي ، وحق حدثي تحت ملابس قدمك ، أن ترزقني شكر هذه النعمة التي أنعمت بها على حيث غيبت أغياري عما كشفت لي من مطالع وجهك، وحرمت على غيرى ما أبحت لى من النظر في مكنونات سـرك. هؤلاء عبادك قد اجتمعوا لقتلى تعصباً للينك، وتقرباً إليك، فاغفر لهم فإنك لو كشفت لهم ماكشفت لى لما فعلوا ما فعلوا ، ولو سترت عنى ما سترت عنهم لما ابتليت بما ابتليت ، فلك الحمد فيا تفعل ، ولك الحمد فيا تريد » . ثم دنا منه الجلاد وبدأ يضربه بسياطه حتى أتمها ألف جلدة ، فلما انتهى كان الحلاج قد ذهب فى غيبوبة روحية حتى جعل يقول :

نديسى غير مسنسوب دعسانسى ثم حسيسانسى فسلما دارت السكساس كنذا من يشرب الراح

إلى شىء من الحيف فعل الضيف بالضيف دعا بالنطع والسيف مع النثرين فى الصيف

ثم قال: يستعجل بها الذين لايؤمنون بها، والذين آمنوا مشففون منها، ويعلمون أنها الحق، ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد.

وتقدم السيّاف ففطع اليد اليمني ثم اليسرى ، فلم يتأوه ولم يتألم وقال :

وتحسرمة الود الذي لم يكن مانالنسي عسد هجوم البلا ماقًد لسي عضو ولامفصل

يطمع في إفساده الدهر بسأس ولامسسنسي الفر إلا وفسيسه لكسم ذكسر

وفى غفلة من الجنود الذين كانوا ينهالون على الجموع الغفيرة التى جاءت تشهد صلب وقتل ولى من أولياء الله ضرباً وسباً، أوفد الشبلى فاطمة الأموية إلى الحلاج على الصليب تبلغه: إن الله قد أثتمنك على سر من أسراره فأذعته فأذاقك طعم الحديد، وطلب منها أن تحفظ ما يقول لها، وأن تسأله وهذه هى النتيجة فحاذا يكون التصوف ؟ ومضت المرأة وبلغت الرسالة فأنشدها الحلاج:

تحاسرت فكاشفت لا لما غلب السعبر وماأحسن في مثل لا أن يُستهك الستر وإنْ عستفني الناس ففي وجهك لي عندر كسأن السبدر عستاج إلى وجهك يابدر

وقال لها إذهبى وقولى له ما أذعت له سرا. وسألته ـــوالتصوف؟ ففال: أهون مرقاة فيه ما ترين. قالت فما أعلاه؟ قال ليس لك إليه سبيل، ولكن سترين غداً ما يجرى، فإن الغيب ما شهدته وغاب عنك. والله ما فرقت بين نعمة وبلوى ساعة قط.

وفي اليوم التالي عذَّبوه حتى كانوا يقطّعونه عضواً عضواً فكان ينشد:

إن من قتلي حياتي وحسيساتسي فسي ممساتسي من أجل المكرمات من قبيح السيئات بعظامى الفانيات ثم مسروا بسرفساتسى فسى السقسبسور الدراسات فسى طسوايسا السساقسيسات

اقستسلونسي يسا ثُسقساتسي وممساتسي فسي حسيساتسي أنسا عسنسد متسخسو ذاتسي وبسقسائسي فسي صبفاتسي فساقستسلسونسي واحسرقسونسي تجدوا سير حببيب

وقبل أن يضرب السياف عنقه كانت آخر كلمة له: «حشبُ الواجد إفراد الواحد له» فما سمع بهذه الكلمة أحد من المشايخ إلا ورّق له، ثم ضربوا عنقه، ولم يبق ببغداد إلا من شهد قتله ، وصبّوا على الجسد النفط وأشعلوا فيه النار ثم حلوا الرماد على رأس منارة لتذروه الريح، وكان ذلك في السادس والعشرين من ذي القعدة سنة ٣٠٩هـ، ونصبوا الرأس يومين على الجسر ثم طيف به في خراسان. عليه رحمة الله وسلامه و بركاته.

الحنفى (شمس الدين)

أبو عبدالله محمد بن حسن، ولقبه الحنفي نسبة إلى مذهبه، وطريقته هي الطريقة الشاذلية، وهو خامس الخلفاء فيها، سكن القاهرة واشتهر بجكاياته مع السلطان برقوق وغيره ، وله « الروض النسيق في علم الطريق » ، وله ديوان شعر ذكره بروكلمان ، وفي شعره شطحات وعبارات، ومن ذلك:

فسإن قسلسبسي بسيست لسربسي تسطسوف من حلوله السقلوب

والحنفي نشأ يتم الأبوين، وكان جيل السمت، وكفله خاله الذي حاول أن يعلمه حرفة فكان يهرب منها إلى الكتاب ليحفظ القرآن ويدرس على الفقهاء، ثم اختلى في الرابعة عشرة ، وله الأمثال في التصوف ، ومن ذلك حكايته عن التوتة قال : قالت لى: زرعوني فلما سقوني أسست، فلما أسست فرّعت، فلما فرعت أورقت، فلما أورقت أثمرت، فلما أثمرت أطعمت. وقال: فكان كلامها سلوكا لم.

وكان الحنفي يحب الفاخر من الثياب، وينكره عليه القوم. وقال عن الولمي: هو من قال لا إله إلا الله، وقام بشروطها، وشروطها أن يوالي الله ورسوله، بمعنبي أنه يوّاد الله بشهادته له بالوحدانية، ولمحمد عَلَيْكُمْ بالرسالة. وكان يقول: إذا مات الولى انقطع تصرفه في الكون من الإمداد، وإذا حصل للزائر مدد بعد الموت، أو قضاء حاجة فهو من الله تعالى على يد القطب صاحب الوقت، فيعطى الزائر من المدد على قدر المزؤر. وهو قول جديد في هذا الأمر من الحنفي يخرج به إلى دائرة العقل. وقالوا في تفسير مقالته: ليس المزور في الحقيقة إلا الصفات لا الذوات، فإن الذوات تبلى وتفني، والصفات هي الباقية. والناس في الزيارة إنما تتذاكر الصفات. وكان الحنفي نفسه يزور قبر أحد الصالحين وكان في زمنه أباراً، وكلمه أصحابه في سبب هذه الزيارات فذكر أن الرجل كان كثيراً ما يطلب من الناس أن يقوموا لأهل العلوم الربانية، ويعلل طلبه منه أن قيامهم في حقيقته هو قيام لصفة من صفات الله أنار بها قلوب هؤلاء الأولياء. ومات الحنفي سنة ١٨٤٧هـ.

## إبن أبي الحواري (أهد)

ريحانة أهل الشام فقد كان يعظ الناس بأعذب الكلام، ويكثر من القصص، وينسب للتوراه والإنجيل، ويحكى عن السبي عَلَيْكَالَةٌ ويروى أحاديثه. قال عن على بن فضيل أنه قال لأبيه: يا أبت ما أحلى كلام أصحاب محمد عَمَالِيَّتُهُ ، فقال: يا بني وتدرى لما الحَلاَ؟ قال لايا أبت. قال: لأنهم أرادوا الله به! وهكذا كانت روايات أحمد. وكان كثير الوعظ للنساء ويروى عنهن، وقد روى عن أسهاء الرملية والبيضاء بنت المفضل، ورابعة بنت اسماعيل، وتزوجها لما خطبته من نفسه واستشار استاذه أبا سليمان الداراني فيها، وكانت قد ورثت مالاً، ولها طريق إلى الله، فأرادت أن تنفقه على الإخوان ، أي الصوفية ، فأشار عليه الداراني بالزواج منها ، فإن كلامها من الصديقن وإنها لولية الله. ورابعة هذه سمية رابعة العدوية، وقيل اسمها رايعة، وكان الرواة يخلطون بين الرابعتين حتى ظنوا قبرها بالشام هو قبر العدوية. ولم تكن رابعة بها شهوة لابن أبي الحواري، وتحكى أنه عندما كان يجيئها كانت تطعمه الطيبات وتطيبه وتقول له إذهب بنشاطك وقوتك إلى أزواجك. وقيل إنه تزوج عليها ثلاث نسوة. ويروى أحمد عن الداراني الكثير، بل ويعتبر في حكم الراوى الوحيد عنه. وكلامه يدور أغلبه على المحبة، أو أن ما يرويه عن الآخرين أغلبه عنها. وهو يروى مثلاً عن أحد الرهبان مبرراً عزلته وحبسه لنفسه: نجد في كتبنا أن بدن ابن آدم خلق من الأرض، وروحه خلق من ملكوت السماء، فإذا أجاع بدنه وأعراه وأسهره نازع الروح إلى الموضع الذي خرج منه، وإذا أطعمه وسقاه ونومَّه وأراحه أخلد البدن

إلى الموضع الذى خرج منه ، فلم يكن شيء أحب إليه من الدنيا . قيل ولهذا سُمى الصوفية باسم ألروحانية، وباسم الجوعية، لأنهم أجاعوا البدن فصاروا أرواحاً هائمة. واشتهر ابن أبى الحوارى بقصصه أو أماثيله، ويحكى أن امرأة طرقت بابه وقالت: ضالة ، دلّنى على الطريق رحك الله . قال : رحك الله ، على أى طريق تسألين ؟ فبكت ثم قالت: يا أحمد على طريق النجاة! قال: هيهات. إن بيننا وبين طريق النجاة عقابا، وتلك العقاب لاتقطع إلا بالسير الحثيث وتصحيح المعاملة وحذف العلائق الشاغلة عن أمر الدنيا والآخرة. قال فبكت بكاء شديداً، ثم قالت: يا أحمد، سبحان من أمسك عليك جوارحك فلم تتقطع، وحفظ عليك فؤادك فلم يتصدع. ثم خرت مغشياً عليها ، فقال لبعض النسوة : انظرن أى شيء حال هذه الجارية ؟ فقمن إليها ففتشنها وقلن إنها ميتة ، فقلت لمن هي ، قالوا: جارية قرشية مصابة وكانت تشكو إلينا وجعاً بجوفها فكنا نصفها لمتطببي الشام فكانت تقول: خلُّوا بيني وبن الطبيب الراهب \_ تعنى أحمد \_ أشكو إليه بعض ما أجد من بلائي لعله أن يكون عنده شفائى!! ولاندرى السبب الذى من أجله يصف إبن أبى الحوارى نفسه بالطبيب الراهب، إلا أن يكون ذلك لاشتهاره بالرواية عن الإنجيل والتوراة. ولعله كان كثير الاقتناء للكتب غير الإسلامية التي يستقى منها درايته بحكايات الصالحين من غير المسلمين، ولعله في لحظة زهد فيها فاستغنى عنها وألقاها، فقد رووا عنه أنه قال في تبرير فعلته: نِعْم الدليل كُنتِ (أي الكتب)، والاشتغال بالدليل بعد الوصول محال. وقيل إنه فعل ذلك بعد ثلاثين سنة كان يطلب العلم فيها فلما بلغ فيه الغاية حملها إلى البحر فغرَّقها وقال: ياعلم، لم أفعل هذا بك تهاوناً بك، ولا استخفافاً بحقك، ولكن كنت أطلبك لأهتدى بك إلى ربى، فلمّا اهتديت بك إلى ربى استغنيت عنك! ويبدو أنه قد تعلم أيضاً أن العلم لا يوصل إلى الله تعالى وإنما العلم لغاية أخرى. يقول: لا دليل على الله سواه، وإنما يطلب العلم لآداب الخدمة. وإن كان للعلم درس قد انتهت إليه فائدته فهو هذا الدرس الذي يحكيه عن أحد الرهبان لمّا سأله عن الشيء القوى الذي يجدونه في كتبهم، قال: ما نجد شيئاً أقوى من أن تجعل حيلك وقوتك كلها في محبة الخالق! ونظريته في المحبة أنه ليس من أعلام الحب أن تحب ما يبغضه حبيبك ، وعلامة حب الله هو طاعته ، وحب ذِكْره ، ولا يستطيع العبد أن يحب الله حتى يكون الابتداء من الله له بالحب، وذلك حين يعرف منه الاجتهاد في مرضاته ، ومرتبة الحب لله هي أعلى مراتب السلوك ، وهي مرتبة المقرّبين ، وحتى حبه للناس يحكمه الحب لله، فالرجل لا يحب أخاه إلا لأنه يراه يحسن خدمة ربه. والرضا بالله هو نواة الحب لله، وهو أن لا تختار شيئاً إلا ما يختاره الله لك، والرضا يسلم إلى الطاعة، والطاعة معها الندم على الذنب وتصحيح المعاملة والاستغفار باللسان والتوبة، والتوبة تؤدى إلى الزهد، ومن الزهد يتشعب الصدق والتوكل والاستقامة، ثم تتشعب المعرفة، ومنها الذكر، ثم يتشعب من الذكر الحلاوة والتلذذ فيكون الأئس فالحياء من الله فالحيوف منه، ثم تحدث الروعة فيكون الانتقال إلى محبة الله التي تورث محبة كلامه وهو القرآن. يقول إبن أبى الحوارى: إنى لأقرأ القرآن فأنظر آية آية فيحار عقلى فيها، وأعجب من حقاظ القرآن كيف يهنيهم النوم ويسيغهم أن يشتغلوا بشيء من الدنيا وهم يتكلمون كلام الرحن!! أما لو فهموا ما يتلون وعرفوا حقه وتلذذوا به واستحلوا المناجاة به لذهب عنهم النوم فرحاً بما رزقوا و وفقوا!!

وتوفى رحمه الله سنة ٢٣٠ هـ، وقيل سنة ٢٤٠ هـ عن ٨٢ سنة .

#### ابن حيّان إبن حيّان

أبو موسى جابر بن حيان، وحيد عصره فى الكيمياء، وأطلق عليه اللاتين اسم جابر ملك العرب Geber Rex Arabum، فقد كان مكتشفاً ورائداً، وجمع فى مذهبه علم الأوائل والأواخر، وحاز السبق فى المكيمياء والتنجيم والسحر والموسيقى والطب والرياضيات والفلسفة والعلوم العرفانية. وجابر من مواليد الكوفة، وقيل إن أصله حرّانى، وأنه كان صابئاً وأسلم، وحسن إسلامه، وقيل إنه تلقى على الإمام جعفر الصادق، وبسبب ذلك سمى صوفياً، وقال جابر عن علمه إنه علم بالتلقى، أو علم للذى، فاض عليه من الإمام الذى يسميه معدن الحكمة، وأن دوره فيه هو إعادة صياغته وترتيبه فحسب. وجابر كتب نحو خسمائة رسالة، بعضها فى الكيمياء القديمة، وبعضها شروح على أرسطو وأفلاطون، وبعضها يشرح فيها مذهبه، وهو مذهب توحيدى يربط فيه بين النظريات الكيميائية والفلسفة الدينية، ويطلق على الرحن «والسهاء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا فى الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان»؛ ويعتبر المعادن كائنات حية، تتحتضن فى باطن الأرض لآماد طويلة فتتحول من معادن خسيسة إلى معادن نفيسة، وغاية علم الكيمياء الإسراع بهذا التحول. ويطبق جابر مذاهب التناسل والزواج والحمل والتعليم على المعادن، وكذلك التحول. ويطبق على المعادن، وكذلك التحول. ويطبق جابر مذاهب التناسل والزواج والحمل والتعليم على المعادن، وكذلك التحول. ويطبق جابر مذاهب التناسل والزواج والحمل والتعليم على المعادن، وكذلك التحول. ويطبق جابر مذاهب التناسل والزواج والحمل والتعليم على المعادن، وكذلك

مذاهب الحياة والموت، ويصف العناصر الغليظة الأرضية بأنها ميتة، ويقول عن العناصر اللطيفة المشرقة أنها حية ، وينسب للعنصر الكيميائي نفساً وجسماً ، ويقول بأنه مركب من جزء مادي وجزء روحي، وأن عمل الكيميائي هو فصل الواحد عن الآخر، وتلطيفه، وإعطاء كل جزء الطبع الذي يناسبه. ويبشر جابر بعصر جديد، وبقرب ظهور الإمام المنتظر الذى تؤول إليه سيادة العالم فينصلح أمره ويسوده السلام ويعمه الخير. وهو يفسر التاريخ بدورات يربطها بظهور الوحى، وعنده أن الوحى منذ الإمام على ظهر ست مرات، وفي المرة السابعة تبدأ مرحلة الإمام المنتظر من نسل على ا الإمام الإلهى الصامت الغيبي، والإمام الناطق هو الإمام المنتظر وهو الناسوت، والإمام على عثابة اللاهوت الذي يحل في الناسوت، وهو أقنومة العن، والأقانيم الأخرى اثنان: السين والميم، والسين يعنى سلمان، والميم يعنى محمد، ومرتبة السين أعلى من الميم، والإمام المنتظر يفيض من العين مباشرة بلا واسطة. وترد في مذهب جابر مصطلحات مثل الحُجة والباب والداعي المطلق، ويقول بالأضداد، ويدين بالتناسخ، ويكثر من استخدام الفسخ والرسخ والمسخ والأدوار والأكوار. ويفسر ابن النديم هذه الاتجاهات لدى جابر بأن «لهذا الرجل كتب في مذاهب الشيعة»، ويضيف أن أصله من خراسان، وقد ورد في «أخبار الحكماء» أن جابراً كان متقلداً للعلم المعروف بعلم الباطن، وهو مذهب المتصوفين من أهل الإسلام كالحارث المحاسبي وسهل بن عبدالله التسترى ونظرائهم. ويؤرخ بن أبى أصيبعة لوفاته بسنة ٢٠٨هـ أي بعد وفاة جعفر الصادق بستين سنة ، فإن كان قد تلقى عنه فكيف كان ذلك ؟ ويبدو أن كثرة الحكايات المنضاربة عنه هي التي جعلت ابن النديم يذكر أنه قد قيل في النهاية «إن هذا الرجل لاأصل له ولاحقيقة».

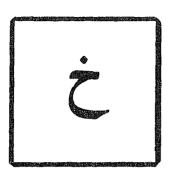

#### الخراز

أبو سعيَّد أحمد بن عيسي الخرَّاز، المتوفي سنة ٢٧٧هـ، من أهل بغداد، وصحب ذا النون المصرى وسرياً السقطى وبشر بن الحارث، وكنيته الخراز لاشتغاله بالخرازه، وكان الجنيد يقول: لو طالبنا الله بحقيقة ماكان عليه أبو سعيد الخراز لهلكنا، فإنه أقام كذا وكذا سنة يخرز فما فاته الحق بين الخرزتين! وكان من أئمة القوم وجلة مشايخهم، وأول من تكلم في علم الفناء والبقاء، وله الكتب المذكورة، ومنها كتاب الصدق الذي كان محاطاً بالكتمان من الصوفية ويضنون به على غيرهم، وكتاب الصفاء، وكتاب الضياء، وكتاب الكشف والبيان، وكتاب الحقائق، وهي رسائل صغيرة لكنها نفيسة ترسم الطريق بدقة ووضوح. وطريقة أبى سعيد يسمونها الخرازية، وأساسها الفلسفي الفناء والبقاء، فالعبد الذي يسلك الطريق وينجح في أن يفني جهله فإنه يبقى بعلمه ، والذي يفني عن المعصية يبقى بالطاعة ، والذي يفني عن الغفلة يبقى بالذكر، وعلى الجملة فإن الفناء هو فناء عن الأوصاف المنمومة، والبقاء هو بقاء بالصفات المحمودة، ومع ذلك فالبقاء بأية صفة بمثابة الحجاب أو المانع عن التقدم في الطريق إلى البقاء الخالص، حيث تمام الوصول يعنى الفناء الكامل عن كل الأوصاف، فلا بقاء بقاءً تاماً خالصاً إلا بالله وحده، حيث لاعارف ولامعروف، ولا مقامات ولا أحوال. وأوائل الطريق إلى الله التوبة، ثم يكون الانتقال إلى مقام الخوف، فالرجاء، فهقام الصالحين، فالمريدين، فالمطيعين، فالمحبن، فالمشتاقن، فالأولياء، فالمقربين، ولكل مقام عشرة شروط، إذا أحكمها السالك وعاناها، حل

قلبه في المقام، وأدمن النظر في النعمة، وجالت روحه في ملكوت الله بخالص العلم به. والله تعالى يعجل لأرواح أوليائه التلذذ بذكره والوصول إلى قربه، ويعجل لأبدانهم النعمة بما نالوه من مصالحهم، فعيش أبدانهم عيش الجنانيين (يعني أهل الجنة)، وعيش أرواحهم عيش الربانيبن. والسالك يجد في كل مقام أنسه بالله، ويستبشر قلبه بقربه من الله، ويسر به ويهدأ في سكونه إليه وأمنه معه. وهو دائم العطاء، وفرحه في العطاء بالمُعطى، ولذته في اللذات بخالق اللذات، وتنعمه في النعم بالمُنعم دون النعم، لأن ذكر النعمة عند ذكر المنعم حجاب، ورؤية المعمة عند رؤية المنعم حجاب. ومحور تفكير الخرّاز: كل مافاتك من الله سوى الله يسير، وكل حظ لك سوى الله قليل. والمحب يتعلل إلى محبوبه بكل شيء ولايتسلى عنه بشيء، ويتبع آثاره ولايدع استخباره:

أياً مَنْ يرى الأسباب أعلى وجوده ويفرح بالتيه الدنبي وبالأنس فلو كنت من أهل الوجود حفيقة وكسنت بـــلا حـــال مــع الله واقــفــا

لغبت عن الأكوان والعرش والكرسي تصان عن التدكار للجن والإنس

ويفسر الخراز قوله تعالى: لعلمه الذير يستبطون منه » بأن المستنبط هو الذي يلاحظ الغيب أبدأ، فلا يغيب عنه شيء، ولا يخمى عليه شيء. ويقول في قوله تعالى: «لآيات للمتوسمين» أن المتوسم هو الذي يعرف الوسم، وهو العارف بما في سويداء القلوب، وبالاستدلال والعلامات، فيمير أولياء الله من أعداء الله. والعارفون هم خزائن الله، أودع الله تعالى فيهم علوماً غريبة وأخماراً عجيمة، يتكلمون فيها بلسان الأبدية ، ويخبرون عنها بعبارات أزلية . وعندما يوالي الله تعالى عبداً من عبيده فإنه تعالى يفتح له باب ذكره، فإذا استلذ بالذكر فتح عليه باب القرب، ثم رفعه إلى مجلس الأنس، ثم أجلسه على كرسى التوحيد، ثم رفع عنه الحجب فأدخله دار الفردانية ، وكشف له عن الجلال والعظمة ، فإذا وقع بصره على الجلال والعظمة بقى بلا هو، فحينئذ يصير العبد **فانيا**، فيقع فى حفظ الله، ويبرأ من دعاوى نفسه. وسألوه. فهل يصل العارف إلى حال يجفو عليه البكاء، فقال: نعم. إنما البكاء في وقت سيره إلى الله عز وجل، فإذا نزل إلى حقائق القرب، وذاق طعم الوصول، زال عنه البكاء، ولذلك ورد «فإن لم تبكوا فتباكوا» أى تنزلوا في المقام ليقتدى بكم السائرون. والله تعالى يرزق العارف لسانين، لسان في الباطن يعرّفه صُنع الصانع في المصنوع، ولسان في الظاهر يُعلمه عِلْم المخلوقين، فلسان الظاهر يكلم جسمه، ولسان الباطن يناجى روحه. والله تعالى جعل العلم دليلاً عليه ليعرف، وجعل الحكمة رحمة منه عليهم ليُولِّف، والعلم دليل إلى الله، والمعرفة دالة على الله، وبالعلم تُنال المعلومات، وبالمعرفة تنال المعروفات، والعلم بالتعلم، والمعرفة بالتعرف. والمعرفة تقع بتعريف الحق، والعلم يُدرك بتعريف الحلق. وإذا كانت العين واحدة، فمن أتَّى تلونت عليك، فاجْر فها فإن التغيير من جهتك، لأن عن الحق لا تتعلب.

وكان للخراز ولد صالح مات، فرآه في المنام، فسأله الخراز أن يوصيه فقال له: «لا تجعل بينك وبين الله تعالى قيصاً»، فما لبس أبو سعيد قيصاً منذ ثلاثين سنة، ربما على الحفيقة وإنما معنى ذلك لا تجعل بينك وبن الله تعالى حجاباً، وهي وصية الخراز لمريديه. وكان يقول لهم: يببغي للصوفي أن يكون لطيف اللبسة، ملازماً للخلوة ، حسن الصيانة ، فلا يطلب إلا عند وجود الفاقات ، وإلاَّ فهو والكذابون سواء . ويحكى الخراز أنه لقى مرة شحصاً يدّعى الجنون، فناداه قف يا مجنون، ويقول الخراز: فالتفت إلىّ وقال: أتدرى من المجنون، ففلت لا، قال: المجنون من يخطو خطوة ولا يذكر ربه فيها. وربما كانت الحكاية أمثولة يريد بها أن يعلم المريدين. وكان يقول لهم إن قلب الإنسان محلول على حب من يحسن إليه، وإنبي لأعجب ممن لم ير محسناً غير الله فكيف لا يميل بكليته إليه! غير أن شرف العبودية لله لا يمكن أن يتصف به العبد إلا إذا صارت له الأذكار غذاء، والتراب له فراشاً. ولا يسغى الاغترار بالعبودية فإن العبد قد يسى فيها الربوبية ويكتفي بأن يكون عبداً. وسألوه: وما الخلاص؟ ففال: أن تشهدوا صنع الربوبية في إقامة العبودية، فتنقطعوا عن نفوسكم، وتسكنوا إلى ربكم، وهناك تسلمون من الاستدراج. ويحكى لهم فيقول: دخلت المسجد الحرام فرأيت فقيراً عليه خرقتان يسأل شيئاً، ففلت في نفسي: مثل هذا كُلِّ على الناس! وقد علمنا أن الخراز كان يتعيش من كسب يديه . ويقول : صحبت الصوفية ما صحبت فما وقع بيسي وبينهم خلاف، فقالوا لما؟، قال: لأني كنت معهم على نفسي. وليس من طبع المؤمن أن يقول لا، وذلك أنه إذا نظر مابينه وببن ربه من أحكام الكرم استحى أن يقول لا. ويضرب الخراز المثل فيقول: رأيت إبليس في النوم وقد مَرّ عني ، فقلت: تعالى، فقال: وماعساى أعمل بكم. انتم طرحتم عن نفوسكم ما أخادع به الناس. فقلت: وما هو؟ قال: الدنيا. وقال: ورأيته مرة أخرى، وكان بين يدئ عصا فرفعتها حتى أضربه بها فهتفت بي نفسي: هذا لايفزع من العصا، وإنما فزعه من نور القلب. وقال: العارف يستعين بكل شيء، فإذا وصل استغنى بالله وارتفعت همته عن الوقوف على سواه وافتقر الناس إليه. اعرفوا نفوسكم ، فمثل النفس فى الصفات كمثل ماء طاهر صاف ، فإذا حركته ظهر ما تحته من الحمأ ، وكذلك النفس تظهر مرتبتها عند المحن والفاقة والخالفة لأهوائها ، ومن لم يعرف ماطويت نفسه من الصفات ، فكيف يكن أن يدّعى معرفة ربه ؟ واعلموا أن كل باطن يخالفه ظاهر فهو باطل . وسألوه عن سبب معاداة الصوفية لبعضهم البعض ، وبغضهم لبعضهم البعض ، فقال : لأنه لا رياسة عندهم ، والله قدر عليهم ذلك غيرة منه عليهم أن يسكن بعضهم إلى بعض ، ولكنهم مع ذلك وعندما يقع لهم كمال السير تذهب بغضاؤهم ، لأن الكامل لا يرى هناك من يرسل غضبه عليه من الحلق .

# إبن خضرويه

أبو حامد أحمد بن الخضر المعروف بابن خضرويه البلخ، توفى سنة ٢٤٦هـ عن خس وتسعين سنة، واشتهر بالفتوة والهمة، ويروون عنه أن زوجته وكان اسمها أم على كانت كلما نظرت إليه ترجع إلى حظوظ نفسها، أى تجد نفسها كأنثى، وكلما نظرت أبا يزيد البسطامى فقدت حظوظ نفسها، فطلبت إليه أن يطلقها على أن يزوجها البسطامى ففعل وحملها إليه، وكان يرى ذلك منها ومن نفسه صدقاً، فالذى يحب الله ينبغى أن يلزم الصدق معه، والله دائماً مع الصادقين، والتصوف إيثار، وابن خضرويه كان يتخارج من الدنيا وينزل عن ماله ويقترض ليخدم الفقراء ويجد فى ذلك حريته أو تحرره من الدنيا والعلائق وذلك وحده الطريق ليكون مع الله خالصاً، وليكون له عبداً على الحقيقة، والذى يميت نفسه، أى عبداً على الحقيقة، والذى يميت نفسه، أى يقتل فيها شهواتها ونزواتها، هو الحر، وهو الغنى، وفى موات النفس حياتها، والهمة يقتل فيها شهواتها ونزواتها، هو الحر، وهو الغنى، وفى موات النفس حياتها، والهمة هى قطع النفس عن كل ما سوى الله وتلك حقيقة المحبة له.

# إبن الخطيب (لسان الدين)

صاحب «روضة التعريف بالحب الشريف»، وهو من الكتب المعدودة في التصوف؛ ولد ونشأ بغرناطة (٧١٣ ــ٧٧٦هـ) واستوزه سلطانها أبو الحجاج يوسف بن

اسماعيل، وكان أهله يطلق عليهم اسم بني الوزير لاستوزارهم، ثم أصبحوا يعرفون ببني الخطيب نسبة إلى جدهم الأعلى سعيد بن عبدالله الذي اشتغل خطيباً، وعرف بسعيد الخطيب. وابن الخطيب هو أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن سعيد بن عبدالله بن على بن أحمد السلماني، من أسرة هاجرت من الشام إلى الأندلس، ولذلك فهو يعرف أيضاً باسم ابن الخطيب السلماني، ويقال له ذو الوزارتين، وزارة السيف ووزارة القلم، **وذو العمرين** لأنه كان يشغل عمره نهاراً بالوزارة، وعمره ليلاً بالتصنيف، ولسان الدين لعلمه الجم ومؤلفاته الكثيرة التي بلغت فها قيل ستس مصنفاً، معظمها في التاريخ والجغرافيا والأدب والتصوف والفلسفة والطب، ولم يصلنا منها إلا ثلثها تقريباً. وقيل فيه إنه كان أعظم الكتاب والشعراء ورجال الدولة وخاتمهم في غرناطة ، إن لم يكن في الأندلس كلها . وكتابه روضة التعريف في المحبة الإلهية، وموضوعاته مرتبة على هيئة شجرة وأرض، **فالشجرة** هي المحبة، مناسبةً وتشبيها ، وإشارة إلى ما ورد في الكتب المنزلة ، والأرض هي النفوس التي تُغرس فيها، والأغصان أقسامها، والأوراق حكاياتها، والأزهار أشعار الصوفية، والثمرة الوصول إلى الله تعالى. واستكثر ابن الخطيب من الأشعار في الكتاب، لأن الأشعار منزلة النسيم الذي يحرك أفنان الشجرة، والمزمار الذي ينفخ الشوق في قلمه، كما استكثر من الحكايات، لأنها تروح عن القارىء جهد القراءة، وتخفف الموضوع إن كان ثقيلاً. والحب الإلهي كها يعرضه ابن الخطيب هو الأصل في كل تصوف، والسلوك إلى الحب يكون بالذكر، والمعرفة العامة تسبق الحب، فتتحصل به المعرفة الخاصة. ويعدّد ابن الخطيب أوصاف العارف وعلومه، وأنواع المحبوبات، ويعرّف بالحبين من الفلاسفة الأقدمين، والإشراقيين، والإسلاميين، والمتكلمين، والصوفية سادة المسلمين، ويذكر علامات المحبة وأخبار المحبن. والكتاب برمته عرض لمذاهب التصوف، وأحواله ومقاماته وحقائقه، ومن ذلك مذهب أهل الحلول والاتحاد، فقد عرضة ابن الخطيب وشرحه واستوفاه، ووجد أعداؤه وحاسدوه من أهل السياسة في تلك الشروح فرصتهم ليكيدوا له عند السلطان وينالوا منه ويوقعوا به، ففر ابن الخطيب سنة ٧٧٧هـ إلى سبتة فتلمسان واستقر بها في ضيافة السلطان عبدالعزيز ثم ابنه السعيد بالله إلى أن خلع هذا وتولى أبو العباس المستنصر الذي ساعده الغنى بالله صاحب غرناطة مشترطاً عليه شروطاً منها تسليمه ابن الخطيب، وتم القبض عليه، وأحضر إلى مجلس الشورى، ووجهت إليه تهمة الزندقة وسلوك مذهب أهل الفلسفة من ابن زُمْرُك وزير غرناطة الذي استقدموه على عجل ليحضر المحاكمة، وأفتى بعض

الفقهاء بقتله فأعيد إلى السجن، ويقول السلاوى المؤرخ إن رئيس الشورى سليمان بن داود أوعز إلى بعض الأوغاد من حاشيته أن يتسللوا إلى السجن ليلاً ويقتلوه، وتحقق ذلك وقاموا بخنقه ثم أشعلوا النار في جثته ودفنوه في مقبرة باب المحروق بفاس. ومما أخذ عليه قوله في أصحاب وحدة الوجود والحلولية والاتحادية أنهم تدرجوا في المراتب غير المكانية ولا الزمانية يبتغون القرب من الله حتى صح أن حقيقتهم العدم، يعنى أن خلق الله هم صفته، فالأشياء سواه هي أفعاله وصفاته مع وجود الله عدم، وفي ذلك أنشدوا:

تسمنسى الحسب يسرى عملوة وقد شاع فى حبه وصفها أعمارته طرفاً يسراها به فكان السمير لها طرفاً

ويظهر ذلك عند حب الله إياه، وأنه سمعه وبصره ويده، فإذن ليس ثم إلا الله، وأن الخلق له، ثم به، ثم لاشيء إلا الله في الوجود. ألا كل شيء ماخلا الله باطل، وليس مرادهم أن شيئين صارا واحداً، وإنما مرادهم أن التوحيد الحقيقي هو التخلص من ضيق عالم الحدوث إلى فسحة القدم. ومن زعم أنه تلاشت رسومه وفني عز، وجوده، ثم فني عن فنائه، وأدرك عند ذلك حقيقة ذاته، لا يسعنا الحكم عليه بالرد ولا بالإثبات لأننا لا نعلم حقيقة ما يقول بالبرهان ولا بالنقل، ومدعيها من أهل الاستقامة، ولا يصح الحكم على ما نعرف، وإنما مستند هذه الدعوى هو الوجدان.

## ابن خفیف

أبو عبدالله محمد بن خفيف الشيرازى (٢٧٦ ـ ٣٧١هـ)، كان من أبناء الملوك وتصوف كأبيه، وكان أول شيوخه هو شيخ أبيه أبو العباس أحمد بن يحى، فلقيه بأول درس له فى الرياضة، بأن طلب منه توصيل لحم اشتراه إلى البيت، وخجل أن يحمل اللحم ويسير به وسط السوق، فركن إلى حائط أحد المساجد لايدرى ماذا يفعل، واستخار الله وسار به والناس يتصا يحون عليه لمعرفتهم بأصوله، وعاد يتصبب عرقاً إلى الشيخ فاستعاده ما جرى له، فحكى ابن خفيف عن تجربته ولكن الشيخ طمأنه وتنبأ له بمستقبل فى الطريق، وصار ابن خفيف من كبار الصوفية وشيخ المشايخ فى وقته،

وله كتاب المعتقد، وطريقته في التصوف كما يوردها الهجويري في كشف الظنون تقوم على الحضور كمقابل للغيبة، فن غاب عن نفسه فإنما حضوره مع الحق وإلا فالغيبة بلا حضور جنون. وقد رجع الإمام ابن تيمية إلى أقواله في المعتقد في فتواه الحموية وينقل عنه قوله في الحلولية: ومن زعم الإشراف على الخلق، يعلم مقاماتهم ومقدارهم عند الله بغير الوحى المنزل، فهو خارج عن اللَّة، ومن ادعى أنه يعرف مآل الحلق ومنقلبهم ، وعلى ماذا يموتون عليه ، ويفتى لهم بغير الوحى المنزل من قول الله ورسوله، فقد باء بغضب من الله؛ ومن زعم أن صفات الله تعالى بصفات العبد فهو حلولي قائل باللاهوتية والالتحام، فذلك كفر لا محالة؛ ومن قال إن شيئاً من صفات الله حال في العبد، أو قال بالتبعيض على الله فقد كفر. ويقول ابن خفيف في معتقده: إن البارى تعالى واحد، لاحال في الأشياء، ولا الأشياء حالة فيه، ولا يتجلى في شيء، ولا استتر بالحدّث. ويفول ابن خفيف في النبوة والولاية: الوصول من غير طريقة العبودية عال ، والنبوة أجّل من الولاية ، ولا يبلغ درجة النبوة بالعمل، والمعجزة للأنبياء، والكرامة للأولياء. ومن أقوال ابن خفيف: عهدى بالصوفية يسخرون من الشيطان، والآن الشيطان يسخر منهم. والتصوف عنده هو تصفية للقلب عن موافقة البشرية وإخاد صفاتها، ومفارقة أخلاق الطبيعة ومجانبة الدعاوى النفسية ومنازلة الصفات الروحية، والتعلق بعلوم الحقيقة، والوفاء لله على الحقيقة ، واتباع الرسول عَلَيْكَيْة في الشريعة . والإيمان تصديق القلب بما أعلمه الحق من الغيوب، والتقوى مجانبة ما يبعدك عن الله تعالى، والخوف اضطراب القلب عا يعلم من سطوة المعبود، والتوكل اكتفاء بضمان الحق وإسقاط التهمة عن قضائه، والرياضة هى كسر التقوى بالخدمة ، واليقين هوأن تتحقق الغيوب ، والقُرب طى المسافات بلطيف المداناة وقربك منه علارمة الموافقات، والانبساط سقوط الاحتشام عند السؤال، **والمشاهدة** اطلاع القلب بصفاء اليقين إلى ما أخير الحق عن الغيوب، **والوصول** هو الاتصال بالمحبوب دون كل شيء سواه والغياب عن كل شيء سواه، والسُكر غليان القلب عند معارضات ذكر الحبوب. والمطالبات بالنسبة للمريد شتى، فمطالبة الإيمان هي ما يحدوك عليه من صحة التصديق بوعده ووعيده ، ومطالبة العلم ما تتبين به أحكامه فتظهر دلائله ويطالبك الحق باستعماله، ومطالبة الحق وهي التي إذا بدت قهرتك وجذبتك إلى ماأراد بصولته سبحانه. وليس شيء أضر بالمريد من مسامحة النفس في ركوب الرخص وقبول التأويلات. والأكل مع الفقراء قُربة إلى الله.

وكان رحمه الله يشكو وجع الخاصرة ، فكان إذا أخذه أقعده عن الحركة ، فكان إذا

أقيمت الصلاة يُحسل على الظهر إلى المسجد ليصلى، فقيل له لو خففت على نفسك لكان لك سعة فى العلم، فقال إذا سمعتم حى على الصلاة ولم ترونى فى الصف فاطلبونى فى المقابر. وقال سألت الله أن ألقاه ولا يكون لى شىء، ولا لأحد على شىء، ولا يكون على بدنى من اللحم شىء. ولمّا اشتدت به العلة ظل طريح الفراش سنة وأربعة شهور لم يتحرك، وسألوه قرب وفاته كيف يجد العلة، قال سلوا العلة عنى، فقالوا قل لا إله إلا الله فأنشد:

أفنيت كُلى بكُلُك هذا جيزا من يحبك!

### إبن خلدون (عبد الرهن)

الفيلسوف المؤرخ الأشهر، الأندلسي الأصل، التونسي المولد (٧٣٧هـ) والنشأة، صاحب كتاب « العبر وديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العجم » في ستة مجلدات، أولها المقدمة التي ذاع صيتها ، وترجمت إلى مختلف اللغات ، ووضعت بشأنها المؤلفات ، وتعد من أصول علم الاجتماع. وله رأى في نشأة التصوف ومذهب المتصوفة، وينسب المتأخرين منهم للفلاسفة ويتولى الرد على أقوالهم في الفصل الحادى عشر من المقدمة ، ويقول فيه إن التصوف من العلوم الشرعية الحادثة ، وأصله ما كان عليه السلف من الصحابة والتابعين من العبادة والهداية، والانقطاع إلى الله تعالى، والإعراض عن زخرف الدنيا، والزهد فها يقبل عليه الجمهور من اللذات والمال والجاه، والانفراد عن الحلق في الحلوة للعبادة ، فلما فشا الإقبال على الدنيا في القرن الثاني وما بعده ، اختص المقبلون على العبادة باسم الصوفية والمتصوفة ، من حيث أن الإدراك على نوعين، إدراك للعلوم والمعارف من اليقين والظن والشك والوهم، وإدراك للأحوال القائمة من الفرح والحزن، والقبض والبسط، والرضا والغضب، والصبر والشكر وأمثال ذلك، فإن الصوفية إدراكهم من هذا النوع الأخير، فالروح العاقل والمتصرف في البدن تنشأ من الإدراكات والإرادات والأحوال، وتلك ميزة الإنسان على سائر المخلوقات، وهي إدراكات ينشأ بعضها من بعض كما ينشأ العلم من الأدلة ، ومن الفرح والحزن عن إدراك المؤلم أو المتلذذ به. والمريد ينشأ له عن مجاهداته

أحوال، وهي من نوع العبادات التي ترسخ وتصير له مقلمات، أو لا تكون من نوع العبادات وإنما هي صفات حاصلة للنفس من الحزن والسرور أو النشاط أو الكسل أو غير ذلك من المقامات. ولايزال المريد يترقى في المقامات إلى أن ينهى إلى التوحيد والمعرفة اللتين هما الغاية المطلوبة للسعادة، فقد ذكر رسول الله عَلَيْكَيْهُ في ذلك أن «من مات يشهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة»، والمريد يترقى في المقامات نحو هذا الهدف، وأساسها جيعاً الطاعة والإخلاص والإيمان، ولها ثمراتها من الأحوال والصفات، وحدوث الخلل في الترقى معناه وجود تقصير في المحاسبة؛ والمريد في مجاهداته ومحاسباته يمارس ذلك بذوقه، والأذواق والمواجيد هما طريق الصوفية، ولهم فيها آداب ومصطلحات تدور بينهم وليست لغيرهم من أهل الشريعة والكلام. وصار علم الشريعة بهم علمان، علم اختص به الفقهاء يتعلق بالعبادات والأحكام والمعاملات، وعلم اختصوا به موضوعه هذه المجاهدات والمحاسبات والأذواق والخلوة والمواجيد والذكر والاصطلاحات، وصارت لهم به مؤلفاتهم كما عند القشيري والسهروردى والغزالي ، وصار علم التصوف يُدون بعد أن كان في الصدور وكانت الطريقة عبادات فقط. ويقول الصوفية بالكشف، أي كشف حجاب الحس، معنى الاطلاع على عوالم من أمر الله، وسبب الكشف أن الروح تقوى بالجاهدات والانصراف عن الحس الظاهر إلى الباطن، والذكر للروح كالغذاء، ولا يزال ذلك يزيد بالصوفى حتى يتحول إلى ما يسمى الشهود بعد أن كان علماً ، ويكشف حجاب الحس، ويتم للنفس وجودها الذي لها من ذاتها، وهو عين الإدراك، فيتعرض حينئذ للمواهب الربانية والعلوم اللدنية والفتح الإلهي، وتقترب ذاته في تحقيق حقيقتها من الأفق الأعلى الذي للملائكة. وهذا الكشف يدرك به أهل المجاهدة واقعات قبل وقوعها، ويتصرفون به في الموجودات السفلية فتصير طوع إرادتهم. والعظهاء من الصوفية لا يعتبرون هذا الكشف، بل يعدون ما يقع لهم منه محنة. والذي حدث أن جماعة منهم من المتأخرين انصرفت عنايتهم إلى كشف الحجاب والمدارك الني وراءه، واختلفت عندهم طرق الرياضة بحسب تعليمهم في إماتة قوى الحس وتغذية الروح العاقل بالذكر حتى يحصل للنفس إدراكها الذى لها من ذاتها بتمام نشوتها وتغذيتها، فإذا حصل ذلك زعموا أن الوجود قد انحصر في مداركها، وأنهم كشفوا ذوات الوجود وتصوروا حقائقها، فتكلموا فيها علوبة وسفلية، وتعرضوا لحقائق المُلك والروح والعرش والكرسي وغير ذلك. والناس بين منكر ومسلم لهم، بدعوى أن من لم يشاركهم طريقتهم في الفهم عن ذوق وموجدة ، فإن البرهان والدليل

لاينفع معه، لأن قضايا التصوف لاينفع فيها دليل وبرهان، بل هي من قبيل الوجدانيات. وربما قصد بعض المصنفين من الصوفية بيان مذاهبهم في كشف الوجود وترتيب حقائقه فأتوا بالغامض كما فعل الفرغاني عندما تصدى لشرح قصيدة ابن الفارض، فذكر أن الوجود كله صادر عن صفة الوحدانية مظهر الأحدية، وهما معاً صادران عن الذات الإلهية التي هي عين الوحدة، ويسمون هذا الصدور التجلي، وأولى مراتب التجليات عندهم تجلى الذات على نفسه بمعنى الكمال بإفاضة الإيجاد والظهور كما في الحديث القدسي الذي يتناقلونه بينهم ( كنت كنزاً مخفياً ، فأحببت أن أعرف، فخلقت الخلق ليعرفوني». وهذا الكمال في الإيجاد المتنزل في الوجود، وفي تفصيل الحقائق، هو عندهم عالم المعاني، والحضرة الكمالية والحقيقة المحمدية، وفيها حقائق الصفات، واللوح، والقلم، وحقائق الأنبياء والرسل أجمعين، والكُمّل من أهل اللة الحمدية، وهذا كله تفصيل الحقيقة الحمدية. ويصدر عن هذه الحقائق حقائق أخرى في الحضرة الهبائية، وهي مرتبة المثال، ثم عنها العرش، ثم الكرسي، ثم الأفلاك، ثم عالم العناصر، ثم عالم التراكيب؛ هذا في عالم الرتق، فإذا تجلّت فهي في عالم الفتق؛ ويسمى هذا المذهب مذهب أهل التجلي والمظاهر والحضرات. وكلامهم السابق من الصعب تحصيل أهل النظر لمقتضاه لغموضه وانغلاقه، وشتان بين كلام مصدره المشاهدة والوجدان، وكلام قوامه الدليل والبرهان، ناهيك عن أن كلامهم قد يكون فيه مايناهض الشرع صراحة. وذهب آخرون إلى القول بالوحدة المطلقة، وهو رأى أغرب من الرأى السابق، ويقوم على زعم أن الوجود عبارة عن قوى مفصلة، بها كانت الموجودات وصورها وموادها، والقوة الجامعة لكل القوى هي القوة الإلهية التي تنبث في جميع الموجودات، كلبة وجزئية، وتجمعها وتحيط ما بحيث تكون كلها واحداً هو نفس الذات الإلهية، وهي في حقيقتها واحدة وبسيطة ولكنها مفصلة من جهة الاعتبار فقط. ويشبه هذا المذهب قول القائلين بأن الألوان وجودها مشروط بالضوء، فإذا عدم الضوء لم توجد الألوان بوجه. وكذلك برون أن الموجودات المحسوسة كلها مشروطة بوجود المدرك أي الإنسان، فإذا الوجود المفصل كله مشروط بوجوده ، ولو لم يوجد لما كان هناك هذا التفصيل للوجود ، بل هو البسيط الواحد. وماكانت الحرارة والرطوبة والبرودة والصلابة واللين والأرض والماء والنار والسهاء إلا بسب وجود الحواس المُدركه لها. وهو مذهب في غاية السقوط لأنبا نقطع بوجود البلد الذي نحن مسافرون عنه وإليه يقيناً مع غيبته عن أعيننا، ويوجود السهاء والكواكب الغائبة عنا، ونقطع بذلك ولايكابر منا أحد نَفْسَه. ويناقض هذا الرأى

كذلك من المتصوفة أنفسهم أن المريد عند الكشف ربما يعرض له توهم هذه الوحدة، وهو ما يعرفونه باسم مقام الجمع، إلا أنه يترقى عنه إلى التمييز بين الموجودات، وهو ما يعرفونه باسم مقام الفرق، إلا أن هؤلاء المتأخرين من المتصوفة المتكلمين في الكشف، وفيها وراء الحس، توغلوا في ذلك، وذهبوا إلى الحلول والوحدة، مثل الهروى وابن عربى وابن سبعن وابن العفيف وابن الفارض. وخالط سلفهم الاسماعيلية المتأخرين من الرافضة، الدائنين أيضاً بالحلول وإلهية الأثمة، وتشربوا مذاهب بعضهم البعض، وتشابهت عقائدهم، وظهر في كلام المتصوفة القول بالقطب ومعناه رأس العارفين، يزعمون أنه لا يمكن أن يساويه أحد في مقامه في المعرفة حتى يفبضه الله، ثم يورث مقامه لآخر من أهل العرفان، وقد أشار إليه ابن سيّنا في كتاب الإشارات في فصول التصوف، وهو كلام لا تقوم عليه حجة عفلية، ولا دليل شرعي، وإنما هو من أنواع الخطابة، وهو بعينه ما تقوله الرافضة؛ ثم قالوا بترتيب وجود الأبدال بعد هذا القطب، كمفالة الشيعة في النقباء، حتى إنهم لما أسندوا لباس خرقة التصوف ليجعلوه أصلاً لطريقتهم وتخليهم، رفعوه إلى على رضى الله عنه، في حين أن علياً رضى الله عنه لم يختص من بن الصحابة، بتخلية ولاطريفة في لباس ولاحال، بل كان أبو بكر وعمر أزهد الناس بعد الرسول كَتَاكِيُّةٍ، وأكثرهم عبادة، ولم يختص أحد منهم في الدين بشيء يؤثر عنه في الخصوص، بل كان الصحابة كلهم أسوة في الدين والزهد والجاهدة. والحقيقة في أهل التصوف أن كلامهم في الجاهدات والمقامات، وما يحصل من الأذواق والمواجد، ومحاسبة النفس، لامدفع فيه لأحد، وأذواقهم فيه صحيحة ، والتحقن بها هو عين السعادة ، وأما الكلام في كراهات الفوم وإخبارهم بالمغيبات وتصرفهم في الكائنات فأمر صحيح أيضاً غير مُنْكَر، وإن مال بعض العلماء إلى إنكارها بمكابرة لا داعي لها ، لأن الوجود شاهد بوقوع الكثير منها ، وقد وقعت للصحابة والسلف نما هو معلوم ومشهور. وأما الكلام في الكشف وإعطاء حقائق العلويات وترتيب صدور الكائنات فأكثر كلامهم فيه نوع من المتشابه، بالنظر إلى أنه وجداني عندهم، وفاقد الوجدان عندهم بمعزل عن أذواقهم فيه، واللفة لاتعطيه دلالة على مرادهم، لأن اللغة وضعت للمتعارف، وأكثره من المحسوسات، وينبغي إذن أن لانتعرض لكلامهم في ذلك، ونتركه فيا تركناه من المتشابه، ومَنْ رزقه الله فهم شيء من هذه الكلمات على الوجه الموافق لظاهر الشريعة فأكرم بها سعادة، وأما الألفاظ الموهمة، المعبر عنها بالشطحات، ويؤاخذهم بها أهل الشرع، فالإنصاف يقتضي أن ننوه بأنهم أهل غيبة عن الحس، وتملكهم الواردات، ولذلك فهم ينطلقون بما لايقصدونه، وصاحب الغيبة غير مخاطب، والمجبور معذور، فن علمنا فيه فضلاً واقتداء علنا ما يقوله على القصد الجميل كما فى حالة أبى يزيد البسطامي، ومن لم نعلم له فضلاً نؤاخذه بما صدر عنه إذا لم يتبين لنا ما يحملنا على تأويل كلامه، وأما من تكلم بمثلها وهو حاضر فى حسه، ولم يملكه الحال، فؤاخذ أيضاً، ولهذا أفتى الفقهاء وأكابر المتصوفة بقتل الحلاج، لأنه تكلم فى حضور وهو مالك حاله. ولم يعرف أن السلف من المتصوفة من أعلام الملة وأهل الرسالة، كان لهم حرص على كشف الحجاب، ولا هذا النوع من الإدراك، وكان همهم الا تباع والاقتداء ما استطاعوا، ومن عرض له شىء من ذلك أعرض عنه ولم يحفل به، بل يفرون منه ويرون أنه من العوائق والمحن، وأنه إدراك من إدراكات النفس، مخلوق حادث، وأن الموجودات لا تنحصر فى مدارك الإنسان، وعلم الله أوسع، وخلقه أكبر، وشريعته بالهداية أملك، فلا ينطقون بشىء مما يدركون، بل حظروا الخوض فى ذلك والوقوف عنده، والتزموا طريقتهم فى عالم الحس قبل الكشف، وأمروا أصحابهم بالتزامها، وهكذا ينبغى أن يكون حال المريد.

رحم الله ابن خلدون، وقد توفى بالفاهرة عام ٨٠٨هـ عن عمر يناهز السادسة والسبعين (أنظر البقاعي).

## الخليدي

أبو محمد جعفر بن نصير (نحو ۲۵۲ ــ٣٤٨ ــ) بغدادى المنشأ والمولد والوفاة ، صحب الجنيد والثورى ورويما ، وكان مرجعاً في علوم القوم وكتبهم وحكاياتهم ، ونسبته إلى الحلد محلة ببغداد في رأى البعض ، وأما هو فيقول كنت يوماً عند الجنيد وعنده جماعة يسألونه أنطلب الرزق ، فأجبتهم إن علمتم في أى موضع هو فاطلبوه ، وإن علمتم أنه نسيكم (أى الله) فذكروه ، فقالوا أندخل البيت ونتوكل على الله ، فقلت أتجربون الله بالتوكل ، هذا شك . قالوا فكيف الحيلة ، قلت ترك الحيلة . وعندئذ قال له الجنيد معجباً به : يا خلدى من أين لك هذه الأجوبة ؟ ويعلق جعفر: فجرى اسم الخلدى على إلى يومي هذا . ووالله ما سكنت الخُلد ولا سكنه أحد من آبائي ! ويحكى جعفر عن حبه للكتب وتتبعه لأخبار الصوفية فيقول إنه في ابتداء أمره سمع في المنام هاتفاً عن حبه للكتب وتتبعه لأخبار الصوفية فيقول إنه في ابتداء أمره سمع في المنام هاتفاً يأمره بأن يمضي إلى موضع و يحفر فيه ، فجاء المكان وحفر فوجد صندوقاً به دفاتر فيها

أسهاء مشايخ من أهل الحقائق والأصفياء والأولياء عددهم ستة آلاف من وقت آدم حتى زمنه مع نعوتهم وصفاتهم، وكلهم كانوا يدّعون التصوف، فقرأها وحفظ أسرارها ولم يدفعها إلى أحد، وكأنه يعنى أن التصوف ليس بالمستحدث وأنه قديم وفطرى في الإنسان، وأن له أسراره التي لاينبغي البوح بها. وكان جعفر يفاخر بأن عنده مائة ونيفا وثلاثين كتاباً من كتب الصوفية، ولما سأله احدهم فهل عندك كتب الحكيم الترمذي، قال لا ماعددته من الصوفية. وربما ذلك لأن الترمذي ذهب إلى تفضيل الولاية على النبوة. وهذا العلم الذي كان يميز جعفرا كصوفى هو الذي جعل الناس في زمنه يقولون هذا القول المأثور إن عجائب بغداد ثلاثة: إشارات الشبلي، ونكت المرتعش وحكايات جعفر. وهذه الحكايات التي كانت تروى عنه هي التي قال هو نفسه بشأنها: أخاف أن يوقفني المشايخ بين يدى الله يقولون لما أخرجت أسرارنا إلى الناس؟! ومن طريف ما يرويه عن نفسه أنه كان في الصحراء في إحدى رياضاته وضل الطريق وجاع، فرأى كوخاً فيه غلام يصلى، فقال انتظر حتى يأكل فآكل معه، وظل منتظراً للطعام فترة طالت فقام مرتحلاً، فلما كان في بيته يقرأ إذا بالغلام يدق بابه فلما فتح له قال: يا جعفر أنت كما سُميت: جاع فر، يقصد أنه لم يحتمل جوع البطن فأدبر!! ويقول أيضاً عن نفسه أنه وقف بعرفة ست وخسين وقفة ، منها إحدى وعشرون على المذهب، ومعنى على المذهب أنه كان يصعد إلى قنطرة الياسرية فينفض كُميَّه، على طريقة الصوفية، حتى يعلم أنه ليس معه زاد ولاماء فيلبى ويسير. ويقول شارحاً تحوله من طلب علوم الدنيا إلى طلب علوم الآخرة أو الصوفية أنه في حداثته كان يتلقى على أحد الشيوخ وكتب عنه أوراقاً وخرج فلقى أصحابه من الصوفية فسألوه عما معه فأراهم الورق، فقالوا له تدع علم الخرق (جمع خرقة) وتأخذ علم الورق، ثم خرموا أوراقه، أي أفسدوها، فدخل كلامهم قلبه، ولم يعد إلى أستاذه وإنما انصرف إلى التصوف، ومع ذاك فإنه لم يجعل للتصوف المكانة الفضلي على الشريعة ، وهو يقول إن الصوفي إن لم يزن أقواله وأفعاله وأحواله بالكتاب والسنة ، ولم يتهم خاطره فلا تعده في ديوان الرجال. ولا أعرف شيئاً أفضل من العلم بالله وبأحكامه، فإن الأعمال لاتزكو إلا بالعلم، ومن لاعلم عنده فليس له عمل، وإنما يكره من العلم تضييعه ونبذه خلف الظهر. وسألوه: فهل طلب العلم عمل، فقال هو من أكبر الأعمال، فبالعلم أعرف الله وأطيع، وبالعلم استَحْيَى من الله المستحيون، وهو قبل الأعمال. قال الله تعالى علّم الإنسان مالم يعلم، وقال علمه البيان، ولا يكره العلم إلا منقوص. وكأننا بجعفر الخلدي حيال صورة للصوفي فيها العلم والقراءة والعمل بغاية التحقق بالعبودية لله، والطريق الصوفي القائم على العلم والعمل هو الناظر إلى الحق بالكلية والملتزم لحرمة الخُلق.

### الخيواص

أبو إسحق إبراهيم بن أحمد بن إسماعيل ، وكان يبيع الخوص فلقبوه الحوّاص ، ولد في سُر مَنْ رأى ومات في جامع الرّي سنة ٢٩١هـ، وقال الخطيب البغدادي له كتب مصنفة ، وكان من أقران الجنيد والنورى ، ويبدو أنه قرّاء فله مأثورات من التوراة فيقول قرأت في التوراة كذا أو صحبت يهودياً فقال ، وأغلب كلامه قصص مرموزة ، ومن ذلك صده المأثورة من التوراة: ويح ابن آدم يذنب ويستغفرني فأغفر له، ثم يعود ويستغفرني فأغفر له ، فلا هو يترك الذنب ، ولا هو يبأس من رحمتي ! وهذه القصة : تاه أحد أصحابنا أياماً في البادية إلى أن أشرف على العمار، وعثر على جارية تغتسل على عين ماء، فلما رأته تجللت بشعرها وقالت إليك عنى يا إنسان، فقال لها وكيف أذهب عنك والكل منى مشغول بك، فقالت على العين الأخرى جارية أحسن منى، فهل رأيتها ، فالتفت خلفه ولم ير شيئاً ، فقالت له : ما أحسن الصدق وأقبح الكذب، تزعم أن الكل منك مشغول بنا وأنت تلتفت إلى غيرنا! ويبدو أن غرامه بالقصص هذا من تأثير قراءاته في التوراة. والخواص شاعر، وشعره كالحكمة يصوغ فيه تجاربه في الحياة ، أو هو يحكى فيه عن أحواله مع الحق تعالى ، أو يمدح به الصوفية . يقول :

وقطعت أيامي من الناس آيسا لعلمي بصنع الله من حيث لا أدرى

و يقول:

صبرت جهدى إن في الصرعزة و يقول:

معطلة أجسامهم لاعيونهم جوارحهم عن كل لهو وزينة فههم أمناء الله في أرضه عدول ثقات في جميع صفاتهم ويقول:

تعودت من الضرحتى ألفته وأحوجنى طول البلاء إلى الصبر

وأرضى بدنيائى وإن هى قلت

ترى ماعلهم من قضاياه قد يجرى عيجيبة ما أن تمر إلى أمر ملوك كرام في البراري وفي البحر أرق عباد الله مع صحة السر

عليل ليس يبرئه الدواء طويل الضريفنيه الشفاء سرائره بواد ليس تسدو خمات إذا برح الخماء وطريقة الخواص هي التوكل، وله فيه رياضات وسياحات، والتوكل فيه الثقة بالله، والمتوكلون الواثقون هم الصوفية، العدول الثقات في جميع صفاتهم، والرزق ليس فيه توكل وإنما فيه صبر حتى يأتى الله به في وقته الذي وعد، وإنما يقوى صبر العبد على قدر معرفته بما صبر له أو لمن صبر، والصبرينال بالمعرفة، والصابر يحمل مؤونة الصبر حتى يستحق ثواب الصابرين، لأن الله تعالى جعل الجزاء بعد الصبر. والتوكل يستلزم من العبد أن يعمل ويثق في الله، والمريد بالحركة أي بالعمل يتطهر، ومعنى التوكلُ هو التوجه إلى الله ، ومن يتوجه إليه وهموم الأرزاق في قلبه فإنه لا يفلح . والتوكل على ثلاث درجات على الصبر والرضا والحبة ، لأنه إذا توكل وجب عليه أن يصبر على توكله بتوكله لمن توكل عليه، وإذا صبر وجب عليه أن يرضى بجميع ما حكم عليه، وإذا رضى وجب عليه أن يكون محباً لكل ما فعل به موافقةً له. ولم يكّن الخواص يحب أن يعرف عنه أنه من الصالحين، على طريقة الملامتية، ويحكى أنه دخل إحدى البلاد وخاف أن يعظموه بسبب تقواه وورعه فدخل حماماً ووجد لباس أحد أبناء الملوك خلعه واحتفظ به عند الحمامي، فغافل الخواص الحمامي عنه ولبسه ومن فوقه ثيابه وخرج يمشى رويداً ليلحقوا به وينسبوه إلى اللصوصية فتزول عنه شهرة الصلاح، ولحقوه بالفعل وضربوه وأطلقوا عليه اسم لص الحمام، فقال لنفسه ههنا طاب المقام!

# الخسواص

على المؤاص أستاذ الإمام الشعرائي والذي نقل عنه في كتابيه الجواهروالدُرو والطبقات، وكانت حرفته ضفرالخوص، وهو مصرى من البرلس، وأمّى لا يقرأ ولا يكتب ومع ذلك تكلم في الطريقة وله مذهب وتفسيرات وتأويلات للقرآن والسنة حيّرت العلماء. والخواص يجب للمريد أن تكون له حرفة ولم يكن يقبل ضمن وتلاميذه إلا من كان من أصحاب الحرف، ويقول إن السوقة وأهل الصنائع والحرف أعظم درجة عند الله وأنفع من المجاذيب لقيامهم في الأسباب. والعالم عنده هو الذي علمه مستفاد من نقل فهو حاك لعلم غيره وله أجر الذي يحمل العلم فيؤديه، وأما الصوفي المتحقق فهو المُسلك أي من أهل التسليك، وعلمه خِضْرى أو لدّنتي يكفي الناس كلهم في سائر ما يطلبونه. ولو أراد العالم أن يعلم مرتبته في العلم فليرد كل قول حفظه إلى قائله وسيرى أنه لن يتبقى مما يعلمه إلا النزر اليسير الذي لا يمكن أن يصنع

منه عالماً. وبداية التصوف أن يعلم المبتدىء كل الشريعة بمجملها ومفصلها وخاصها وعامها وناسخها ومنسوخها، وليس بالرجل في اعتبار أهل الطريق من يجهل حكماً واحداً. ويشرح الخواص قول الإمام أحمد بن حنبل أن التقرب إلى الله بتلاوة كلامه يفهم وبغير فهم ، أن الفهم لعلماء الشريعة فإن وسيلتهم للإحاطة بمضمون القرآن هو التفكر، وأما علماء الحقيقة أو العلماء من الصوفية فطريقتهم للإحاطة بذلك المضمون هو الكشف والتعريف الإلهى وذلك لا يحتاج إلى فهم ، وقد أنكر الخواص على أهل المعرفة أن يخوضوا في التدليل على وجود الله والبرهنة على وحدانيته لهذا السبب، وقال إن الحمار يكون حينئذ أعرف منهم بالله، فالإيمان بالله شيء لا يتُحدث عنه لأنه وقر في الصدر ولا يمكن التعبير عنه، وما ورد في السنة من ألفاظ الإيمان يرجع إلى التصديق والإذعان اللذين يفتحان على العلم بالمعلوم المستقر في القلب بالفطرة ولذلك لم يسأل أحد رسول الله صَلَيْكَالَة عن حقيقة هذه الألفاظ ولاناقشوا أصحابها. ومن يصح تُوحيده ينتفي عنه الرياء والإعجاب وسائر الدعاوى المضلة، لأنه يشهد بأن كل الصفات والأفعال ليست له وإنما هي لله وحده، وكمال الإسلام والإيمان في التسليم والرضا، ومناط ذلك القلب فإذا صلح القلب كان بيت الله ومهبط الوحى والأنوار، فالبيت لايقبل إلا مُشاكله فكما أن الأحرف وعاء المعانى فكذلك القلب وعاء للحق والشرع والنور، وكما أن الحرف إذا تغير بعض صورته أو نقطه فسد المعنى فكذلك القلب إذا تغير بعض صورته وصفته فسد مافيه، وإصلاح القلب يكون بإصلاح الطعمة ، وإصلاح الطعمة يكون بالكسب في الكون مع التوكل على الله ، والتوكل حقيقة هو المراقبة لله. ومذهب الحواص الذي يعلنه هو «وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه».

### الداراني (أبوسليمان)

عبد الرحن بن أحمد بن عطية العبسى ينسب إلى داران أو داريا من قرى دمشق، ووفاته سنة ٢١٥هـ، وكان فى زمنه وتداً وقطباً، وابنه سليمان من بجلة القوم وله لسان فى التصوف، وأخوه داود الدارانى زاهد ورع، وكلامه ككلام أبى سليمان فى الرياضة والمعاملة. ومن تلاميذه أحمد بن أبى الحوارى ريحانة الشام، ومن أصحابه القاسم بن عثمان الجوعى. وكان الدارانى بكاء، يقول لكل شيء علم، وعلم الحذلان ترك البكاء. وقد سأله تلميذه أحمد عن بكائه مرة، فقال ولما لا أبكى، وإذا جن الليل ونامت العيون وخلا كل حبيب بحبيبه، وافترش أهل الحبة أقدامهم، وجرت دموعهم على خدودهم، وتقطرت فى محاريبهم، وأشرف الجليل سبحانه وتعالى فنادى: يا جبريل، بعينى من تلذّذ بكلامى واستراح إلى ذكرى، وإنى لمطلع عليهم فى يا جبريل، بعينى من تلذّذ بكلامى واستراح إلى ذكرى، وإنى لمطلع عليهم فى خلواتهم، أسمع أنينهم وأرى بكاءهم، فلما لا تنادى فيهم يا جبريل ما هذا البكاء؟ هل رأيتم حبيباً يعذب أحباءه، أم كيف يجمل بى أن آخذ قوماً إذا جتهم الليل تملقوا لى؟ فبى حلفت أنهم إذا وردوا على يوم القيامة لأكشفن لهم عن وجهى الكريم حتى ينظروا إلى وأنظر إليهم!

وأبو سليمان يرى أنه لولا رحمة الله ماعبده العابدون وأحبه المحبون. يقول قرأت فى بعض الكتب، يقول الله عز وجل بعينى ما يتحمل المتحملون من أجلى ويكابد المكابدون فى طلب مرضاتى فكيف بهم وقد صاروا فى جوارى وتبحبحوا فى رياض

خلدى، فهنالك فليبشر المصغون إلى أعمالهم بالنظر العجيب من الحبيب القريب، ترون أن أضيع لهم عملاً وأنا أجود على المولين عنى، فكيف بالمقبلين على. ما غضبت على أحد كغضبى على من أذنب ذنباً فاستعظمه فى جنب عفوى، فلو كنت معجلاً أحداً، وكانت العجلة من شأنى، لعاجلت القانطين من رحمتى، فأنا الديان الذى لا تحل معصيتى ولا أقطاع إلا بفضل رحمتى، ولو لم أشكر عبادى إلا على خوفهم من المقام بين يدى لشكرتهم على ذلك، وجعلت ثوابهم الأمن مما خافوا، فكيف بعبادى لو قد رفعت قصوراً تحار لرؤيتها الأبصار، فيقولون ربنا لمن هذه القصور فأقول: لمن أذنب ذنباً ولم يستعظمه فى جنب عفوى، ألا وإنى مكافىء على المدح فامدحونى!

وحبه الله تعالى يدفعه إلى أن يؤثره على كل العلائق. يقول ذهب المطيعون الله بلذيذ العيش في الدنيا والآخرة. يقول الله تعالى لهم يوم القيامة: رضيتم لى بدلاً دون خلقى وآثرتموني على شهواتكم الدنيا، فعندى اليوم فباشروها، فلكم اليوم عندى تحياتي وإكرامي، فبي فافرحوا، وبقربي فتنعموا، فوعزتي وجلالي ما خلقت الجنات الجات من أجلكم.

ومن كان ذلك عبته لله تعالى لابد أن يقول كل ما شغلك عن الله عز وجل من أهل ومال وولد فهو عليك شؤم. وتحريضه لمريديه على عدم الاشتغال با سوى الله هو ما يعجب الجنيد فيه وقد تأثر بأفكاره فكان ينقلها عنه ، وخاصة ما يتعلق منها بالزهد ، لأنه زهد لا تقليلاً من شأن الدنيا وطيباتها ولكن لأنها تصرف عن الاشتغال بالله . ويحكى تلميذه أحمد أنه خرج معه فرا على زرع ، وإذا طائران يلتقطان الحب ، فلما شبق أراد الذكر الأنثى ، فقال الدارانى : يا أحمد أنظر فيا كان لما شبعا ، دعته بطنه إلى ما ترى . ويروى الدارانى قصة قرأها عن المسيح وابن خالته النبى يحي عليها السلام . وكان الدارانى كثير الاطلاع على الكتب المنزلة حقال إنها كانا يتماشيان فصدم يحى امرأة ، فقال له عيسى يا ابن خالة ، لقد أصبت اليوم خطيئة ما أظن أن يُغفر لك أبداً . قال وما هى يا ابن خالة ؟ قال إمرأة صدمتها ، قال والله ما شعرت بها . قال سبحان الله! بدنك معى فأين روحك ؟ قال : معلق بالعرش ، ولو أن قلبى اطمأن أن يكون إلى الحد الذى يركن فيه إلى الناس يطعمونه ، وهو ينتقد الصوفية الدين هدا أن يكون إلى الحد الذى يركن فيه إلى الناس يطعمونه ، وهو ينتقد الصوفية الدين هدا دأبهم ويقول لتلميذه عن لقمان الحكيم لولده : يا بنى لا تدخل فى الدنيا دخولاً بضر بآخرتك ، ولا تتركها تركأ تكون كلاً على الناس . ويستطرد قائلاً : ليست العبادة بأخرتك ، ولا تتركها تركأ تكون كلاً على الناس . ويستطرد قائلاً : ليست العبادة بالعرش ، وستطرد قائلاً : ليست العبادة بالخرتك ، ولا تتركها تركأ تكون كلاً على الناس . ويستطرد قائلاً : ليست العبادة بالعرب المنادة المنادة المنادة العرب المنادة العرب المنادة العرب المنادة العرب العرب

عندنا أن تَصُف قلميك وغيرك يفت لك، ولكن أبدأ برغيفيك فاحرزها ثم تعبد! ثم يقول: ولاخير في قلب يتوقع قرع الباب، يتوقع إنساناً يجيء يعطيه شيئاً! وزهد الداراني ليس كالزهد الصوفي الموغل في تعذيب الجسد حتى ليصيبه فيمنعه عن العبادة أو يمنعه من أداء واجباته الزوجية، ولكنه الزهد المتوسط. يقول: فؤادى يلحسني من الجوع، ولولا أني أخاف أن أضعف عن أداء الفرائض ما أكلت شيئاً! وانتقاده لصوفية زمه يجعله يفول: ما رأيت صوفياً فيه خير إلا واحداً عبدالله بن مرزوق. ويقول: يا أحمد ما أنجب من أنجب إلا بالقبول من المعلمين، وأنا أقول لك لا تفتح أصابعك في الفصعة يا أحمد. عهدت ناساً يعدون الجوع فيهم غنيمة، كها تعد أنت وأصحابك الصوفية الشبع غنيمة. يا أحمد كيف تنير قلوبهم وكل شيء يجدونه من الشبهات الصوفية الشبع غنيمة. يا أحمد كيف تنير قلوبهم وكل شيء يجدونه من الشبهات يأكلونه. إني لآكل الشبهة فأجد ناراً على قلبي من الجمعة إلى الجمعة! والتوسط هو طريق الداراني. يقول: ليت قلبي في القلوب مثل ثوبي في الثياب! وكانت ثيابه وسطى. وما كان يحب الخوض في كلام الصوفية وأحوالهم ومقاماتهم، ولما توفي رآه أصحابه في المنام فسألوه: ما فعل الله بك؟ قال غفر لي، وما كان شيء أضر على أصحابه في المنام فسألوه: ما فعل الله بك؟ قال غفر لي، وما كان شيء أضر على في إشارات القوم!

## الدبّاغ (عبد الرهن)

القيروانى ( 700 — 709هـ) صاحب كتاب «مشارق أنوار القلوب ومفاتح أسرار الغيوب»، وهو من الكتب المعدودة التى تبحث فى المحبة بمعناها الصوفى، وتتطرق إلى أقسامها ومعانيها، وعبارات الناس فيها، وأصناف السالكبن من الحبب، وما يتصل بها من فضائل. والدباغ فقيه ومؤرخ، وله التصانيف فى أهل القيروان وتاريخهم وملوك الإسلام، وكان شاعراً له نظم جيد، وعنده أن الحبة تنتظم كل المقامات والأحوال، ففيها الشوق والصبر، والحزف والرجاء، والوصال والفرب والبعد، والزهد، والأنس والبسط والقبض، والمراقبة والهيبة، والفناء والبقاء، والمشاهدة، وسائر الأحوال؛ وأول مقامات المحبين الألفة، ثم المئلة، فالموى، فالشغف، فالوجد، فالعشق. وأدنى مراتب المحبة عندما يكون موضوعها الجسم الجميل والصورة أو الميئة البديعة، وأعلى المراتب هى مرتبة محبة الحق تعالى، ومن شروط السالك أنه لايزال يترقى فى مراتب الكمال للمحبة. وأقصى الدرجات فيها هى العشق، والعشق شدة يترقى فى مراتب الكمال للمحبة. وأقصى الدرجات فيها هى العشق، والعشق شدة

الشوق إلى الاتحاد، وعبة الله تعالى ومعرفته لا يوصلان إليها بشىء سوى الله، فهو العارف والمعروف، والمحب والمحبوب، وكل وجود هو وجوده، وكل شهود هو شهوده. وعبة الله تعالى وقربه هما السعادة العظمى، وعبة ما سواه بقصد الوصول بها إليه من العبادات. يقول الرسول عليه السهم ارزقنى حبك، وحب من يحبك، وحب من يعبث، وحب من تعالى، يس لذاتها ولكن لأنها آلات موصلة إلى الحضرة الإلهية. ويقول عليه السلام: تعالى، ليس لذاتها ولكن لأنها آلات موصلة إلى الحضرة الإلهية. ويقول عليه السلام: القلبية التامة لتصفو وترق، فحينئذ تبصر ذاتها بشدة صفائها، فإذا صارت كذلك تجلى وبديعها وفاطر كل هذا الجمال. والعارفون ينظرون إلى جمال الصنعة الإلهية فيتوصلون إلى صورة الجمال المجرد، ثم منه إلى عالم الجمال الكلى، ثم إلى جمال الواهب للكل الذي كل جمال في العالم مستفاد منه، بالغيبة عن أنفسهم في مشاهدته، حتى لا يبقى فيهم منهم شيء، وأولئك هم الذين اختارهم الحق تعالى واصطفاهم واختصهم بمعرفته فيهم منهم شيء، وأولئك هم الذين اختارهم الحق تعالى واصطفاهم واختصهم بمعرفته فيهم منهم شيء، وأولئك هم الذين اختارهم الحق تعالى واصطفاهم واختصهم بمعرفته وعبته. ومن عدة هذا الذوق، وحُرم هذا الحظ فهو المغبون على الحقيقة.

### الدرديري

أحمد بن محمد العدوى المالكى وشهرته أبو البركات الدردير والشهاب الدردير (المعاب الدردير والشهاب الدرديرية والسباعية أيضاً نسبة إلى تلميذه أحمد السباعى والمدفون معه فى ضريحه بمسجده بالغورية من أحياء القاهرة القديمة ، وهى إحمدى الطرق الخلوتية ، وكان الدردير من كبار شيوخها فى مصر ، ووصفه الجبرتى بأنه كان شيخاً على أهل مصر كلها فى وقته حساً ومعنى ، وقيل فيه إنه من المجددين للدين على رأس المائة الثانية عشرة ، وله المصنفات العديدة فى علوم المعانى والبيان والفقه والعقيدة ، ومنها تحفة الإخوان فى آداب أهل العرفان ، وشرح ورد الشيخ كريم الدين الخلوتى ، وشرح مقدمة نظم التوحيد للسيد محمد كمال الدين البكرى ، وشرح على رسالة التوحيد للشيخ دمرداش الخلوتى ، ومنظومة أساء الله البكرى ، والصلوات وتعرف بالمسبعات ، وجيعها فى التصوف ، ومدرسته مدرسة تربوية عملية أكثر منها عرفانية ، وأوراده وأحزابه يحيل فيها إلى التراث الصوفى عند

المتقدمين كالغزالى وابن مشيش والشاذلى والبدوى والدسوقى، ويفيد كثيراً من معاصريه كالبكرى. ويبرز فى مذهبه قوله بالحقيقة المحمدية الذى يصدر فيه عن السلف من فلاسفة الصوفية كالحلاج وابن عربى وابن الفارض، باعتبار أن النبى عليه الصلاة والسلام له حفيقتان، الحادثة التى نعرفها، والقديمة التى يستمد منها كل الأنبياء والأولياء وهو المصدر لكل وجود وعرفان.

## الدسوقيي

العارف بالله سيدى إبراهيم الدسوقي (٦٥٣ ـــ ٦٧٦هـ) نزيل دسوق، من أجّلاء مشايخ مصر أصحاب الخرقة ، وطريقته البرهامية تنتشر في مصر وسوريا وتركيا والحجاز واليمن وحضرموت، ومنها فروع كثيرة كالشرنوبية والشهاوية والسعيدية الشرنوبية. وللدسوقي كلام كثير على لسان أهل الطريق منشور في كتبه وأهمها الجواهر المعروف باسم جوهرة الدسوقي. وهو من أهل الحرف وكانت صناعته الفخار والحُصر (جمع حصير)، وكان يكره للمريد أن يكون بطالاً ويطلب إليه أن يتكسب لنفسه، وخطابه إليه بصيغة ياولدى ويا أخى ويا أولادى وياولد قلبى ويا أولاد قلبي. وللشعراني ترجمة مطولة له في طبقاته يقول إن الدسوقي من نسل الحسين وتفقه على مذهب الإمام الشافعي ثم اقتفى آثار الصوفية وجلس في مرتبة الشيوخ وحمل الراية البيضاء وعاش من العمر ثلاثاً وأربعين سنة لم يغفل خلالها عن مجاهدة النفس والهوى والشيطان. وكلامه أغلبه نصائح ومن ذلك أن يقول للمريد اسمع ياعديم العقل والرشاد، ومنه كلام لامعنى له إذ الكلام خطاب إنساني فما لم يكن مفهوماً من المخاطبين المقصودين به فلا طائل منه ، فقد كتب إلى بعض مريديه بعد السلام وإنني أحب الولد وباطني خلى من الحقد والحسد ولا بباطني شظا ولا حريق لظي ولا جوى من مضى ولا مضض عضا ولانكص نصا ولاسقط نطا ولا ثطب غظا ولاعطل حظا إلى آخر ذلك. ومذهبه كله فى حرفين كما يقول من عَرَف الله وعَبَده فقد أدرك الشريعة والحقيقة فأحكموا الحقيقة والشريعة ولا تفرطوا إن أردتم أن يُقتدى بكم، ولم يكن اسم الحقيقة إلا. لأنها تحقق الأمور بالأعمال ، ومن بحر الشريعة تنتج الحقائق ، والشريعة هي الشجرة والحقيقة هي الثمرة، والشريعة أصل والحقيقة فرع، والشريعة تجمع كل العلوم المشروعة، والحقيقة تجمع كل العلوم الخفية. ويقول الدسوقي إن مقصوده من طريقته 100

أن يكون أولاده من الذائفين لا الواصفين فإن القوم \_يقصد الصوفية \_ لم يتكلموا من الطروس وإنما من الصدور لمّا ذاقوا وامتلأت قلوبهم بعطاء الله ومواهبه فغاضت منها قطرات من ماء الحياة هي علومهم. والتصوف ليس بلبس الصوف وإنما الصوف من بلبس بعض شعاره، وحقيقة التصوف معنوية والصوفي الذي يصل إليها لا يرضى بلبس ما خشن لأنه وصل إلى مقامات اللطافة وخرج من مقامات الرعونة، بخلاف المريد في بدايته يلبس الخشن ويأكل الخشن ليؤدب نفسه فتخضع لمولاها ويحصل لصاحبها تمهيد للمقامات التي يترقى إليها. ويفسر الدسوقي سبب تسميته للمريدين بأولاد القلب أن للمقامات التي يترقى إليها. ويناشد أولاده بأن لا يسيئوه في طريقته ولا يرموها بالكلام، وأن يقوموا بحقها، وأن لا يتكلموا في الطريقة إلا لمن يقبل عليها ويجبها، وأن لا يتفرقوا، ولا يجالسوا أرباب الأقوال، ولا يتحدثوا إلا بدستور مشايخهم، وأن يتجردوا ويبدو أن الدسوقي كان من أصحاب الفناء عن شهود السوى فيقول توبة الخواص محو ويبدو أن الدسوقي كان من أصحاب الفناء عن شهود السوى فيقول توبة الخواص محو لكل ما سوى الله. ومن شعره في الحب الإلهى المفضى إلى الفناء وشهود الوحدة وينحو فيه منحى ابن الفارض:

تجلی لی الحبوب فی کل وجهة وخاطبنی منی بکشف سرائری فأنت منائی بل أنا أنت دائماً فقال کذلك الأمر لکنه إذا فأوصلت ذاتی باتحادی بذاته فصرت فناء فی بقاء مؤبد وغیبنی عنی فأصبحت سائلاً وانظر فی مرآة ذاتی مشاهداً فاغدو وأمری بین أمرین واقف خبأت له فی جنة القلب منزلا إلی أن يقول:

وما شهدت عینی سوی عین ذاتها بذاتی تقوم الذات فی کل ذروة

فشاهدته فی کل معنی وصوره فقال أتدری من أنا قلت منیتی إذا کنت أنت الیوم عین حقیقتی تعینت الأشیاء کنت کنسختی بغیر حلول بل بتحقیق نسبتی لنذات بدیمومة سرمدیة لذاتی عن ذاتی لشغلی بغیبتی لذاتی بذاتی وهی غایة بغیتی علومی تمحونی ووهمی مثبتی علومی تمحونی ووهمی مثبتی تسرفع عن دعد وهند وعلوة

وإن سواها لايلم بفكرتى أجدد فها حلة

فليلى وهند والرباب وزينب عسسارات أسماء بغير حقيقة

وعلوى وسلمى بعدها وبثينة وما لوحوا بالقصد إلا لصورتم

## الدسوقتي

إبراهيم بن محمد بن عبد الرحمن الدسوقى الشافعى ( ١٩١٩ هـ ) من أهل دمشق، وأصله مصرى، يقول فيه صاحب شذرات الذهب أنه كان شديد الإنكار على صوفية عصره، وله رسائل فى التصوف، ووصفه فقال لم تر عيناى من أهل دمشق من هو أمثل منه.

### الدمياطي (شمس الدين)

أصله من دمياط، وكان محققاً للعلوم، كثير البكاء من خشية الله، زاهداً، ورعاً، عابداً، لا يكاد ينام من الليل إلا قليلاً، أخذ التصوف عن محمد الطنبولى ونور الدين الحسنى، وكان يعيب على الفقهاء الذين يتوسوسون فى ماء الطهارة، ولا يتوسوسون فى اللقمة، ويقول لهم: لو عكستم الأمر لأفلحتم. وكان عازباً لم يتزوج، يطبخ بنفسه، ويفول على جيرانه، ويطعم طلبته ويقول: ما أحوجنى الله إلى النساء. كابدت العزوبة سنة، ثم ذهبت عنى شهوة الوطء.

# إبن أبي الدنيا

أبو بكر عبدالله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن أبى الدنيا القرشى الأموى البغدادى (٢٠٨ ــ ٢٨٢هـ) أطلقوا عليه اسم الحافظ فقد كانت كتبه كلها روايات عن الآخرين من مثل حدثنى محمد بن الحسين عن محمد بن جعفر بن عون قال: قال داود الطائى: ما نعول على حسن الظن بالله تعالى، فأما التفريط فهو المستولى على داود الطائى:

الأبدان. وقيل إن له من هذا النوع ثلاثمئة رسالة في موضوعات التصوف، ومنها التوبة، والتفكر والاعتبار، والتقوى، والتوكل، والجوع، والجهاد، وحسن الظن بالله، والحلم، والدعاء، وذم الدنيا، وذم الشهوات، وذم البغي، وذم الحسد، وفقر، والفقر، والزهد، والشكر، وشرف الفقر، والصمت، والصبر، والعزلة، والعزاء، والعلم، والفرج بعد الشدة، وفضل لا إله إلا الله، وفضل القرآن، وكرامات الأولياء، والمداراة، والمرض والكفارات، والموت، وكتاب المروءة، والجوس، ومحاسبة النفس، واليقين. وكل رسالة من هذه الرسالات لا تتجاوز صفحاتها الخمس عشرة صفحة من القطع المتوسط. ومدارها الأخلاق وتربية المريد، وكان عمله مؤدّبا، وقد أدب غير واحد من أولاد الخلفاء فأطلقوا عليه اسم مؤدب الخلفاء. وكان من الوعاظ العارفين بأساليب الكلام وما يناسب الناس، فإن شاء أبكى الجلساء وإن شاء أضحكهم، حتى ليضحك الواحد ويبكى في نفس الوقت.

# الدهلوى (أبو الفتح)

صدر الدین محمد بن یوسف بن علی بن محمد الحسینی (۷۲۱ ــ ۸۲۰هـ) له « المعارف » یشرح فیه کتاب العوارف للشهاب السهروردی ، ونحو ۱۲۵ کتاباً بالعربیة والفارسیة ، منها «آداب المریدین» و « شرح فصوص الحکم » لابن عربی ، وتفسیر القرآن . وللشیخ محمد علی السامانوی کتاب فی سیرته سماه « السیر المحمدی » .

### الدهلوى (شاه ولى الدين)

أحمد بن عبدالرحيم الفاروقى الدهلوى الهندى (١١١٠ ــ١١٧٦هـ) اللقب شاه ولى الله ، قيل فيه أحيا الله به وبأولاده وأولاد بنته وتلاميذهم الحديث والسنة بالهند بعد موتها ، وله مصنفات كثيرة منها «الخير الكثير» و«الاعتقاد الصحيح» و«البدور البازغة» و«القول الجميل في بيان سواء السبيل» في التصوف السنى ، ومن رأيه أن الفرقة الناجية هم الآخذون في العقيدة والعمل جيعاً بما ظهر من

الكتاب والسنة وجرى عليه جهور الصحابة والتابعين. ويعالج الدهلوى المقامات والأحوال ويتحدث عن التجلى والإشراق، ويرفع من شأن المجذوبين من الصوفية، ومن رأيه أن الحقيقة تلزم لها الشريعة، مثلها أنه لاشريعة بدون حقيقة، ومن ثم فإنه يذهب إلى فتح باب الاجتهاد وعدم التقيد بآراء الفقهاء الأربعة حيث أن الإمام أبا حنيفة قد ذكر هو نفسه أنه لاينبغى لمن لم يعرف دليله أن يفتى بكلامه، وكذلك فقد ذكر الإمام مالك أنه مامن أحد إلا وهو مأخوذ من كلامه ومردود عليه إلا رسول الله وعليه الإمام الشافعى والإمام أحمد، ومن ناحية أخرى لابد من تنقية التصوف من الشوائب وإبراز الجانب الإسلامي فيه وملاشاة التأثيرات الفلسيفة غير الإسلامية عليه، ولذلك فقد ذهب إلى ماذهب إليه السرهندى وقال بوحدة الشهود بدلاً من وحدة الوجود عد ابن عربى، فذلك أليق بالتصوف الإسلامي ويربطه إلى السنة و يجعل الناس أكثر إقبالاً عليه لناسبته لديننا الحنيف. (أنظر السهرندى).

### دی تاسی

جارسن Garcin de Tassy ( ۱۸۷۸ – ۱۸۷۸) تخرّج على دى ساسى وتولى بعده تحرير المجلة الآسيوية ونشر وترجم الكثير من الإسلاميات، ومنها فى التصوف ترجمته لمنطق الطبر للشاعر الصوفى الفارسى فريد الدين العطار، والرباعيات للخيام.

#### دی ساسی De Sacy

سلفتير، مستشرق فرنسى (١٧٥٨ ــ ١٨٣٨م) كان فى طليعة المستشرقين، ومن أعضاء مجمع الكتابات والآداب، ترجم لفريد الدين العطار الشاعر الصوفى الفارسى (١٨١٩)، ونشر بمعاونة دى لاجرانج منتخبات من الشعر الصوفى لابن الفارض المصرى، وكان المظنون أن ابن الفارض من شعراء الغزل نتيجة الفهم الخاطىء للمستشرق الولونى فابريس لشعره، وقد صحح دى ساسى صورة ابن الفارض، وله التعليقات على كتاب البرق اليمانى فى الفتح العثمانى لشيخ الصوفية عمرو المكى

المتوفى سنة ٢٩٧هـ، وكتاب الجمان للمقرى الفاسى المتوفى سنة ٥٥٨هـ، وبلوغ المرام للزبيدى، وقدم لكتاب نفحات الأنس لعبد الرحمن جامى بدراسة شاملة للتصوف.

ودى لاجرانج (١٧٩٠ ـــ ١٨٥٩)، تلميذه ومعاونه، اشتهر بشخفه بالصوفية العرب، وقد أكب على دراسة العربية وتأويلات وتخريجات ألفاظها ومرادفاتها كى يستطيع أن يفهم التصوف الإسلامى وخصائصه التى تجعله فريداً ومتميزاً عن أى تصوف هندى أو مسيحى أو عبرى، وله فيه التصانيف والبحوث التى نشرها فى الجلة الآسيوية.

### دی کورتی

بافیه Pavet de Courteille (۱۸۲۱ – ۱۸۸۹) حفید المستشرق دی ساسی، درس فی فرسای و تعلم علی کاترمیر و برسفال و رینو وانصرف باهتمامه إلی الآداب الترکیة، ومن ترجاته فی التصوف تذکرة الأولیاء لفرید الدین العطار.

#### دي ماتيو

إجنازيو دى ماتيو de Matteo ( ١٩٤٨ ــ ١٩٤٨ ) إيطالى ، كان شديد الاهتمام باللغة العربية والتصوف الإسلامى والجدل بين المسيحيين والمسلمين وتاريخه ، وتوفر على ترجة التاثية الكبرى لابن الفارض الشاعر المصرى الصوفى فى ٧٤٦ بيتاً ، وتفسير ابن الفارض للتصوف ومصطلحاته ( عجلة الدراسات الشرقية سنة ١٩٢٠) وانتقده المستشرق نللينو بالنظر إلى ما ذهب إليه فى تفسير بعض المصطلحات الصوفية أو ما فهمه منها عن ابن الفارض . وله بحوث فى الفكرة الإسلامية عما ينبغى أن يكون عليه الإيمان أو ما تكون عليه الديانة الحقة ، وعن الروحانية فى الإسلام وفى المصرانية ، وهى دراسة مقارنة ، ونشر الجواب الصحيح لابن تيمية ، وكتاب الطبقات لأبى بكر الزبيدى .

#### دی مینار

باربييه Barbier de Meynard (۱۹۰۸ – ۱۹۰۸) وله ترجات عديدة من العربية إلى الفرنسية ، ومن ذلك المنقذ من الضلال للإمام الغزالي ، وبستان السعدى الشاعر الفارسي .

### ابن دينار (مالك)

أبو يحى ، فقد كان فى زهده ونسكه متشبها بالنبى يحى ، وكان كثير القراءة للتوراة والزبور والأناجيل ويقتبس منها ، وهو أكثر الصوفية اقتباساً منها وذكراً لها ، وكان يتردد على الأديرة ويفعل غعل الرهبان ، فكان يدعو إلى التجرد ويقول لمن عرض عليه الزواج: لو استطعت لطلقت نفسى . أو ما تعلم أبى قد طلقت الدنيا . لا يبلغ الرجل منزلة الصديقين حتى يترك زوجته كأنها أرملة!

وابن دينار صحب الحسن البصرى ومات نحو سنة ١٣١هـ، وكان يتكسب من شيئين: عمل الحنوص ونسخ القرآن، وكان يكتب المصحف في أربعة أشهر ولا يأخذ أجراً عليه أكثر من عمل يده. وكان أدهه كلَّ سنة ملحاً بفلسين، وتأتى عليه السنة لا يأكل فيها لحماً إلا في يوم الأضحى ومن أضحيته. وكان يلبس إزار وعباءة، ويقول لو صلح لى أن أعمد إلى برد لى، فأقطعه باثنتين، فأتزر بقطعة، وارتدى بفطعة لفعلت. ولولا أن يقول الناس بجن مائك للبست المسوح، ووضعت الرماد على رأسي، أنادى في الناس: من رآنى فلا يعص ربه عز وجل. وسئل عن لبس الصوف فقال: أما أنا فلا أصلح له، لأنه يطلب صفاء. وكان بيته خالياً ليس فيه غير مصحف وإبريق وحصير، ويقول: هلك أصحاب الأثقال. وكان يقول في دعائه: اللهم لا تدخل بيت دينار من الدنيا شيئاً. وقال في الدنيا ولم يذوقوا أطيب يقصد الدنيا، فإنها تسحر قلوب العلماء. وقال: خرج أهل الدنيا ولم يذوقوا أطيب شيء فيها، قالوا له ما هو، قال معرفة الله عز وجل. إنها مثل المديّة، مشها لين، وفي جوفها من لم يعرفه، واجتنبه من يعرفه. ويهوى إليها الصبيان بأيديهم. وكان كثيراً ما يحبس السم القاتل، يحذرها ذو و العقول، ويهوى إليها الصبيان بأيديهم. وكان كثيراً ما يحبس السم القاتل، يحذرها ذو و العقول، ويهوى إليها الصبيان بأيديم. وكان كثيراً ما يحبس

نفسه في بيته ويبكي ويشهق، وكثيراً ما يغشي عليه من كثرة المواجيد. ودخل المقابر في دفنة أحد الناس، ووقف على القبر وهم يوسدونه التراب، فجعل يندب ويقول: « مالك غداً هكذا يصير » وظل يردد ذلك حتى أغشى عليه. وسمع قارئاً يقرأ القرآن: إذ زلزلت الأرض زلزالها، فجعل ينتفض، حتى إذا قرأ: فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره، ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره، أخذ يبكى ويشهق حتى غشى عليه. وكان يقول: لم يبق من رَوْح الدنيا إلا ثلاثة: لقاء الإخوان، والتهجد بالقرآن ، وبيت خال يذكر الله فيه . وكان دائم الحزن ، فإذا سئل فيه قال : القلب إن لم يكن فيه حزن خَرب، كما أن البيت إذا لم يُسْكن يخرب. وكان يزجر حملة القرآن الذين لايفيدون منه في سلوك الصلاح والتقوى. قال: يا حلة القرآن، ماذا زرع القرآن في قلوبكم ، فإن القرآن ربيع المؤمن ، كما أن الغيث ربيع الأرض ، وكان يزجر الولاة وينصح لهم كأستاذه الحسن البصرى، وسأله بعض الولاة: ادع لنا، فقال: كيف أدعو لكم، وألف واحد يدعون عليكم. وكان يقول: إذا تعلم العبد العلم ليعمل به كثر علمه ، وإذا تعلمه لغير العمل ، زاده فجوراً وتكبراً واحتقاراً للعامة . ولما حضره الموت قال: لولا أنى أكره أن أصنع شيئاً لم يصنعه أحد قبلي، لأوصيت أهلى إذا متُّ أن يقيدوني، وأن يجمعوا يدى إلى عنقى، فينطلقون بي على تلك الحال حتى أدفن، كما يُصنع بالعبد الآبق.

### ذو النون المصرى

أبو الفيض ثوبان بن إبراهيم الأخيمي المصرى، نوبي كتب عنه أبو عمر الكندى (۲۸۳ ـ ۲۸۳هـ) في كتابه «أعيان الموالي» فذكر أنه كان «مولى لقريش وكان أبوه نوبيا »، ووصفوه فقالوا كان نحيفاً طويلاً تعلوه حمرة وليس بأبيض اللحية، وقيل فيه أنه كان فائق هذا الشأن، يعني التصوف، وأوحد وقته علماً وورعاً وحالاً وأدباً، وقال فيه المستشرق العلامة نيكلسون «هو أحق رجال الصوفية على الإطلاق أن ينسب إليه أنه واضع أسس التصوف. وقد اعترف له بالفضل كتاب التراجم المؤرخون من المسلمين، وفيه يقول جامي في كتابه نفحات الأنس: هو رأس هذه الفرقة، فالكل قد أُخذ عنه وانتسب إليه ، ولقد سبقه في التصوف مشايخ ولكنه كان أول من فسر إشارات الصوفية وتكلم في هذا الطريق، وكان أول من تكلم في مصر في الأحوال ومقامات أهل الولاية ، وأول من عرّف التوحيد لمعنى الصوفى ، وكان له أكبر الأثر في تشكيل الفكرة الصوفية. ويروى ابن خلكان أنه كان عبداً أعتقته قبيلة قريش وأدخلته في ولائها ، وأنه تتلمذ على الإمام مالك وروى كتاب الموطأ نقلاً عنه . وكان استاذه في التصوف شقران العبد أو إسرافيل المغربي، وكان حكيماً فصيح العربية وشاعراً. وكان من الملامتية لأنه أخفى تقواه بظهوره بن الناس بالاستخفاف بأمور الشرع، ولذلك عدة المصريون زنديقاً ولو أنهم اعترفوا له بالولاية بعد موته. ويذكره صاحب الفهرست بن الفلاسفة الذين تكلموا في علم الكيمياء، وينسب إليه كتابان

في هذه الصنعة، ويعده ابن القفطى في كتابه إخبار العلماء بأخبار الحكماء من طبقة جابر بن حيان في انتحال صناعة الكيمياء وعلم الباطن وعلوم الفلسفة. وكان كثير الملازمة لبلدة بربا أخم فإنها بيت من بيوت الحكمة القديمة وفيها التصاوير العجيبة والمقالات الغريبة التي تزيد المؤمن إعاناً والكافر طغياناً، ويقال إنه فتح عليه علم ما فيها بطريق الولاية ، وكانت له كرامات . وقيل في اسمه ذي النون لأنه امتحن في دينه مثل النبي يونس وأوذى كثيراً لكونه أتى بعلم جديد هو علم التصوف. ونسبته المصرى عند غير المصريين من الصوفية فقد كان كثير الأسفار وطلب الإخوان، ويحكى هو عن نفسه حكايات كثيرة فيها أنه كان في مكة وفي البصرة والشام وتيه بني إسرائيل وساحل البحر وجبال أنطاكية والبصرة وجبال بيت المقدس، وكان هو أيضاً ينادى على الصوفية بياخراساني ويابصرى وياكوفي وهكذا. وينفرد ذو النون بغرامه بالطبيعة فيحكى أنه بينها هو سائر على شاطىء نيل مصر، أو سائر بن الأشجار، ودعواته لله فيها أرق الأوصاف للطبيعة من مثل إلهي ما أصغى إلى صوت حيوان، ولاحفيف شجر، ولاخرير ماء، ولاترنم طائر، ولاتنعم ظل، ولادوى ريح، ولا قعقعة رعد، إلا وجدتها شاهدة بوحدانيتك دالة على أنه ليس كمثلك شيء. ويقول في دعاء آخر وقد نظر إلى السهاء والماء على ساحل البحر عند صخرة موسى. سبحان الله ما أعظم شأنكما، بل شأن خالقكما، أعظمَ منكما ومن شأنكما. ولم نعثر في كلام أحد من الصوفية على مثل كل هذه التعاريف لألفاظ الصوفية فقد تكلم ذو النون في كل شيء من معرفة وعارف وأنس ووجد وسماع وتوبة وإخلاص وتقوى وورع وتوكل وغفلة وخوف الخ، ويفرق بين توبة الخواص وتوبة العوام، والعلم والمعرفة، والظاهر والباطن. وعندما يتحدث إلى الإخوان يقول ياحبيبي ولانعلم أحداً سبقه إلى ذلك. وكلامه أغلبه في المحبة، وشعره ينصرف في معظمه إلى المحبة وأشواقها ولواعجها، والحبيب والغيبة والوصال، ويؤسس كل الذنوب على النظرة، ومن النظرة تكون الحنطرة ، فإن تداركتها ذهبت وإلا امتزجت بالوساوس فتتولد منها الشهوة ثم الطلب.

ويبدو أنه كان يعانى من الحرمان الجنسى، ولم نقرأ عنه أنه تزوج ولكنه دائم التحذير من شهوة الفرج وتكثر فى حكاياته لقاءاته مع نساء، وقد أحصيت عدد النساء اللاتى التقى بهن فوجدت أنهن ثمانى عشرة امرأة. يقول بينا أنا أسير فى جبال أنطاكية وإذا أنا بجارية، أو بينا أنا فى بعض مسيرى إذ لقيتنى امرأة، وكنت على شاطىء النيل إذ بجارية تدعو، أو كنت فى الصحراء فنظرت فإذا امرأة، ولقاءاته معهن تكون دائماً على خلفية من الطبيعة وليس معه والمرأة التى يلتقى بها أحد، ودائماً

تتحدث إليه النساء عن المحبة فتقول إحداهن مثلاً فتق الحبيب، أى الله تعالى، بينى وبين قلبك فعرفتك باتصال معرفة حب الحبيب، وتعاتبه أخرى عندما يتقدم محادثا لها فتقول: ما للرجل ومخاطبة النساء؟ ويسألها عن المحبة فتتعجب منه أنه وهو العارف يزعم الجهل بها، ولا تجد بأساً أن تعرفها فتقول أولها لهج القلب بذكر المحبوب والحزن الدائم والتشوق اللازم فإذا صاروا إلى أعلاها شغلهم وجدان الحلوات عن كثير من أعمال الطاعات. ومن الغريب أن ذا النون يورد على لسان هذه المرأة ذاتها أبياتاً لرابعة العدوية في المحبة، وهي الأبيات المشهورة التي تقول فيها:

أحبيك حبين حب الهوى وحباً الفي المناف المنا

وحب الأنك أهل لذاكا فذكرٌ شغلت به عن سواكا فكشفك للحجب حتى أراكا ولكن لك الحمد في ذا وذاكا

وقد نتساءل هل التقى ذو النون ورابعة العدوية؟ إلا أننا نعلم أن رابعة توفيت حوالي سنة ١٨٥هـ بينا ذو النون توفي سنة ١٤٥هـ. وكل النساء اللاتي يردن في روايات ذى النون عابدات زاهدات، أو لهن قصص مأساوية كقصة المرأة التى خطف ابنها التمساح على النيل. ومجلس ذى النون الذى يجمع أصفياءه وأصحابه كثيراً ما يتناول موضوع المحبة الذي يتطرق إليه استاذهم في شعره وحكاياته، وذو النون يحذرهم أن يتحدثوا بها أمام السفلة أو المدعين لئلا بدعوها. ويعتبر ذو النون المحبة ميزة الإنسان، وهي سـر الله أودعه في القلوب وإلا كان الإنسان بمنزلة البهيمة. وحتى عندما اتهموه بالزندقة وأمر الخليفة المتوكل باستحضاره من مصر إلى بغداد مكبلاً في الحديد يحكى ذو النون أنه لقيته امرأة فقالت إذا دخلت على المتوكل فلا تهبه ولاتر أنه فوقك ، ولا تحتج لنفسك محقاً كنت أو متهماً ، لأنك إن هبته سلطه الله عليك ، وإن حاججت عن نفسك لم يزدك ذلك إلا وبالاً. ويبدو أن هذه النصيحة التي يسردها ذو النون هي دفاعاته النفسية نتيجة دوافع داخلية يجليها أنه كان نوبياً ومن الموالي. وله فى التواضع رأى إذا طلبه الناس منك فيقول إن سؤاله إياك يدل على تكبره في الباطن، وتُواضعك له يكون عوناً على التكبر. ولقد جاءه أحد مريديه وقال له إن امرأتي تقرأ عليك السلام فقال لاتقرءونا من النساء السلام، وله نصيحة عجيبة عن نساء العراق فيقول من أراد تحريد التوحيد وخالص التوكل فعليه بالنساء الزمني ببغداد. ويبدو أن هذه الروايات من تضارب مؤرخيه واختلاف اتجاهاتهم فيه كمثل القول بأنه قرشى ومن مكة ثم الادعاء بأن ثقافته مصرية فرعونية واهتماماته بعلوم المصريين القدامى فى الكيمياء والسحر وغيره والإلحاح فى نسبته بأنه مصرى ومن النوبة. ومن الغريب فى ذلك المجال أنهم ينسبون إليه نبوءتين عن مصر، الأولى قوله وهو يومىء إلى موضع بمصر كأنك عن قليل ترى هذه المدينة عامرة وتخرج منها الخيل المحذفة وقوم عُجم، وعن قليل تراها خراباً. ويعلق راويه بأنهم رأوها عامرة ورأوها كذلك خراباً. وقوله سيأتى على الناس زمان تكون الدولة فيه للحمقى على الأكياس. ويفسر الشعراني النبوءة بأن الأحق هو الذي يتبع هواه، والكيّس هو الذي يدين نفسه ويعمل كها بعد الموت، أى تكون الدولة للمفسدين على الصالحين الذين يخشون الله. ومن الطريف أيضاً أن ذا النون تحدّث فى الضمير وهي أول مرة فها نعلم يرد ذلك في كلام صوفى، ولا نعلم أحداً من الصوفية المتأخرين قد ذكره بالاسم الصريح، ويقول ذو النون إذا أطلع الخبير على الضمير فلم يجد في الضمير غير الخبير جعل فيه سراجاً منيراً. وشعر ذي النون فيه رقة عشقه وقوة إمانه يقول:

أموت وما ماتت إليك صبابتى مناى المنى كل المنى أنت لى منى وأنت مدى سؤلى وغاية رغبتى تحمل قلبى فيك ما لاأبثه وبين ضلوعى منك ما لولاك قد بدا وبي منك فى الأحشاء داء مخامر ألست دليل الركب إن هم تحيروا أنرت الهدى للمهتدين ولم يكن فنلنى بعفو منك أحيى بقربه

ولا رویت من صدق حبك أوطاری وأنت الغنی كل الغنی عند إقصاری وموضع شكوای ومكنون إضماری وإن طال سقمی فیك أو طال إضراری ولم یبد بادیه لأهلی ولاجاری فقد هذ منی الركن وأثبت أسراری ومنقذ من أشفی علی جرف هاری من النور فی أیدیهم عشر معشاری وغش بیسر منك فقری وإعساری

### السرازي

أبو بكر نجم الدين عبدالله بن محمد، الأسدى الرازى المتوفى سنة ١٥٤هـ فى بغداد، وله فى التصوف «كشف الحقائق وشرح الدقائق».

## الرازى

أبو زكريا يجى بن معاذ بى جعفر الرازى، توفى بنيسابور سنة ٢٥٨ه، وكان يتكلم فى الرجاء وله لسان فى المعرفة، وله شقيقان اسماعيل وإبراهيم من الزاهدين، وكان دائم الغم يسائل نفسه لما خلقه الله، ويتحدث كثيراً عن الفناء، ويرجو أن يغفر له الله ذنوبه فهو لم يختر أن يذنب واختار أن يعرف، فلما عرف أدرك أن عليه أن يعمل، وابن معاذ يختار من العمل أشرفه وهو اثنان بناء المنابر وتعبية العساكر، يعنى أن شغله فى المدعوة والجهاد، فالعبادة للعارف سلوك مع الخلق والخالق، والتصوف أدب، وطريق العارفين يبدأ بالخوف فتكون التوبة فالزهد، والرهد يسلم للرضا وعبة الحق، والحجة تؤسسها المعرفة، ومن عرف ذاق، ومن ذاق اشتاق. وأوثق الرجاء للعارفين هو رجاؤهم لربهم، وأصدق ظنونهم حسن ظنهم بالله. ولا يفهم ابن معاد من التزهد فى الدنيا بأنها مبغضة كريهة فى ذاتها، فالدنيا مخلوقة لله تعالى، وهى خزانته ولا يمكن أن تكون موضوعاً لكراهية الكارهين وبغض المبغضين وكل مافيها من شجر أو

مدر أو حجر يسبح لله، وقد خيرها أن تأتى كرها أو طوعاً فأتت طوعاً، والجيب لله تعالى بالطاعة لا يستحق أن يكون بغيضاً فى قلوب العارفين. ويفسر ابن معاذ الزهد في الدنيا بأنه عدم الطمع فيها، فن يريد الزهد فعليه أن يخرج من خصاله خصلة الطمع، وكليا كان طلب الدنيا كان الابتعاد عن الله، وعلى حسب اشتغال الفكر والقلب بالدنيا يكون انصرافها عن الله وبالتالى البعد عنه، وابن معاذ يحاول بزهده أن يقبل على الله معتمداً عليه ممتلىء القلب من رجائه ورطب اللسان من دعائه، ويفول: يقبل على الله معتمداً عليه ممتلىء القلب من رجائه ورطب اللسان من دعائه، ويفول: «فى قلبى من الذنوب زفرات ومعى عليها ندامات» ويستعطف الله ووسيلته إليه لإ إله إلا الله ، يعنى توحيده وتنزيه، ويقول لن يسأله عن انشغاله عن أصحابه:

#### أنا مستخول بذنبي يارجل كف عسى إن قلبي في شغل

وينتقد ابن معاذ الصوفية الجاهلين الذين يتعبدون قبل تعلمهم فروض الدين، والصوفية الذين لاينتفعون بأقوال المشايخ وبالتالى ليست لأفعالهم أصول ولاقواعد. ويقول في هؤلاء وأوليك إن لبس الصوف والتكلام في الزهد عندهم حرفة، وليس هكذا العارف فهو وُلِي إِنْهُ وَهُو الرياء والنَّفَاق، وليستَ الدنيا همه، ولا يريد بالزهد أن يتكسب من الناس الله الله الله ومنه مثل الصياد، وهو يصطاد العباد من أفوا الشياطين ، وَلُو لم يصد طوال حياته إلا عبداً واحداً لكان قد أوتى خيراً كثيراً. والولى رَعِنْ أَضَفَاته أنه يرجع إلى الله في كل شيء، ويرجو الله في كل شيء، وعبادته لِهِ ۚ حُرْفَة ۖ، وحانوته فيها الحَلوة، ورأس ماله الاجتهاد بالسنة، وربحه منها رضا الله وعيها أ وقلبه إذا عرف الخلوة أوصلته معرفته لها إلى الأنس بالله، ومن يأنس بالله يستوحش من غيره. والخلوة والقلة والجوع أساس الزهد، والجوع بحسب الجائع، فالتواب جوعه تجربة، والزاهد جوعه سياسة، والصديق تكرمة. والصوفي الجهول هو الذي يبدأ بلبس الصوف من غير إماتة نفس، وهو أيضاً الذي يترك المكسب مع الحاجة ، فكل تعبد مع تضييع العيال هو جهل مؤكد. ويتساءل ابن معاذ كم بن من يريد حضور الربمة للوليمة ، وبن من يريد حضورها ليلتقى الحبيب فيها ؟ وحبه لله هو الذي يقوّى قلبه لأن يسأل الله أن يغفر له بلا توبة لأنه يقدر على شروطها، ويعظ أحباءه أن لا يجالسوا إلا أحباء الله فهم المداومون على ذكره والملازمون لبابه.

### السرازي

زين الدين محمد بن أبى بكر بن عبد الفادر الرازى المتوفى بعد سنة ٦٦٦ه، من فقهاء الحنفية، وله «حدائق الحقائق» فى التصوف، كما أن له مصنفات أخرى كثيرة فى مختلف العلوم على طريقة أهل عصره، واشتهر بقاموسه «مختار الصحاح»، و«شرح المقامات الحريرية» و«أنموذج جليل عن أسئلة وأجوبة من غرائب آى التنزيل» و«الذهب الإبريز فى تفسير الكتاب العزيز» و«روضة الفصاحة» و«كنز الحكمة»، زار مصر والشام، وكان فى قونية سنة ٦٦٦هـ وهى آحر العهد به.

### السرازي (الفخر)

فخر الدين محمد بن عمر بن الحسن بن الحسن التيمي البكري ( ١٤٤ه ـــ ٢٠٦هـ ) الإمام المفسر، أوحد زمانه في المعمول والمنقول وعلوم الأوائل، أصله من طبرستان، وهو قرشى النسب، ومولده في الري وإليها يبسب، وتوفى في هراة، وله التصانيف ومنها كتاب «اعتقادات فرق المسلمين والمشركين » ويعقد فيه باباً في أحوال الصوفية يفول فيه إن أكثر من حصر فرق الأمة لم يذكر الصوفية وذلك خطأ، وما أورده الفخر الرازي عن الصوفية كفرقة أو فرق هو الأول فها نعلم، وحجة الرازي أن حاصل قول الصوفية أن الطريق إلى معرفة الله هو التصفية والتجرد من العلائق البدنية ، وهذا طريق حسن ، ولكنهم فرق ، الأولى أصحاب العادات ، وهم قوم منتهى أمرهم وغايته تزيين الظاهر، كلبس الخرقة وتسوية السجادة؛ والثانية أصحاب العبادات، وهم قوم إذا فرغوا من أداء الفرض لم يشتغلوا بنوافل العبادات بل بالفكر وتجريد النفس عن العلائق البدنية، وهم يجتهدون أن لا يخلو سنرهم وبالهم عن ذكر الله، وهؤلاء هم خير فرق الآدميين؛ والرابعة النورية، وهم طائفة يفولون إن الحجاب حجابان، نورى ونارى، وأما النورى فالاشتغال باكتساب الصفات المحمودة كالتوكل والشوق والتسليم والمراقمة والأبس والوحدة والحالة، وأما الناري فالاشتغال بالشهوة والغضب والحرص والأمل، لأن هذه الصفات نارية، كما أن إبليس لما كان نارياً فلا جرم وقع في الحسد؛ **والخامسة الحلولية** وهم طائفة من هؤلاء القوم الذين ذكرناهم يرون في أنفسهم أحوالاً عجيبة ، وليس لهم من العلوم العقلية نصيب وافر ، يتوهمون أنهم قد حصل لهم الحلول أو الاتحاد فيدعون دعاوى عظيمة. وأول ما أظهر هذه المقالة فى الإسلام الروافض، فإنهم ادعوا الحلول فى حق أمّتهم؛ والسادسة المباحية، وهم قوم يعفظون طاعات لا أصل لها، وتلبيسات فى الحقيقة، وهم يدعون محبة الله تعالى، وليس لهم نصيب فى شىء من الحقائق، بل يخالفون الشريعة ويقولون إن الحبيب رفع عنا التكليف، وهؤلاء شر الطوائف، وهم على الحقيقة على دين مزدك.

#### رابعة العدوية

أم الخير رابعة بنت إسماعيل العدوية البصرية ، مولاة آل عتيك المتوفية نحو سنة ه ١٨ه ، كانت البنت الرابعة لأبويها ، وهي بخلاف رابعة بنت إسماعيل الشامية زوجة الصوفي أحمد بن أبي الحواري والمتوفية سنة ٢٣٥ هـ، والأولى دفنت بالبصرة، والثانية قبرها ببيت المفدس. ويروون عن العدوية أنها وهي طفلة خرجت هي وأخواتها من شدة الجوع وقت أن نزل القحط بالبصرة فوجدها رجل باعها بستة دراهم، وكانت تفرض الشعر وتغنيه وتعزف على الناي، ولها مزاج فني رقيق وميل طبعي إلى الحزن، ولعلها لذلك كانت تحب الناى على العود. وشعرها أنثوى فيه لغة النساء. وربما استعملها سيدها للغناء في مجالسه وكان ذلك يسخطها عليه بسبب اتجاهاتها الدينية القوية حتى أنها شرعت في الهرب وناجت ربها قائلة: «إلهي! إني غريبة ويتيمة وأرسف في قيود الرق، ولكن همي الكبير هو أن أعرف أراض أنت عني أم غرر راض ؟ » ، أى أنها رما كانت تخشى أن تبوء بغضب الله بسبب ما كان يجبرها عليه سيدها، وقد زادها ذلك من التهافت على العبادة والابتهال إلى الله أن يقيلها من عثرتها ، وقد تسمّع عليها سيدها في ليلة فوجدها تقول وهي ساجدة: « إلهي! أنت تعلم أن قلبي يتمنى طاعتك، ونور عيني في خدمة عتبتك، ولو كان الأمر بيدى لما انقطعت لحظة عن خدمتك، لكنك تركتني تحت رحمة هذا المخلوق القاسي من عَبَدَتك! »، فلما كان الصباح طلبها سيدها وأعتقها، فكان ذلك مدعاة أكثر للتوجه للشكر لربها فانصرفت بكليتها إليه وقد تحررت من رقها، وكانت إذا انتهت من صلاة العشاء تصعد إلى سطح دارها بعد أن تشد عليها درعها وخارها وتدعو «إلهى أنارت النجوم، ونامت العيون، وغلَّقت الملوك أبوابها، وخلا كل حبيب بجبيبه، وهذا مقامى بين يديك »، ثم تقبل على الصلاة فإذا كان السحر وطلع الفجر قالت: «إلهى! هذا الليل قد أدبر، وهذا النهار قد أسفر، فليت شعرى أقبلت منى

ليلتى فأهنأ، أم رددتها على فأعْزَى؟ فوعزتك هذا دأبى ما أحييتنى وأعنتنى! » . وقد تقول في حياتها الجديدة وقد طويت صفحة الفديمة :

تركت هوى ليلى وسُعدى بمعزل ونادت بىي الأشواق مهلاً فهذه

وعدت إلى مصحوب أول منزلى منازل من تهوى رويدك فانزل

وإنشادها الآن يتوجه لسيدها الحقيقي، وشعرها فيه من نسجها وليس أبياتاً من أشعار المحبين كالتي كانت تحفظها وتقولها لمولاها من هل عتيك:

یا سروری ومنیتی وعمادی انت رجائی انت روح الفؤاد، أنت رجائی أنت لولاك یاحیاتی وأنسی کم بدت مِنة وکم لك عندی حبك الآن (بغیتی ونعیمی لیس لی عنك ماحییت براح إن تكن راضیاً علی فانی

وأنسيسسى وغُسدتسى ومُسرادى أنست لسى مسؤنس وشوقىك زادى ماتشتت فى فسيح البلاد مسن عسطاء ونعسمةٍ وأيادى وجلاء لعبن قسلسى الصادى أنت منى مُمَكَّن فى السواد يا منى الفلب قد بدا إسعادى

وتزهد رابعة فى الزواج وتخطب مرتين، فى الأولى لعبد الواحد بن زيد، وهو صوفى مثلها، وفى الثانية لأمير البصرة محمد بن سليمان الهاشمى ويعدها بمائة ألف مهراً، وبعشرة آلاف فى كل شهر دخلاً، فخاصمت الأول عدة أيام إلى أن صالحها عليه إخوانها من الصوفية فجاءها على استحياء فقالت له: «يا شهوانى! اطلب شهوانية مثلك! أى شىء رأيت فى من آلة الشهوة»، وكتبت إلى الثانى تقول: «ما يسرنى أنك لى عبد (كها ذكر لها فى خطبته) وأن كل مالك لى، وأنك شغلتنى عن الله طرفة عن!». وتقول رابعة:

راحتی یا إخوتی فی خلوتی لم أجد لی عن هواه عوضا حیثا كنت أشاهد حسنه إن مت وجداً وماتم رضا یاطبیب الفلب یا كل المنی یاسروری وحیاتی دائماً قد هجرت الخلق جمعاً أرتجی

وحبيبى دائماً فى حضرتى وهواه فى البرايا محنتى وهواه فى البرايا محنتى فى البد قبلتى واعنائى فى الورى واشقوتى جُد بوصل منك يشفى مهجتى نشأتى منك وأيضاً نشوتى منك ومنك وأيضاً نشوتى

وأشهر أبيات رابعة في الحب الإلهي هي التي تفول فها:

أحبيك حبين: حب الهوى فأما الذي هو حب الهوى فشُغلى بذكرك عمن سواكا وأميا الندى أنست أهيل له فلا الحملة في ذا ولاذاك لي

وحبياً لأنبك أهبل لذاكبا فكشفك للخحب حتى أراكا ولكن لك الحمد في ذا وذاكا

ومعنى قولها حب الهوى أى رأيتك فأحببتك عن مشاهدة اليفين لامن خبر وسمع وتصديق من طريق النِعَم والإحسان، فتختلف عجبتي إذا تغيرت الأفعال لاختلاف ذلك على، ولكن محبتى من طريق العيان فقربتُ منك وهربت إليك فاشتغلت بك لما تفرغت لك. وأما الحب الثاني الذي هو أهل له فتعنى به حب التعظيم والإجلال لوجه العظيم ذى الجلال. تقول ثم إنى مع ذلك لاأستحق هذا الحب ولاأستأهل أن أنظر إليك في الآخرة على الكشف والعيان في محل الرضوان، لأن حبى لك لا يوجب لك جزاء عليه ، بل يوجب على كل شيء مما لا أطيقه ولا أقوم بحقك فيه أبداً ، إذ كنتِ قد أحببتك فلزمني خوف التقصير ووجب علتي الحياء من قلة الوفاء، والخوف لما تعرضت به من حبك ، إذ ليس كمثلك شيء ، فتفضلت على بفضل كرمك وما أنت له أهل من تفضلك، فأريتني وجهك عندك آخراً كما أريتينه اليوم عندم أولا، فلك على ما تَفْضَّلت به في ذاك عندي في الآخرة ، ولاحمد لي في ذا هاهنا ، ولاحمد لي في ذاك هناك، إذا كنت أنا وصلت إلها بك، فأنت المحمود فهما لأنك وصلتني بها، وهذا هو وجد الحبن المحققين. ولاغرابة إن أطلقوا على رابعة العدوية لهذا أنها شاعرة المحبة الإلهية عند الصوفية، وأول من تكلم فيها وأدخل هذا المعنى في التصوف الإسلامي.

# ابن رجب

أبو الفرج زين الدين عبد الرحن بن أحمد بن رجب (٧٣٦ ــ٧٩٥هـ) كان يعقد المجالس للوعظ وتذكر القلوب، وكانت مجالسه صارعة، وللناس عامة مباركة نافعة، فقد اجتمعت الفرق عليه، ومالت القلوب بالمحبة إليه. وكان قدومه من بغداد إلى دمشق وهو صغير، وأجازه ابن النقيب وابن النووى، وله ضمن مصنفات أخرى « جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم» تناول فيه

التصوف بالنقد برغبة بيان ماكان من علوم المتصوفة عن الصحابة والتابعين وما استحدث من ذلك بعدهم، فنفرق بين السنة والبدعة. ويقول إن بدع الأزمنة المتأخرة تدرجت من الحديث في الحقيقة بالذوق والكشف إلى الفصل بين الحقيقة والشريعة، ثم تطور الأمر فنادى بعض الصوفية بأن المعرفة وحدها كافية مع المحبة دون ضرورة للأعمال التي تعد عندهم حجاباً ولاحاجة إليها إلا بالنسبة للعوام وحدهم. وهو يعرض للغلو عند الصوفية في العبادات كالصوم المستمر الذي يضعف البدن فيعجز العبد عن القيام بحقوق الله ، أو يضعفه عن الكسب للأولاد ، أو القيام بحقوق الزوجة ، وقد نهى الرسول عن تعذيب النفس بتحميلها ما لا تطيق. ولقد انصرف الصوفية عن العلم وتحدثوا في الوساوس والخطرات، وكلامهم فيها لايستند إلى دليل شرعي وإنما على الرأى والذوق. ويتقرب البعض منهم إلى الله تعالى بسماع الملاهى أو بالرقص أو يكشف الرأس في غير الإحرام وما أشبه ذلك من المحدثات، والتقرب إلى الله ينبغي أن يتم بأداء الفرائض ثم النوافل، فاتباع أى طريق يوصل إلى التقرب من الله وموالاته ومحبته سوى طاعته التي شرعها على لسان رسوله ممن ادعى ولاية الله ومحبته تبين أنه كاذب في دعواه. والاقتداء ينبغى أن يكون بالسنة وليس بهؤلاء الصوفية لأن الرسول نهى عن التعسر وأمر بالتيسر. والزهد عند ابن رجب ليس بتحريم الحلال وإضاعة المال، وإنما الزهادة في الدنيا هو أن لا تكون في يديك أوثق عما في يد الله، وأن تكون في ثواب المصيبة إذا أنت أصبت بها أرغب فيها لو أنها بقيت لك. وليست الحبة في السّنة عواطف تجعل صاحبها يهيم على وجهه تاركاً الفروض والتكاليف ومقبلاً على النواهي ومردداً الأذكار، ومهللاً بالتسابيح يتواجد بها، وإنما المحبة الصحيحة تقتضي المتابعة من العبد، والموافقة في حب المحبوبات وبغض المكروهات. وكذلك الشأن في التوكل، فعلى العكس من الصوفية الذين قد يتعللون به لإبطال الأسباب وإسقاطها فإنه يربط التوكل بالأسباب في الطاعة لله وهو من عمل الجوارح، والتوكل عليه سبحانه من عمل القلب. ولابن رجب تفسيرات أخرى في المعرفة والجهاد والمعية، والجهاد هو ذروة سنام الأمر كله وأرفعه، والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر أفضل الأعمال بعد الفرائض، وأما الصوفية فقد عطلوا هذه الفريضة واعتزلوا الناس واختلوا بأنفسهم دونهم.

# رضوان (حسن)

حسن بن رضوان بن محمد بن حنفی (۱۲۳۹ – ۱۳۱۰هـ) له أرجوزة **«روض** ۱۷۵

القلوب المستطاب» يشرح فيها عبارات القوم، وييسرها للطالبين من الطريقة الحلوتية. وكان مولده في ببا الكبرى من محافظة بني سويف، وأجداده كانوا من أهل الشام، وانتقل منهم إلى مصر جده الثاني، وتوفى والده وهو صغير فرعته أمه وأرسلته لطلب العلم في الأزهر الشريف فبلغ مقام التدريس وهو ابن سبع عشرة سنة، وأخذ الطريق وهو في سن العشرين، ثم ترك القاهرة وانتقل إلى السريرية من المنيا وأقام بزاوية استاذه تسع سنين، تولى فيها مراقبة المريدين وكانوا خسمائة أو يزيدون، ثم انتقل بأهله إلى سفط أى جرج من بنى مزار واشترى دارا بجوار المسجد فاجتمع عليه الناس لمدارسة العلم وتلاوة القرآن، ثم أمره استاذه بالانتقال إلى أبي الوقف فأقام بها خس سنوات وحج وانتقل إلى أبشاق الغزال بالقرب من سفط أبى جرج، وما زال ينتقل إلى أن وافته منيته. وحياته نموذج للصوفى المتحقق، فقد كان من العلماء وتوجه إلى نشر الثقافة الدينية والصوفية فكان يلقى الدروس ويقيم الأذكار وينشىء المؤلفات ويذيع المَثَل الطيب بسلوكه الشريف. ويقول الدكتور زكى مبارك نقلاً عن الشيخ مصطفى عبد الرازق أن البلد الذى كان الشيخ رضوان يقيم فيه كان يكثر فيه العلماء والمدرسون فهو من الهداة الصالحين الذين عرفتهم مصر في القرن الثالث عشر، وله رسائل في شرح بعض الأحاديث شرحاً صوفياً، وفي القراءات، وفي الصلاة على النبي، والتوسل بالإسم الأعظم. والتصوف عنده أفضل علوم العارفين، واختلاف عباراتهم فيه إنما لاختلاف المقاصد، فنهم من يعبر بالفقر أو بالزهد، وبعضهم بأخذ الحقائق وترك الاختيار والتسليم إلى مراد العالم الحكيم، وبعضهم بقطع كل العلائق واليأس مما لدى الخلائق، وبعضهم كان تعبيره بالقيام بالأدب لكل وقت في جميع ماطلب من شكر النعم والتوبة وحسن الصبر على البلاء والصدق في الرضا بالقضاء. وأهل التصوف هم الكاملون المتجردون عما سوى معبودهم، والمتقيدون بامتثال أوامره. ولفظ الصوفى اصطلاح، الصاد منه تعنى صرف الهمة في كل مرضى، وصدق النية وصد الهوى والصدق بالحق والصلح وصقل القلب بالذكر والصغار بمعنى التواضع، والواو تشير إلى وصل المولى ووده والوعد في وفائه ، والفاء للفتوة وفقد الشهود وفتحه القريب والفناء عن رسومه والفرق والفرقان، والباء للنسبة المتحققة في الصوفي بما يستحق عليه اسم الصوفى من حيث تعلق قلبه بأحوال الأولياء. وعلم الصوفية علم موروث عن النبي ، والعارف بالله هو من أشرفت عليه أنوار حقائق آدابه عليه الصلاة والسلام، وأعظم العارفين رتبة هو المستحق للخلافة والدعوة إلى الله نيابة عنه، ولا يزال يرتقى وتتجلى علومه إلى المقام الأكمل وهو مقام الكشف، بالإيمان عما انطوى في

مشهد العرفان عن وجوده فى شهوده للحق ، وعندئذ يندرج فى مقام كنت سمعه ويشاهد الأشياء به وله ، فإذا رد إلى العباد يكون داعياً بينهم بإذنه ، ساعياً بالرشاد ، يدُلهم ويعرفهم ليعبدوه بصدق العزم . وليست الطريقة إلا سلوك المتصوفين نحو تلك الغاية ، وأصوفها التوبة والخوف والرجاء والقناعة والزهد والورع والتوكل والصبر والشكر والجاهدة والدعاء والعزلة والصمت .

وأرجوزته روض القلوب تقع فى نحو اثنى عشر ألف بيت ، وربما كانت لذلك أكبر منظومة فى قواعد التصوف ، وتشير إلى شدة تمكن الشيخ رضوان من علم التصوف حيث لم يترك فيه شاردة ولا واردة إلا قيدها بأسباب من النظم الوثيق كما يقول الدكتور زكى مبارك ، وهو بكلماته «قعد التصوف تصعيداً وصيرة من العلوم ذات القواعد والأصول بحيث يرى المطالع أنه ينظر فى فن مقعد مضبوط . وهو فيا يشرحه من الإشارات يعنى ما يقول ويفهم ما يريد . ومن أعجب ما وقع منه أنه يبدأ منظومته بأصعب مسألة وهى وحدة الوجود و يختمها بأسهل مسألة وهى تعريف التصوف . ويقول عن وحدة الوجود :

وحسبه من ذلك المقصود إشراف ندور وحدة الوجدود

ويعلق الدكتور مبارك أنه أجرأ من الشعراني الذي تبرأ من وحدة الوجود، وأصرح من ابن عربي الذي دار حولها في تهيب واحتراس.

كل ماسواه نجم آفل في المنطاهر في الله والمنظاهر في الكون لايقال ورتبة الإمكان لاتفارق في الحيق ذاتاً واجب الوجود وكل منظهر بروحه استمد ومن هنا اليقين والتمكين والتماونة

بل فى شهود العارفين باطل لجملة الأساء وهو النظاهر لأنه فسى ذاته محال لممكن ما وهى فيه الفارق لنفسه وعز فى الشهود من حضرة الأسماء بخير ما استعد فى رتبة الشهود والتلويس بما من الأسما عليه أشرقا وأدرك المواهب المكنونة

## الرفاعي (أحمد)

الشيخ الكبير السيد أحمد بن السيد أبى الحسن على الرفاعي الحسيني، مؤسس الطريقة الرفاعية أو البطائحية وينسب إلى جده رفاعة المغربي الحسيني. وكانت ولادته بقرية حسن من أعمال واسط بالعراق سنة ١٥هـ، ووفاته بقرية أم عبيده بين واسط والبصرة سنة ١٥هـ، ولم يخلف كتبأ إلا أن تلاميذه جعوا ما قال في ثلاثة أسفار هي «جمع أسرار الشريعة والحقيقة والطريقة» والمشهور باسم «البرهان»، و«النظام الخاص لأهل الاختصاص»، و«رحيق الكوثر»، ومن أبرز هؤلاء التلاميذ شرف الدين بن عبد السميع الهاشمي الواسطى الذي صرف همه ومعه نفر من الأصحاب إلى جمع بعض الخاطبات التي مفادها موضوع الطريقة وآداب المريد وأخلاق الأصحاب إلى جمع بعض الخاطبات التي مفادها موضوع الطريقة وآداب المريد وأخلاق الأحداب النظام الخاص لأهل الاختصاص فهو أصعب على الفهم، وربما لذلك كتاب النظام الخاص لأهل الاختصاص فهو أصعب على الفهم، وربما لذلك خطبة واحدة، بينا كتاب البرهان عدة نخاطبات، يبدأ الشيخ إما بأيها السادة، أو خطبة واحدة، بينا كتاب البرهان عدة نخاطبات، يبدأ الشيخ إما بأيها السادة، أو ونسب فيه إليه شعراً ومنه الأبيات التي تقول:

إذا جن لَيْلي هام قلبي بذكركم أنوح كما ناح الحمام المطوق

وقد صنف كثيرون كتباً في الشيخ وفي الطريقة منها ربيع العاشقين لعلى بن جال الحداد، وترباق المجيب لتقى الدين الطوسى، والنفحة المسكية للفاروق الواسطى، وخلاصة الإكسير لعلى الواسطى، والعقود الجوهرية لأحد عزت الفاروقي. ونظرية التصوف عند الرفاعي أساسها احترام الشريعة أولاً وأخيراً، والطرق الصوفية التي تخالف الشريعة زندقة، ومالم تشرق مناهجها بنور علم النبي وعمله فهي باطلة، فالطريق الحق هو طريق النبي، والصوفي المتبع هو الذي يعظم شأن النبي لأنه الداعي إلى الله والخبر عنه والآخذ منه، وهو باب الحضرة الرحمانية، ومن اتصل به اتصل، ومن انفصل عنه انفصل، والنبوة باقية بعد وفاة النبي كبقائها حياته، وجميع الخَلْق مخاطبون بشريعته، ومن رد أخباره الصادقة كمن رد كلام الله تعالى، والتصوف فيه تجديد للمراتب وإنزال الناس منازلهم، وأشرف النوع الإنساني هم الأنبياء، وأشرف الأنبياء هو محمد عنائية، وأشراف الحلق بعده آله

وأصحابه ثم التابعون أصحاب خير القرون. والتصوف الحق لا يأخذ بالرأى، فما هلك من هلك إلا بالرأى ، والتصوف لا يحكم فيه بالرأى أبدا إلا في الماحات ، فإن كان هناك تنازع في أمر فرده إلى الله. والأولياء ذكرهم بالخير، فقد رفع الله تعالى البعض على البعض درجات، وتأييد الأولياء لا يكون بالدعوى. والأساس في هذه الطريقة المحمدية إحياء السنة ، والصوفي على الريق ما دام على السنة ، فتى حاد عنها زل عن الطريق، والصوفية كانوا ربطاء الكعبة في الجاهلية، وكانوا يجيزون الحُجّاج، فلما أتى الإسلام أسلموا وكانوا عبادا، ومن صحبهم شمى بالصوفى، وكذلك من صحب من صحبهم أو تعبّد وَلَبسَ الصوف مثلهم فينسونه إليهم. وأهل الخرقة التزموا الصفاء والمصافاة وعملوا بالآداب الظاهرة وقالوا إنها تدل على الآداب الباطنة، وقالوا أحسن أدب الظاهر عنوان أدب الباطن، وقالوا من لم يعرف أدب الظاهر لا يؤتم على أدب الىاطن، وكل الآداب منحصرة في متابعة النبي وَكُلُلِيْهُ قُولاً وفعلاً، وحالاً وخُلفاً، فالصوفي آدابه تدل على مقامه ، وأقواله وأفعاله وأخلاقه ميزانها الشرع ، فمن ثقل ميزانه كان له من خلق النبي، ومن لم يلتزم الآداب الظاهرة فهو فيهم ولكن حاله لايلتبس بحالهم، لأن استعمال الآداب دليل الجنسية، وهي عَلَمْ الضم، والتصوف كله أدب. والرفاعي من فرط أدبه الصوفي ينفي عن نفسه أنه شيخ أحد، أو أنه بمقدم على أحد، ويقول: لست بشيخ ولست بمقدم عليكم، ولست بواعظ، ولست بمعلم، وحشرت مع فرعون وهامان إن خطر لي أني شيخ على أحد من خلق الله إلا أن يتغمدني الله برحمته فأكون كآحاد المسلمين، والإسلام هو حبل الوصلة إلى الله، فاحكموا رابطة الوصلة مع الله بشرائط الإسلام. ويقول: ويتقلون عن الحلاَّج أنه قال أنا الحنى، وقد أخطَّأ الحلاّج بوهمه، فلو كان على الحق ما قال أنا الحق، ويذكرون له شعراً يوهم الوحدة، وكل ذلك ومثله باطل، وما أراه رجلاً واصلاً أبداً، وما أراه شرب أو حضر، وما أراه سمع إلا رنة أو طنيناً فأخذه الوهم من حال إلى حال، ومن ارداد قرباً ولم يزدد خوفاً فهو ممكور، فإياكم والقول بهذه الأقاويل، إن هي إلا أباطيل، وقد درج السلف على الحدود بلا تجاوز، والمتجاوز هو الجاهل، فلا تخجلوني غدا بين يدَّى العزيز سبحانه وقد سبقكم أصحاب الأعمال المرضيات، وعليكم بالأدب، فأقرب الناس إلى الزندقة المتصوفة المشغولون عن العبادات بالخوض في الكلام على الذات والصفات، ومدعى الوحدة المطلقة محوز عن غيره بجهته ومكانه، والله تعالى منزه عن الجهة والمكان، وهو محاط بثوبه، والله تعالى ىكل شيء محيط، وهو مسور بالعجز في كل شيء، والله تعالى على كل شيء قدير، فكذب وهمه كما كذب وجوده ليدخل في أعداد المؤمنين

الصادقبن، فكل ما يطرأ عليه الحدّث من جانب فهو حادث، فاتقوا الله ونزهوا ربكم، فإن التوحيد إفراد القِدَم عن الحادث، وطريقنا لذلك هو طريق شيخنا الجنيد أبي محمد، والمريد ينظر بزي من تزيا وبخلعة من تلبس، فإذا لبس لباس الأنبياء والمرسلين وتزين بزى الأولياء الصالحين فليحفظ حق زيهم، بالتخلق بأخلاقهم والعمل بأعمالهم. والطريق واضح أغلقت مناهجه جماعة اصطلح عليهم الحال وما بلغوا مقام التمكين، فتجاوزوا بالشطح والدعوى الحدود، فتبعهم فريقان، فريني انفاد بحسن الظن، وفرين قاده الجهل، وكلاهما على شفا جرف، إلا أن الطريق محمجة بيضاء، وكل ما فيه من قول وفعل، بَطُنَ أو ظهر، لا يتجاوز دائرة الشرع، وكل ما خالف الشرع فهو زندقة. والطريق أن تقول: آمنت بالله، ووقفت عند حدود الله، وعظمت ما عظم الله، وانتهيت على نهى الله، ولا طريق بعد هذا أبداً، إذ ليس إلا بعد الحق الضلال. ولقد جاء جماعة من أهل هذا الطريق بعادات زائدة، جعلوها سلما للعبادة ، ونبّهوا على كونها بدعة معتادة تدخل في البدع الحسان ، إلا أن أهل النقص عظموا تلك العادات حتى أدخلوها في العبادات، واشتغلوا بها عن العبادات، وانقطعوا عن الفافلة وبقوا بلازاد ولا راحلة، فإياك أيها السالك أن تدخل العادة في العبادة ، فإن العادات المباحة أو المستحسنة صيغت بعقل مخلوق ، والعبادات قامت بأمر الحالق، وبين عقل المخلوق وأمر الحالق الفرق بيّن، تعالى الله علواً كبيراً.

والرفاعية أدخلها إلى مصر أبو الفتح الواسطى تلميذ الرفاعى الذى أقام بالإسكندرية وتوفى ودفن بها سنة ٥٨٠هـ.

# الرفاعية

طريقة أحمد الرفاعي، وقواعدها عشرة، وأولها البيعة يؤديها المريد للمرشد على السجادة لاصقاً ركبتيه بركبتيه ويقرأ الفاتحة، كما يقرأ عليه المرشد البيعة، ويطلب منه الاستغفار والتوبة ويردد خلفه الرضا بمشيخته وإرشاده بطريقة أحمد الرفاعي، ويقيمه المرشد مريدا على هذا العهد، ثم يجلسه ويوصيه بتقوى الله ويلقنه كلمة التوحيد، ويعلمه الذكر بلا إله إلا الله، يقولها مخلصاً متجرداً من الأعماق، ثم يضع جبهته على جبهته ويده على صدره ويدعو له بالتوفيق والإخلاص والبركة، ويختم دعاءه بالفاتحة، ويقوم مع المريد إلى القبلة ويصليان على النبي أول الحلق وخاتم الرسل والأنبياء

أجمين، ثم يثنيان بالفاتحة. والقاعدة في سلوك الطريقة الرفاعية الأدب وصحة الصحبة، وأول ذلك مع المرشد، فيخدمه بطوعه، وعن رغبته، لينطبع بطباعه بالمعاشرة، فتحسن أخلاقه، وينسلخ من الدعاوى والغرور والأقاويل والشطح والكسل، ويسلك طريق السلف، ويعمل بمقتضى الكتاب والسنة فيصير قريباً من أهل الحق، ولا تأخذه في الحق لومة لائم، فإذا ظهرت عليه هذه العلامات يعطيه المرشد أول أوراد الرفاعية ، وهي الصلاة على النبي بالعدد الذي يناسب استعداده ، ويلحق به الاستغفار والتوبة بالعدد الذي يناسب استعداده أيضاً ، فإذا طاب له الذكر يزيد له العدد، ويساعده على ذلك بالرياضة أحياناً، وبالسياحة حينا، وبالتجرد والخلوة والسهر والتهجد والخدمة والصدقات، ويعرّفه عقبات الطريق، وهي عند الرفاعية حب الشيخ بالانقطاع إليه عن غيره، واستغراق القلب واللسان بمحبة النبي عَيَالِيَةٍ ، والتمسك بشريعته وأحكام سننه ، حتى ليشهده عَيَالِيَّةٍ معه دائماً في كل مكان ووقت. ويستحسن أن يقرأ السالك مع رواتبه حزب التحفة السنية الخاص بالرفاعية، وهو عبارة عن آيات قرآنية ومجموعة من الأدعيات في نحو الثلاث صفحات. ومن قواعد الرفاعية الخلوة، مرة كل سنة سبعة أيام، تبدأ باليوم الثاني من عاشوراء، أي الحادي عشر من محرم الحرام، إلى مساء اليوم السابع عشر، فيكون للمختلى فراشه الذي لاتشاركه فيه زوجته ولاغيرها، ويكون على وضوئه باستمرار، ويخلو طعامه من كل ذي روح، ويصلي على النبي الأمي الطاهر الزكي وآله وصحبه مائة مرة ، وأن يكون ذكره بعد الراتب بالعدد الذي يسمح به استعداده ، في اليوم الأول لا إله إلا الله، وفي الثاني يا الله، وفي الثالث يا وهاب، وفي الرابع يا حي، وفي الحامس يا مجيد، وفي السادس يا معطى، وفي السابع يا قدوس. ويلزم استغراق الوقت في الذكر. ولا يتقيد الرفاعية بزي مخصوص إلا العمامة السوداء عملاً بالسنة المحمدية، وأما الزى الأسود فذاك تخصيص إطلاق بلا قيد، إشارة إلى دوام السوددة وشرف الطريفة. وغالباً ما ينصب الورد العام ليلتى الجمعة والاثنين، والورد الخاص كل يوم بعد العشاء، وطريقته التحلق وكل فرد جاث على ركبتيه، ويقرأون الفاتحة، ويستأذنون على الرسول وآل البيت والصحابة والأولياء وسيد الأولياء الرفاعي، بقولهم دستور، نم يختمون ذلك بطلب المدد، ويباشرون قراءة الورد، ويتضمن سور الأعلى، والقدر، والنصر، والإخلاص، والفلق، والناس، والفاتحة، ثم يفرأون عدداً من الصلوات والأشعار، ثم الفاتحة ويختمون. ومن مراسمهم عدة النوبة وهي عبارة عن الدفوف والطبول الأحدية الكبيرة، يضربونها في ليالي الجمع، ويجتمعون

عليها لتنشيط المريدين والترويح عن القلوب، ويمدحون النبى، ويذكرون الصالحين. والقاعدة في أدب المرشد والمريد أن يكون المرشد كاملاً، متشرعاً، متديناً، عارفاً بأصول الطريقة وأركانها، وآدابها، وخلواتها، وجلواتها، وأذكارها وأورادها، وسلوكها، وأسرارها، ناصحاً لإخوانه، محباً لهم، لا يلتفت للشطحات. وينبغى أن يكون المريد صاحب أدب وخشوع وخضوع، عارفاً بمقدار شيخه، منقاداً له، لا يعترض عليه، حافظاً لحرمته، وحرمة أهله وأقاربه وعبيه، لا يصاحب له عدواً، ولا يباعد له صديقاً، ولا يزور أحداً من صالحي الوقت بغير أمره وإذنه، ويكون بين يدى شيخه كالميت بين يدى الغاسل. ومن الأدب مع صاحب الطريقة معرفة قرابته بالرسول والله الدب معه يدى الغاسل. ومن الأدب معه معرفة سيرته ليتخلق أتباعه بأخلاقه، ولا يصح لمن انتسب إلى طريقته أن ينتسب إلى طريقة أخرى بعدها. ولبس الخرقة من القواعد الرفاعية، وقد لبسها صاحب الطريقة من خاله الشيخ منصور البطائحي، الذي لبسها ضمن سلسلة من خسة عشر إماماً، من خاله الشيخ منصور البطائحي، الذي لبسها ضمن سلسلة من خسة عشر إماماً، من خاله الشيخ منصور البطائحي، الذي لبسها ضمن سلسلة من خسة عشر إماماً، من خاله الشيخ منصور البطائحي، الذي لبسها ضمن سلسلة من خسة عشر إماماً، من خاله الشيخ منصور البطائحي، الذي لبسها ضمن سلسلة من خسة عشر إماماً، من خاله الشيخ منصور البطائحي، الذي لبسها ضمن سلسلة من خسة عشر إماماً، من خاله الشيخ منصور البطائحي، الذي لبسها ضمن سلسلة من خسة عشر إماماً، تنتهي بعلي كرم الله وجهه، التي لبسها من النبي علية.

# الرَّقِي (إبراهيم)

برهان الدين إبراهيم بن أحمد بن معالى الرقى (٦٤٧ ـ٧٠٣هـ) له تصانيف منها «أحسن المحاسن» اختصره من صفة الصفوة في طبقات الصوفية لابن الجوزى.

## روزبهان

أبو محمد روزبهان بن أبى نصر البقلى، ويلقب بشطاح فارس وروزبهان البقلى وروزبهان المصرى، ونشأته ووفاته بشيراز سنة ٢٠٦هـ، وله فى التصوف نحو من ثلاثين كتاباً، منها تفسير صوفى للقرآن بعنوان لطائف البيان، يذكره معين الدين أبو القاسم جنيد الشيرازى فى كتابه «شد الإزار فى حط الأوزار عن زوار المزار» عن أولياء بلده شيراز، وله مشارب الأرواح، ومنطق الأسرار، وعبير العاشقين يتناول فيه العشق الإلمى وأحوال العاشقين، والشطحات، وقد اهتم المستشرق كوربان فيه المحشق الأخيرين وأصدرهما عن المعهد الإيرانى الفرنسى، وكتب مقدمة شاملة عن بالكتابين الأخيرين وأصدرهما عن المعهد الإيرانى الفرنسى، وكتب مقدمة شاملة عن الشيخ روزبهان، وبسبب الكتاب الأخير كانت تسميته بشطاح فارس. ويبدو أنه

كان كثير الأسفار في شبابه كعادة الدراويش، فزار العراق وكرمان والحجاز والشام، وقضى بمصر خمس عشرة سنة، وفيها تلقى الخزقة عن محمود بن محمود الصابوني، ولذلك أطلقوا عليه في شيراز اسم روزبهان المصرى. ولما عاد إلى إيران لزم جامع شيراز المعروف بالجامع العتيق، وقيل إنه توفى عن أدبع وثمانين سنة، ووصف نفسه فقال: في هذا الزمان أنا المرشد إلى طريق الله من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، فهل يستطيع العارفون أن يدركوني حقاً، وأنا البعيد النائي عنهم بروحى، حيث مستقر الأرواح؟

## الروميي (جلال الدين)

محمد بن محمد بن الحسين البلخي، الشاعر الكبير صاحب المثنوي، المعروف بالرومي حيث كانت ولادته في بلخ عام ٦٠٤هـ، وإقامته ووفاته بقونية تركيا عام ٦٧٢هـ، ومن ثم كانت شهرته باسم القونوى أو الرومى، ومولاناى روم، ويقصدون بروم قونية ، واختصاصه بلقب مولانا جاء بعد وفاته ، ويذكرونه بمولوى ، وينسبون إليه طريقة الدراويش المولوية أى الدراويش الراقصين. وشعره أدب صوفى كامل، له كل المقومات الأدبية وليس عبارة عن فوران عاطفي يعبر عن نفسه في بضعة أبيات كما عند رابعة العدوية، فقد كتب المثنوى في ستة دفاتر أو مجلدات تضم ما يقرب من خسة وعشرين ألف بيت ، وكتب ديوان شمس تبريز، ويشتمل على غزليات صوفية يبلغ عدد أبياتها ثلاثة آلاف وخسمائة بيت تقريباً ، وله غير ذلك الرباعيات وتشتمل على ١٦٥٩ رباعية، وعدد أبياتها ٣٣١٨ بيتاً، ومن مصنفاته كتاب «فيه مافيه» ويشتمل على قصص ومواعظ وأمثال ، وكتاب « الجالس السبعة » ويشتمل على مواعظ وخطب ألقاها أثناء اشتغاله بالتدريس. وقد كان الرومي يعمل مدرساً للعلوم الدينية إلى أن التقى بالصوفى شمس الدين التبريزى فتأثر به وكان علامة تحول كبرى وانقلاباً في حياته الروحية حيث انقطع إلى الرياضة الصوفية وسماع الموسيقي ونظم الشعر. وكان شمس يلبس ملابس الدراويش، ويقول الرومي عنه إن الشمس هو الذي أراني طريق الحقيقة، وهو الذي أدين له في إيماني ويقيني. وقد سأله شمس: ما المقصود من دراسة العلوم، فرد الرومي بأنه الاطلاع على آداب الشرع، فقال شمس: لا، بل الوصول إلى المعلوم، ثم ذكر بيتاً للشاعر الصوفي حكيم اسنائي يقول: إن العلم إذا لم يجردك من نفسك فالجهل خير منه. ويذكر الرومي أنه حبس مع

شمس معلمه أربعين يوماً في حجرة واحدة لا بدخلها عليها أحد إلا من يخدمهما، امتلاً فيها الرومي بروح جديدة وانكشف له خلالها عالم جديد من الحقائق والأذواق. ويبدو أن الرومي كان دائماً في حاجة إلى هذه الصحبة الروحية، فبعد التبريزي كان شديد التعلق بتلميذه حسام الدين ، چلبي ، وهذا الأخير هو الذي طلب إليه تأليف هذا الأدب العظيم الذي اختص به الرومي ليكون تراثاً للأجيال من بعده، وزاد في طلبه بأن يجعله على طريقة حديقة الحقيقة للشاعر الصوفي السنائي، أو منطق الطبر للشاعر الصوفى فريد الدين العطار، وكان الرومي يملى على تلميذه، فجاء المثنوى كما يقول: « أصول أصول أصول الدين » يعنى أنه كتاب في علم الحقيقة الذي يعد أساساً لمعرفة الكتاب والسنة وهما أصل الدين، ومن أقوال الرومي في ذلك بأن من يريد الوصول بالظاهر فهو مخطىء إذ الوصول يُبتنى على الحقيقة وليس على الظاهر، ومن لا يعرف الحقيقة فإنه لا يدرى ما الكتاب ولا الإيمان. ويقول الرومي عن المثنوى أيضاً «هو فقه الله الأكبر» لاشتماله على مسائل نعد فقها أكبر، لانصرافها إلى تصفية القلب وتطهير النفس وتخلية العقل، وهذا هو الفقة الأكبر، لأن تلك مهمة أكبر من الفقة المتعلق بالنكاح والطلاق والبيع والشراء. ويبدو أن كتاب المثنوى لذلك لخاصة الناس، وهم الداخلون في التصوف والغارقون في بحار معارفه ، وأما كتابه ﴿ فيه ما فيه ﴾ فهو على العكس لعامة المثقفين. وأسلوب الرومي في أدبه الصوفي قوى البيان، فياض الحيال ، بارع التصوير ، يوضح المعنى الواحد في صور مختلفة ، ويسوق المثل إثر المثل ، والمعانى تأتيه أرسالاً ، والألفاظ تواتيه انثيالاً ، وبحور الشعر تطاوعه حتى لينظم حول القصة القصيرة مئات الأبيات، ويصل بها مايشاء من الآراء والنصائح والعظات والعبر، فقصة الأسد والوحوش والأرنب من قصص كليلة ودمنة، نظم فيها زهاء خسمائة بيت، وقلبه في شعره مفعم بالعشق الإلهي، ومستغرق فيه، فكل شيء يذكّر بالله تعالى ، وكل فكر يؤدى إليه ، ويقول عن العشق إنه أسطرلاب أسرار الله ، ويعجز عن تعريفه فيقول الشمس دليل الشمس، يعني أن العشق يعرّف أو يعبر عن نفسه، ويقول العقل في التعبير عن العشق مثل حمار نام في الوحل. وفي قصته عن الجارية والملك والدرويش يقول إن العشق الحقيقي هو عشق الحيي لاعشق الموتى، لأن الحي هو الباقي أي الله تعالى، وينصح المريض فيقول: عليك أن تختار عشق الأنبياء الذين وجدوا بعشقهم الفوة والمجد. وعند الرومي يصح التعبير عن علاقة العبد بربه بالعشق لأنه يعنى المحبة الخالصة والعرفان الكامل والوجد الصوفي واستنارة أنوار الحق. وهو يقول العشق جعل جسم الأرض يعلو على الأفلاك فرقص الجبل وأضحى خفيف الحركة ، والعشق حل في روح الطور فسكر الطور وخر موسى صعقاً . ويقول يا من عشقه الجميل سر هيامنا ، ويا من هو الطبيب لكل ما نشكو من العلل . وللناى عنده مكانة خاصة لا تصاله بالعشق ، وقصة الناى يبدأ بها المثنوى فيقول : استمع للناى كيف يقص حكايته ، فهو يشكو آلام الفراق في صوت هو شكاية ، ويقول به إنه منذ قطعوه من الغابة والناس يبكون ببكائه ، وصدره يمزقه الفراق ، يريد أن يشرحه ، لأن كل ما بَعُد عن أصله يطلب الوصال ويذكر حلاوة الأيام التي كانت تجمعه بمحبوبه . ويقول الناى : أصبح أنيني يتردد في كل جماعة ، وصرت صاحب البائسين والسعداء ، ولا أحد يعلم الأسرار داخلي ، فلا توجد للعيون الأنوار التي تدرك بها مأساتي ، ولا توجد للآذان الأنوار التي تسمع بها أسرارى . ويفول الرومي : كل من تغيرت هيامنا ، ويا مَنْ عشقه الجميل هو سر هيامنا ، ويا مَنْ هو الدواء لغرورنا هيامنا ، ويا مَنْ هو الدواء لغرورنا وكبريائنا ، إن المعشوق هو الكل ، والعاشق ليس سوى حجاب ، والمعشوق هو الحي ، والعاشق هو الميت .

ومنهج جلال الدين الرومي في التصوف أساسه هذا العشق الإلهي الذي يبلغ حد الجذب فيكون الترقى في مدارج الكمال. وفلسفته في التصوف أساسها وحدة الوجود التي تلخصها قصته عن الاستاذ والتلميذ الذي كان به حَوِّل في عينيه، فقد أمره الاستاذ أن يستحضر زجاجة من إحدى الحجرات، فعاد إلبه وسأله أي الزجاجتين، لأنه وجد هناك زجاجتين وليس زجاجة واحدة، لكن الأستاذ أكد له أنه لا توجد غير زجاجة واحدة، والتلميذ أكد له أنه توجد زجاجتان، ولم يجد الاستاذ بدأ من أن يطلب إليه أن بكسر إحدى الزجاجتين ويستحضر الأخرى، فلما كسر التلميذ الزجاجة لم يجد أن هناك زجاجة أخرى كما كان يتوهم له ببصره الذي يعاني الحول، وعلم أن استاذه كان على حق. ويقول الرومي إن مضمون قصته هو نفسه مضمون الآية الكريمة التي تقول لانفرق بن أحد من رسله. ويذكرنا الرومي بعداوة اليهود للمسيحيين وعداوة المسيحيين لليهود، ويقول كلاهما مظهر لأنوار الله، فالناظر لأحدهما بالعداوة وللآخر بالحب يشبه الأُحْوَل الذي يرى الشيء شيئين، والحقيقة حفيقتين، وفي الحقيقة ليس عيسي إلا روح موسى، وليس موسى إلا روح عيسى. وللرومي فلسفة في الصلة بين الروح أو القلب والعقل، والوصول إلى الحق له طريقان، **طريق** الروح أو القلب وطريق العقل، ويقول عليك أن تقبل أوامر الروح؛ ويقول لا تحسب كل وسوسة بحثاً وفكراً، ولا تعتقد كل شيء صحيحاً، ولا تجعل لروحك سجناً وعذاباً، ولا تجعلها رهينة للنفس التي تأكل وتشرب فقط؛ ويقول اجلسوا في المشهد المقدس بالحضور القلبي، وإذا رأيت الروح واعظاً ومذكراً فلا تكن وراء الستار، بل اسمع من الروح؛ ويقول افتح عينيك لترى بنور العقل أن في كل ورقة شجر وكل حبة آثار تدل على أنه واحد لا شريك له . العقل أعز من كل شيء وهو مفتاح حريم الدولة ومصباح سرير الحشمة، والعقل يهدى إلى الرشد ويأتى بالنصر في المعارك ويستدل به على وجود الله تعالى، ولكن العقل منه واصل ومنه ضال، وكلاهما يطلق عليه العقل، وعليك أن تعرف تفاوت العقول. ولو كان هذا العقل كافياً لمعرفة الحقائق الدينية لكان فخر الدين الرازي أكبر العارفين. وأولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أعمن الناس علماً وأقلهم تكلفاً، ولم يقرأوا كتاب حكمة، ولم يتلقوا درس فلسفة. ويقول: إلى متى العكوف على الفلسفة اليونانية والحكمة المادية، وهي تباعد بين الإنسان والحقيقة وقتاً، وتورث الأخذ بالألفاظ والقشور، وساف أصحاب الاستدلال المنطقى ساق خشبية لامرونة فيها ولاتمكين. ويقول في أولياء الله إنهم وصلوا إلى ما وصلوا ونالوا الكرامات لأنهم سيطروا على نفوسهم بعقولهم، ووجهوا عقولهم إلى الأنوار فأخذوا منها؛ ويقول نحن أطباء الروح تلاميذ الرحمن، انفلقت لنا البحار وتفجرت العيون من الأحجار. وأطباء الجسم يعرفون مرضى المرض بالنبض، ولكننا ننظر بنور الله ونتكلم بوحى الله. ويقول: ما دمت منهمكاً في الشهوات فإبصارك مظلم، ولا أمل لهدايتك. ومن قُتلت فيه شهوات الحس يكون له ذوق روحي يدرك به النور والحق. والحياة الروحية تحتاج للحرارة والماء، وحرارتها الدمع، وماؤها لهيب القلب ولوعة الشوق إلى المبادىء العالية. (أنظر المولوية، وشمس الدين التبريزي)

والرومى أبوه بهاء الدين محمد بن حسين الخطيبى البلخى، ويعرف باسم بهاء ولد ولقبه سلطان العلماء، وله كتاب المعارف وهو عبارة عن مواعظ ومجالس ألقاها ونظمها بنفسه ورتبها وشرح فيها حقائق العرفان والدين وتأويلات الآيات، ويبدأ أغلب أبواب الكتاب بعبارة قلت فى نفسى أو فكرت مع نفسى، وكان له تأثير كبير فى توجهات الرومى من صباه.

رويم

أبو محمد رويم بن أحمد بن يزيد، من أهل بغداد وتوفى سنة ٣٠٣هـ وله بحوث فى ١٨٦

التصوف لعلها أهم ما يسترعى الهارىء من كلامه وأقواله ومن ذلك قوله أن طالبي التصوف في وقته تحيروا والمريدين فتروا لما رأوا المنتسبين إلى التصوف على طبقات مختلفة ومقامات متفاوتة ، فاستصغروا أهله وتراخوا عن الأعمال وتطاولوا إلى أحوال يعجزون عن بلوغها. وشخص رويم الداء في سببين، وكل سبب منها على أصلبن، أحدهما استعجال المنزلة قبل وقتها عجزاً عها عمل فيه الصادقون وبذله المحققون، والآخر الجهل بطريق السالكن إليها وإغفال التقوى عما لها وعليها. ويقول إن ذلك دعاه إلى, التبين لأمورهم والتحذير من غرتهم ، واستدعى ذلك منه أن يسأل كبراءهم ويناقش أعمتهم ، فوجد أن فرقة مهم قالت إن حوادث الكون من الأفعال وغيرها من الأجسام والأعراض لا تخلو من أحد أمرين، إما محدث ظهر إلى الكون بغير علة ولا سبب، أو يكون حدثها ظهر عن علة وسبب، ومدار قول هذه الفرقة أن المخترعات أقوالها وأفعالها لله الواحد القهار، ولكنهم لم يفرقوا بين ما أحدثه المحدث من الخير والشر والهدى والغي، فذهب على هذه الفرقة ما فضل الله به بعض الأشياء على بعض، وغاب عنها إحداث الله للخلق على طبائع مختلفة ودواع متىاينة ومن ثم تفاوتوا في العبادة لله والأخذ عنه وإن بدا أن كل شيء في قبضة التدبير وساطان القهر وكأنه من الجبر. وفرقة أخرى من الصوفية لهم عجائب في المقامات والطرق والسير إلا أنهم اغتروا فكانوا صرعى تحت الإشارات في بحور عميقة بين عالم الجمع والتفريق. وفرقة أخرى قد أنسوا بالفناء واستبطنوا البقاء فلاهم يقومون بعلم الفناء ولاهم دائمون على روح البقاء، فلم يعرفوا الحق من الباطل، ولم يفرقوا بين المخلوق والخالق، ولا الفاعل والمفعول، ولا الفعل من الانفعال، ولم يميزوا ببن الظاهر والباطن. وفرقة منهم رأوا أنهم مُكِّنوا في المقامات ولاحت لهم الأحكام، إلا أنهم علَّفوها على الخلق لما رأوا آثارهم وحضور إرادتهم فاستوثق منهم العجب وتمكن الجهل لتعلقهم بفعد من الوجد. وأما الفرقة التي علت بها الإشارة إلى علم التوحيد فهم الذين صحبوا الأحوال في أوقاتها بالوفاء، والأعمال بالإخلاص، فلم يرتقوا إلى مقام قبل إحكام المقام قبله، وتفقهوا بعلومها إلى أن أذاهم ذلك إلى علم المعرفة فأذعنوا لله إذعان المحففين. وهذه الفرقة هي التي يصفهم رويم بأنهم قعدوا على الحقائق بينها غيرهم قعدوا على الرسوم، وطالبوا أنفسهم بحقيقة الورع ومداومة الصدق بينا طالب غيرهم أنفسهم بظواهر الشرع. والتصوف بهذا المعنى الحقيقي أقل ما فيه بذل الروح « فإن أمكنك الدخول مع هذا فيه وإلا فلا تشتغل بُترَّهات الصوفية ».

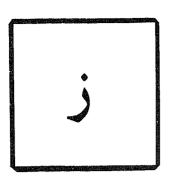

#### زاده (خواجه)

خواجه زاده أحمد حلمي ، تركى مؤلف موسوعة الطرق الصوفية «حديقة الأولياء» (١٣١٨هـ)، يؤرخ بها لأصول الطرق الكبرى ومؤسسيها ومشايخها والتابعين لهم في تركيا، ويشرح أركانها شرحاً موجزاً مستشهداً بأقوال الأقطاب، وهذه الطرق هي النقشيندية ومؤسسها محمد بن محمد البخاري الأويسي الشهر بالنقشبند، ومن أعلامها مولانا محمد باقى بالله كابلى، وأحمد فاروق سرهندى مجدد الألف الثانى وغلام على دهلوى مجدد المائة الثالثة عشر؛ والجيلانية ومؤسسها عبدالقادر الجيلاني، والجشتية ومؤسسها خواجه أبو أحمد أبدال جشتى؛ والسهروردية ومؤسسها شهاب الدين أبو حفص عمر السهروردي ؛ والكبروية ومؤسسها نجم الدين كبرى ، ومن أعلامها بهاء الدين أبو جلال الدين الرومي ؛ والمولوية ومن أعلامها محمد بهاء ولد وشمس الدين تبريزى وجلال الدين الرومي و چلبى حسام الدين ؛ والرفاعية ومؤسسها أبو العلمين أحمد الرفاعي، وشعبات الرفاعية هي: الحريرية لأبي الحسن على الحريري، والكيالية لإسماعيل مجذوب الكيالي، والنورية لنور الدين حبيب الله الحديثي، والعزية لحسين أبى الفيض عزى المصرى، والفنارية لشمس الدين محمد بن حزه الفنارى، والبرهانية لبرهان الدين إبراهيم عمر بن على العلوى ، والفضلية لجمال الدين محمد بن فضل ، والجندلية لجندل بن محمد الرفاعي، والديرينية لعز الدين بن أحمد الديريني الشافعي الرفاعي، والجميلية لجمال الدين العراقي، والعطائية لحمد عطية الرفاعي، والسبسبية

لسليمان سبسبي، والعمادية لسيد عماد الدين الأكبر، والصيادية للشيخ سعيد عز الدين أحمد الصيادى ؛ ومن الطرق الصوفية الكبرى بخلاف ما سبق الأحمدية للقطب الرباني سيدي أحمد البدوي السطوحي الملثم، وشعباتها هي: الشناوية لعمر الشناوي الأشعث، والحلبية لشيخ أحد الأحدى الخبي، والعلوانية لأحد بن علوان، والعبد العالية لعبد العال الأنصارى، والبرنسية لشيخ يوسف برنس، والجوهرية للشيخ عبد الوهاب جوهرى ؛ والبرهانية لقطب الأقطاب أبى العينين سيد إبراهيم برهان الدين الدسوقي، وشعباتها الشرنوبية لشهاب الدين أبي العباس أحمد بن عثمان الشرنوبي المالكي البرهاني، والتازية للشيخ إبراهيم التازي، والسيوطية لجلال الدين عبد الرحن السيوطي ، والعاشورية لسيد صالح عاشور المغربي ؛ والشاذلية لأبي الحسن الشاذلي ، وشعباتها الحنفية لشمس الدين محمد بن حسن الحنفي، والوفائية لمحمد وفا بن محمد بن نجم الدين المغربي السكندري المالكي الشاذلي، والبكري لأبي المكارم محمد بكرى ، والزروقية لأبى العباس شهاب الدين أحد بن محمد بن عيسى البرنسي الفاسى المعروف بشيخ زروق، والراشدية لأبي العباس أحمد بن يوسف الراشدي الملياني، والغازية لأبى القاسم الغازى السلجماسي، والناصرية لأبى عبدالله محمد بن محمد بن أحمد بن ناصر بن عمرو الدرعي، والعفيفية للشيخ عبدالوهاب بن عبدالسلام عفيفي، والجزولية لأبى عبدالله محمد بن سليمان الجزولي، والعيسوية لمحمد بن عيسى المكتاس السباعي المغربي، والمصطارية أو المزطارية للشيخ محمد بن المكتاس المغربي، والعلمية لأبى عبدالله الشريف بن إبراهيم علمي، والمدنية لمحمد حسن بن حزة ظافر المدنى، والوفائية لإبراهيم بن يوسف بن عبدالباقى السعدى الدمشقى.

وتلك كانت كل الطرف التي يرصدها، وقد ذيّل الموسوعة من مشايخ المولوية بالموصل الحافظ عثمان النورى بخاتمة يمتدحها ويقول: فقد أطلعنى الشاب السالك نهج هداه والناشىء في طاعة ربه والغالب وجده على قلبه أحمد أفندى نجل العلم الفرد الجامع لكل إخلاص حضرة خلوصى أفندى على نسخة ألّفها خدمة للأصفياء، سمّاها حديقة الأولياء، ترجم فيها أحوالهم العلّية، ونقل بعض أقوالهم الشهية، بأسلوب حسن عجيب، وسبك بديع غريب، وذلك خدمة لأبناء جلدته، خصوصاً أهل طريقته، مستجلياً من الكل الدعاء الألزم، لحضرة سلطان الأعظم، عبد الحميد خان الثاني، دامت تُنشر بعصره ألوية المعارف:

حديقة سارت بطبع أحمد

ب كل سالك وكل مرشد ترجم فيها حال أرباب الصفا أوضح نهجهم إلى المسترشد قد جمعت من طبقاء الأوليا أنفس در صاغه في مسجد شريات من طرقاً دائرة مسلسل عنهم طرقاً دائرة عملى الوصول للمقام السرمد نجل خلوصي الحبر من إخلاصه سرى بنجله النجيب الأمجد

# الزاهيد

أبو العباس شهاب الدين أحمد بن محمد بن سليمان المعروف بالزاهد، صنّف كثيراً للمريدين، ومن كتبه « رسالة النور» أربعة أجزاء، و « هدية المتعلم وعمدة المعلم» و « تحفة المبتدى ولمعة المنتهى». وكان مولعاً برميم المساجد القديمة، وبنى جامعاً بالمقس يعظ فيه الناس ولا سيا النساء، ونقموا عليه فتواه برأيه من غير نظر في العلم.

#### الزبيدي

أبو العباس أحمد بن عبداللطيف الشرجى الزبيدى الحنفى ( ٨١٢ --٨٩٣هـ) نسبته إلى شرجة جنوبى زبيد، واشتهر وتوفى فى زبيد، وله « طبقات الخواص أهل الصدق والإخلاص» يقول فيه إن كتب طبقات الصوفية من أمثال رسالة القشيرى، والعوارف للسهروردى، والطبقات للسلمى، ومناقب الأبرار لابن خيس وغيرهم لم يتعرض مؤلفوها لذكر صوفية اليمن واقتصروا فيها على أهل الشام والعراق والمغرب ونحو ذلك، ومن شأن ذلك أن يوهم أنه ليس فى اليمن من هو مستحق للذكر ممن يتصفون بصفات الأولياء، فى حين أن أهل اليمن أهل إيمان صادق، وقلوب واعية رقيقة، وصلاح ظاهر، وصفاء بواطن، بشاهد قول رسول مُنكينية أهل اليمن أرق قلوباً وألين

أفئدة، والإيمان يمانى، والحكمة يمانية، إلى غير ذلك مما روى عنه فى فضائلهم. ويقول إن الإمام أحمد بن موسى بن عجيل سئل عن الأولياء الذين يذكرون فى الكتب، فيقال فلان المصرى وفلان البلخى وغير ذلك ولايقال فلان اليمنى، فقال إنما ذلك لكثرتهم فإنهم عصائب عصائب. ويقول الشرجى إنه من أجل ذلك فقد جمع كتابه هذا يخص به أولياء اليمن دون غيرهم ويبين فيه أحوالهم وأقوالهم ومناقبهم وكراماتهم، وقد جعل مراجعة كتب اليافعى والجندى والخررجى والأهدل والمرزوقي وإسماعيل الجبرتى وطلحة الهتار وأبى بكر بن حسان. ويثبت الشرجى إن الصحابة لم يرو عنهم من الكرامات الكثيرة مثل ما اشتهر عن الأولياء بحجة ابن حبل أن أولئك كان إيمانهم قوياً لم يحتاجوا إلى زيادة، وغيرهم لم يبلغ إيمانهم إيمان أولئك فقووا بإظهار الكرامات. ويتناول الكتاب ١٩٧ ترجة، تلحق بها خاتمة على سبيل الإجمال من ٢٣ أنحرى.

# زرّوق

أبو العباس أحمد بن أحمد بن عيسى البرنسي الفاسي (٨٤٦ ــ ٨٩٩هـ) من أهل المغرب، قرأ بمصر، وتوفى في تكرين من طرابلس الغرب، وله التصانيف في التصوف والفقه والشروح الكثيرة على الحكم العطائية حتى قيل إن عددها تجاوز الثلاثين فكان يستطيع أن يمليها عن ظهر قلب وفي كل مرة بعبارة جديدة، ولعل أهم كتبه في التصوف إعانة المتوجه المسكين على طريق الفتح والتمكين، وقواعد التصوف على وجه يجمع بين الشريعة والحقيقة ويصل الأصول والفقه بالطريقة. وكان شديد النقد لبدع الصوفية وله « البدع التي يفعلها فقراء الصوفية » . ويميل زورق إلى الاختصار في كتاباته. وأصل تسميته بزورق كما قال عن نفسه أن جده كان أزرق العينين فقالوا له زورق فسرت في عقبه. ومذهبه أن التصوف لا يعرف إلا مع العمل به، فالاستظهار به دون عمل تدليس وإن كان العمل شرط كماله، وأنه لم تظهر حقيقة قط في الوجود إلا قوبلت بدعوى مثلها وإدخال ماليس منها عليها ووجود تكذيبها، وكل ذلك ليظهر فضل الاستئثار بها وتتبين حقيقتها بانتفاء معارضها، وأن أصل التصوف مقام الإحسان وهو نوعان أحدهما بدل من الآخر وهما أن تعبد الله كأنك تراه وإلا فإنه يراك، فالأول رتبة العارف، والثاني رتبة من دونه، وعلى الأول يحوم الشاذلية ومن نحا نحوهم ، وعلى الثاني يحوم الغزالي ومن نحا نحوه ، واتباع الأحسن محبوب طبعاً ومطلوب شرعاً ، وتعدد وجوه الحُسن يقضى بتعدد الاستحسان وحصول

الحسن لكل مستحسن، فمن ثم كان لكل فريق طريق، فللعامي تصوف حوته كتب المحاسبي ومن نحا نحوه ، وللفقيه تصوف رامه ابن الحاج في مدخله ، وللمحدث تصوف حام حوله ابن العربي في سراجه، وللعابد تصوف دار عليه الغزالي في منهاجه، وللمتريض تصوف نبّه عليه الفشيري في رسالته، وللناسك تصوف حواه القُوت والإحياء، وللحكيم تصوف أدخله الحاتمي (يقصد ابن عربي) في كتبه، وللمنطقي تصوف نحا إليه ابن سبعين في تآليفه، وللطبائعي تصوف جاء به البؤني في أسراره، وللأصولي تصوف قام الشاذلي بتحقيقه ــويعني زروق بذلك أنه لاينبغي الحكم على أحد من هؤلاء ومن نحا نحوهم لأن كلامهم له مريدوه وطلاّبه، وله تخصصه أو زاوية رؤياه، وكل علم يؤخذ من أربابه، وأخذ العلم والعمل يكون عن المشايخ أتم من أخذه دونهم ، وأصل كل أصل من علوم الدنيا والآخرة مأخوذ من الكتاب والسنة ، إلا أن الناس في أخذها ثلاث مسالك، أولها قوم تعلقوا بالظاهر مع قطع النظر عن المعنى جلة وهولاء أهل الجحود من الظاهرية ولاعبره بهم، والثاني قوم نظروا لنفس المعنى جمعاً بين الحقائق فتأولوا ما يؤول وعدلوا ما يعدل وهؤلاء أهل التحقيق من أصحاب المعاني والفقهاء، والثالث قوم أثبتوا المعنى وحققوا المباني وأخذوا الإشارة من ظاهر اللفظ وباطن المعنى وهم الصوفية المحققون والأئمة المدققون وليس الباطنية الذين حملوا الكل على الإشارة فلم يثبتوا لمعنى ولاعبارة فخرجوا عن الملة ورفضوا الدين كله. والقاعدة أنه لا يجوز أن يقدم أحد على أمر حتى يعلم حكم الله فيه، وإتيان الشيء من بابه أمكن لتحصيله، ولا قول في باب الاعتقاد لموهم ولا مهم، ولا يجوز لأحد أن يتعدى ما انتهى إليه من العلم بالوجه الواضح، والنظر للأزمنة والأشخاص لا من حيث أصل شرعى أمر جاهلي، وينبغي دائماً النظر لعموم فضل الله تعالى من غير مبالاة بوقت ولا شخص إلا من حيث ما خصّه الله به، وكل صوفي أهمل أحواله من النظر لمعاملة الحق كما أمر فيها وصرف وجهه لنحو الحق دون نظر لسننه في عبادة فلابد له من غلط في أعماله أو شطح في أحواله أو وقوع طامة في أقواله. ويتناول زورق دواعى الإنكار على الصوفية ولا يجد غضاضة في ذكرها ليحذروا الغلط فيها، وهي خسة أولها النظر لكمال طريق الصوفية فإذا أتت منهم إساءة أسرع الناس في الإنكار عليهم لأن النظيف يظهر فيه أقل عيب، والثاني رقة علومهم ووقع الطعن عليها لأن النفس تسرع إلى إنكار ما لم يتقدم لها علمه ، والثالث كثرة المبطلين في الدعاوى والطالبين للأغراض وذلك بسبب إنكار حال من ظهر منهم بدعوى، والرابع خوف الضلال على العامة باتباع الباطن دون الاعتناء بظاهر الشريعة، والخامس شحة النفوس بمراتبها إذ ظهور حقيقة يبطل أخرى ومن ثم أولع الناس بالصوفية أكثر من غيرهم وتسلط عليهم أصحاب المراتب أكثر من سواهم.

### الزهراوي

عبد الحميد بن محمد شاكر بن إبراهيم الزهراوي، من العلماء الذين اشتغلوا بالإسلام السياسي، وله كتاب « الفقه والتصوف » برد به على أسئلة قرائه، فقد كان يكتب في الصحف على طريقة الأفغاني ومحمد عبده ومحمد رشيد رضا، وذمُّه للتصوف من منطلق سياسى باعتباره حركة دينية انسحابية ، ونشاطاً إسلامياً سلبياً ، وهو يقول إن إدعاء الصوفية أنهم يشبهون أهل الصفّة ادعاء باطل، فأهل الصفة لم يكونوا من المتعطلين لأنهم أرادوا ذلك وإنما لقلة أسباب العيش في زمانهم ، في حين أن الطريقة الصوفية تقوم على التجرد من الأسباب وترك الاكتساب، ويتعمد أصحابها أن يكونوا من الفقراء ويسمون أنفسهم كذلك، وفي أيام الزهراوي كان الاسم الشائع لهم هو الدراويش، وذلك لأنهم من الأعاجم في رأى الزهراوي، واسم الصوفية نفسه يدل على عُجمة أصحاب هذا المذهب، فهو اسم لا أصل له في العربية، ولم يعرف أن أحداً من أصحاب الرسول ولا التابعين نعتوه بأنه صوفى، والاسم من تحريفات اللسان الأعجمي، والمذهب كله خلط، حيث يورد أصحابه كلام الفلاسفة الإلهيين القدماء و يخلطونه بالآيات القرآنية وأحاديث الرسول، ويحاولون أن ينتحلوا ألفاظ القرآن لما يدعونه من مقامات وأحوال ، فصرفوا بذلك الألفاظ اللغوية عما وضعت له ، صرفاً لهم يراعوا فيه العلاقة القريبة والقرائن الدالة، وغلوا في تأويلاتهم، وأغرقوا في صرف الألفاظ، فعبثوا بالفلسفة والدين معاً. والزاهراوي من زعماء النهضة الإسلامية، ومن المجاهدين بالقلم، وأصدر صحف المنبر في سوريا، والحضارة في الآستانة، وكتب بجريدة المقطم، ونفى لفترة في مصر، وأسهم في تركيا في تأسيس حزبي الحرية والاعتدال ، والائتلاف ، المناوئين لحزب الاتحاديين . وعندما عقد المؤتمر العربي الأول في باريس انتخب الزهراوي أول رئيس له ، وحوكم بسبب مجاهداته الإسلامية وقضي عليه بالإعدام شنقاً في دمشق سنة ١٣٣٤هـ (١٩١٦م)، وكان صدور كتابه الفقه والتصوف سنة ١٣١٩هـ، ومنه نسخة مكتبة جامعة القاهرة.

#### إبن زيد (عبد الواحد)

وقيل إبن زياد، توفى سنة ١٧٧هـ، وهو شيخ الصوفية واعتبره ابن تيمية الصوفى الأول وأعظم من لحق الحسن البصرى، قيل صلى الصبح بوضوء العتمة أربعين سنة، وكان مولى أبي بشر البصري، ويتخذونه دليلاً على أن التصوف اختص به الموالي غالباً، ويذكره ابن الملقن ضمن سلاسل خرقته، ومن أصحابه بخلاف الحسن عتبة الغلام وفرقد السبخي ومحمد بن واسع ومالك بن دينار، واشتهر بكثرة مواجيده وبكائه حتى قالوا فيه إن بثه لو قسموه على أهل البصرة لوسعهم جميعاً، وكانت له طريقة في الإلقاء والبكاء والتحنن بحيث يؤثر في سامعيه فيشهقون ويدمعون ويبكون بالصوت المسموع، وكثيراً ما كان يغشى على بعضهم، وقد يموت البعض من رهاف القلوب من شدة الانفعال، وهو إذن من طقة البكائين وغوذج لهم، وزهده مضرب الأمثال فينصح مريديه: عليكم بالخبز والملح فإنه يذهب شحم الكلى ويزيد في اليقين. ويقول لهم ما يسرني لو أن جيع ما حوت البصرة من الأموال والثمار كانت لى بفلسين. من قوى على بطنه قوى على دينه، ومن قوى على بطنه قوى على الأخلاق الصالحة، ومن لم يعرف مضرته في دينه من قبل بطنه فذاك رجل في العابدين أعمى. وكان يكثر في مواعظه من قول يا إخوتاه. يقول: يا إخواتاه ألا تبكون خوفاً من النيران، ألا وإنه من بكى خوفاً من النار أعاذه الله تعالى منها. يا إخوتاه ألا تبكون خوفاً من شدة العطش يوم القيامة. يا إخوتاه ألا تبكون؟ وفلسفته في التصوف تقوم أولاً على الحوف من الله تعالى، وإجلاله ثانياً، والصبر على ما حكم، والرضا بما قسم. يقول: ما أحسب شيئاً من الأعمال يتقدم الصبر إلا الرضا، ولا أعلم درجة أرفع ولا أشرف من الرضا، وهو رأس الحبة. وعبة الله رأس كل حكمة وكل عبادة. يقول: منتهى الخوف إجلال الله. ومنتهى الرجاء أن تأمل في الله على كل الحالات، ومنتهى محبة الله الفرح بلقائه . وينفرد ابن زيد برواية هذا الحديث القدسي عن الحسن البصرى عن رسول الله وعليه : إذا كان الغالب على عبدى الاشتغال بى جعلت نعيمه ولذته في ذكري ، فإذا جعلت نعيمه ولذته في ذكري عشقني وعشقته ، فإذا عشقني وعشقته رفعت الحجاب فبما بيني وبينه وصرت معالم بين عينيه، لايسهو إذا سها الناس. أولئك الأبطال حقاً. أولئك الذين إذا أردت بأهل الأرض عقوبة وعذاباً ذكرتُهم فصرفت ذلك عنهم. وفي هذا الحديث يأتي ذكر العشق لأول مرة، وقيل وذلك الحديث هو سبب ما ذهب إليه الصوفية في مصطلحهم العشق الإلهي حيث يعاب ذلك عليهم بدعوى أنه في مقام الله تعالى نقول المحبة ولا نقول العشق، فالحبة تكون بين العبد والله، وبين الله والعبد، وأما العشق فينصرف إلى الأشباه فيكون بين العبد والعبد. وابن زيد هو فيا يبدو أول من يذكر الصوفية باسم أهل محبة الله. يقول مناجياً ربه: بأبى أنت يامسبغ نعمه غادية رائحة على أهل معصيته، فكيف ييأس من رحته أهل مجبته ؟ ومن رأى ابن زيد أن المؤمن إذا أخطأ فخطؤه عن سهو، ويتبفى دائماً الرجاء والأمل في الله. يقول: السهو والأمل نعتمان عظيمتان على بنى آدم. وحياة ابن زيد لذلك هي حياة الصوفي المتكمل، وفلسفته نظرية ولكن أساسها العمل. وقة العمل هي الجهاد، فليس التصوف مجرد عبادات ورياضيات، وهو يحكى عن نفسه: كنا في غزاة لنا ونحن في العسكر الأعظم فنزلنا منرلاً فنام أصحابي وقمت أقرأ جزئي، إلى أن يقول فغلبني النوم فرأيت في منامي كأني أرى شاباً جيلاً بيده ورقة مكتوب فها:

ينام من شاء على غفلة والنوم كالموت فلا تتكل تنقطع الأعمال فيه كل تنقطع الدنيا عن المنتفل

والجهاد ركن الدنيا، ولا ينسى ابن زيد الله فينساه تعالى، فحتى فى الحرب والنوم يذكر ربه، وكان يردد على نفسه اليتين باستمرار ويفول: فرق النوم بب المصلين وبين لذتهم فى الصلاة، وبين الصاغبن وبين لذتهم فى الصيام. ويقولون عنه أنه إذا أقبل سواد الليل قام لحرابه كأنه فرس رهان مضمر، فإذا أقبل على صلاته فكأنه رجل مخاطب. ويروى عنه أنه كان كثير السياحات والتردد على أماكن العبادة والإخوان، وكان يحرص على لقاء الرهبان والتحدث إليهم، ولعله لهذا الميل عند بعض الصوفية قال من قال من المستشرقين بأثر المسيحية على التصوف. وكان حديث ابن زيد معهم فى الرياضات، ومن ذلك تأثره بأحدهم وقوله من بعد ذلك إن شهادة لا إله إلا الله وحدها لا تكفى. ويروى عن ذلك قول الراهب له: كما لا يجوز الزيف من الدراهم، كذلك لا تجوز لا إله إلا الله إلا بنور الإخلاص. ويروى أيضاً عن أحد الرهبان قوله: يا عبد الواحد بن زيد إن أحببت أن تعلم علم اليقين فاجعل بينك وبين الشهوات حائطاً من حديد!

#### إبن سبعين

قطب الدين أبو محمد عبد الحق بن محمد بن عبد الحق بن سبعين كما أطلق على نفسه، أي الفتي الشجاع صاحب المروءة والنخوة والكرم، وله العبارات والإشارات، والمريدون والأتباع، وطريفته تسمى السبعينية. قال عنه ابن دقيق العيد: جلست مع ابن سعين من ضحوه إلى قرب الظهر، وهو يسرد كلاماً، تعقل مفرداته ولاتعقل مركباته، واشتهر عنه أنه قال: لقد تحجّر ابن آمنة (يقصد النبي ﷺ) واسعاً بقوله لا نبى بعدى، فيقال أنه نفى من المغرب بسبب هذه الكلمة، أو أن كتاباته ومواعظه لمريديه كثر بها القول بوحدة الوجود، وهو أبرز ممثل لهذا المذهب، ومن أجله كفرّه فقهاء المغرب فلجأ إلى المشرق وجاور بمكة حتى وفاته سنة ٦٦٩هـ. واختلفوا في وفاته ، وقيل إنه فصد يديه وترك الدم يخرج حتى تصفّى. وابن سبعين وإن كان يعتبر مغربياً إلا أنه من مواليد مرسية الأندلس سنة ٦١٣ هـ، وظل بها حتى نحو العشرين من عمره، وفي المغرب كان له الأصحاب وألَّف كتبه أو رسائله كلها تقريباً إلا كتاب بد العارف، واشتهر بأنه من فلاسفة الصوفية، حتى أن ملك صقلية قصده للإجابة على أسئلته في الفلسفة فيا سمى بالمسائل الصقلية ، ولم يكن يفلت فرصة تسنح له إلا وينفد الفلاسفة والصوفية، ويخص منهم المشائين ورئيسهم أرسطو، وأتباعه من غير ملة الإسلام ثامسطيوس والإسكندر الأفروديسي وفرفوريوس، وأتباعه من ملة الإسلام مثل الفارابي وابن سينا وابن ماجه وابن رشد والسهروردي والغزالي والرازي ، وعنده أن التضوف لم يصل له هؤلاء، وما كان من الممكن أن يصلوا إليه لقصورهم. وفي الرسالة الفقيرية يجعل موضوعه الفقر ويقول إنه التصوف، ويقول إنه على أوجه، فهو الصبر على المكروه، وشكر المنعم الحكيم، والفتوة المحضة ورفع الأذى كله، وفعل

ما يجب كما يجب على ما يجب، وهو الخلافة الباطنة كما أن المُلك هو الحلافة الظاهرة، وهو الذي تُرسم بدايته بالإرادة، والعبادة، والإسلام، وعالم الشهادة، والخروج من الشر المحض إلى الخير المشترك، والمجاهدة، والطريق المقيد، والتوكل، والتسليم، والتفويض، والتوبة الأولى، والحلوة المشوقة، والأربعينيات المحركة والمهيئة، والرضا، والإبمان، والعبودية، والسفر في الطريق، والتوبة الثانية، والفكر التابع للسكينة، والذكر المحرك للتخلي، والتحلي، والتجلي، وبُعد الأهل والوطن، وحذف العلائق بالجملة، والتزام السوابع الكاشفة للمقصود، والإحسان، وصرف المحو إلى الصحو، والتوبة الثالثة. ويقول: الفقر هو الذي يجعل الفقر يمسك الشرع في يمينه، والعفل في شماله، وبينها العلم، ويحرك الكل بالأدب والهمة والحقيقة. وهو علم التحقيق أو العلم الإلهي الذي مداره الله سبحانه، الأصل في كل شيء، فلا حول ولا قوة إلا بالله ، يجب علما الأدب والاستغفار، ولا شك في الله ، ولا شيء أعز من الله ، ولا موجود على الإطلاف لا يفتقر إلى الله. ويقول ابن سبعين لتلاميذه ناصحاً أن يتشهوا بالله، ويعظموا سنة حبيبه وخليله. ويقول للسالك: يا هُمام، اهتمامك ماهية همتك هو همك الأهم، فعجل باهتبال عين كمالك، ويكون شوقك إليه لايتبدل. ولابد لكل عارف من مقام، ومقامك التوحيد، وأنت في وقتك فيه واحد الحال، ولا تلتفت في حياتك إلى الموتى، ولا تتحدث بعيشك إلا في عيش الآخرة، وقل هو الله أحد، وأعوذ برب الناس من الوهم ومن الكون. الله فقط. اعتدل واملأ صدرك من الله، وقسم ذلك النصيب الشريف على جلة قواك الروحانية والجسمانية، ولازم حب الله حتى يظهر جاه ذاته بالذات في الذات، ولا تنكر الله على أي حال كان، ولا تحب منه البعض وتكره البعض، من حكمه وأفعاله، وما تعلم منه وما هو عليه. الله فقط. ويقول ابن سبعين في الرسالة القوسية: أصدق كلمة قالها القائل: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وفي كتاب العقد يقول ابن سبعين في عهده لتلاميذه: اجبر وقتك مع الله بتوبة صادقة، فإن بابه ما عليه بّواب إلا رحمته خاصة ورضوانه، وإياك من العمل المعدوم، وحبيبك من يدبر أمر آخرتك ويعينك عليها، ويهجرك ويصلك من أجلها . وفي كتابه الإحاطة يشرح ابن سبعين الإحاطة ويقصد به الوجود كله كوحدة واحدة ، وفيه يختلط الزوج بالفرد ، ويكون السبت هو الأحد ، والموحد هو عنن الأحد ، والذاهب من الزمان هو الحاضر، والأول في العيان هو الآخر، والباطن هو الظاهر، والمؤمن هو الكافر، والفقر هو الغني، ومعنى ذلك التوحيد المطلق، أو الوحدة المطلقة في الوجود، وأنه ليس ثم غير ولا سوى ، وكل شيء هو الله ، وليس إلا الأيس فقط ، أى ليس إلا الوجود فقط، وهو هو الله الله.

وأهم مصنفات ابن سبعين في الفلسفة والتصوف هو كتابه بُد العارف، وهو ينصح لمن يريد أن يطالع مذهبه أن يقصد هذا الكتاب الذي أثبت فيه مالم يثبته في أي من كتبه الأخرى، ويعتبره من أهم ذخائر العالم وينصح مقتنيه بأن يحفظه «فإنه تاسع كتاب وقع في العلم». والبُد في اللغة هو المعبود، وبد العارفين هو الله سبحانه «منبه المسترشد إلى واجبه، ومعطى الطالب جميع مطالبه، ومعلم السعيد علم سعادته، ومبصر العابد حق عبادته، وغرج المنكر من رعونته وعادته، ومغبط السالك سقصده، ومشوقة إلى عالمه وبده»، «فيا أيها السالك لا يبقى لك توجه إلا إلى بُدك الحق الواحد الحق وحده» وهو «بُد الكل، وبد العارف والمعروف والمعرفة». وطريقة الن سبعين في التصوف أو الطريقة السبعينية أطلق عليها فطب الدين القسطلاني اسم الليسية وكان يقول احذروا هؤلاء الليسية، أي اتباع ابن سبعبن، لأنهم كما يبدو كانوا يقولون في ذكرهم ليس إلا الله، بدلاً من لا إله إلا الله.

ومن هؤلاء أبو الحسن الششترى الذى أقام بمصر وتوفى بدمياط سنة ٦٦٨ هـ، وكان أديباً له نظم على طريقة التحقيق، وموشحاته وأزجاله فى «غاية الحسن» وكان الشاذلية يزكونها.

# السرّاج الطوسي

أبو نصر عبدالله بن على السراج الطوسى، الملقب بطاووس الفقراء، وصاحب كتاب اللمع، وهو من أكثر المراجع وفاء بعلوم الصوفية وبمذهبهم وأخبارهم وأشعارهم ومسائلهم وأجوبتهم ومقاماتهم وأحوالهم، وما انفردوا به من الإشارات اللطيفة، والعبارات الفصيحة، والألفاظ المشكلة الصحيحة على أصولهم وحقائقهم ومواجيدهم وفصولهم. والكتاب فريد فيا قصد إليه، وكان الطوسى رائداً في هذا الجال، واقتفى أثره القشيرى والهجويرى والسلمى والكلاباذى. ويعد أقدم المراجع وأوثقها في التصوف. وكان الطوسى من أوائل من حذروا من المتشهين بالصوفية، والمتلبسين بلباسهم، والمتسمين باسمهم. وتوفى الطوسى سنة ٢٧٨هم، أى أنه عاش في القرن الرابع الهجرى، ومع ذلك فهو يكتب عن زمانه فيقول: إن الخائضبن في علوم الصوفية قد كثروا، وألفوا الكتب فيهم بكلام مزخرف من عندهم وليس بالمستحسن، الأنهم غلطوا فيهم، وأقحموا على كلامهم مالم يقولوه، وفسروا ما قالوه بتفسيرات من عندهم جانبت الصوات، فالصوفية لم يكونوا كما رسمهم هؤلاء، فهم طائفة آمنت بربها، جانبت الصوات، فالصوفية لم يكونوا كما رسمهم هؤلاء، فهم طائفة آمنت بربها، ومنهم أبرار صديقون، وبدلاء مقربون، أحبوا الله وأخلصوا له العبادة، واستغنوا

به عمن سواه، وآثروه على ما دونه، وانقطعوا إليه، وتوكلوا عليه، وعكفوا ببابه، ورضوا بقضائه، وصبروا على بلائه، وفارقوا فيه الأوطان، وهجروا له الإخوان، وتركوا من أجله الأنساب، وقطعوا فيه العلائق، وهربوا من الخلائق، مستأنسين به، ومستوحشين مما سواه. ويقسم الطوسى الناس في زمنه بالنسبة للتصوف إلى خسة طوائف، فمنهم من يغلوا في تفضيله ورفعه فوق مرتبته، ومنهم من يخرجه عن حد المعقول والتحصيل، ومنهم من يرى أن ذلك ضرب من اللهو واللعب وقلة المبالاة بالجهل، ومنهم من ينسب ذلك إلى التقوى والتقشف ولبس الصوف، ومنهم من يسرف في الطعن وقبح المقال في الصوفية حتى ينسبهم إلى الزندقة والضلالة. ويذهب الطوسى إلى أن أولى العلم، القائمين بالقسط، الذين هم ورثة الأنبياء، هم المعتصمون بكتاب الله، والجحتهدون في متابعة رسوله، والمقتدون بالصحابة والتابعين، والسالكون سبيل أوليائه المتقين وعباده الصالحين، وهم ثلاثة أصناف: أصحاب الحديث، والفقهاء، والصوفية، وكل صنف من هؤلاء مترسم بنوع من العلم والعمل والحقيقة والحال، ولكل منهم في معناه علم، وعمل، ومقام، ومقال، وفهم، ومكان، وفقه، وبيان عَلِمَه مْن علمه وجهله من جهله، ولا يبلغ أحد الكمال الذي به يحوى جميع العلوم والأعمال والأحوال. والصوفية قد اختصوا بالمعاني التي ترسموا بها، ولهم في ذلك آداب وعلوم ومقامات وحفائق ومشاهدات ومراقبات وأسرار واجتهادات ودرجات وإرادات وغلمات، وهعرفة بالنفس وأماراتها وخواطرها وخلاصها وآفاقها، ومستنبطات في العلوم تشكل على فهوم الفقهاء والعلماء، وهي لطائف مودعة في إشارات لهم تخفى في العبارة من دقتها، في معنى العوارض والعوائق والعلائق والحجب وخبايا السر ومقامات الإخلاص وأحوال المعارف وحقائق العبودية. والصوفية اختصاصهم ذلك، وممارساتهم لها بالمنازلة والمباشرة، والهجوم عليها ببذل المهج، حتى يخبروا عن طعمها وذوقها ونقصانها وزياداتها. وإنما ينكر علم التصوف جماعة من المترسمين بعلم الظاهر لأنهم لم يعرفوا إلا ما يتعلق بظواهر الأحكام. وقد يكون إنكارهم للصوفية بسبب الغالطين في التصوف من أبنائه، وهم ثلاث طبقات، فطبقة منهم غلطوا في الأصول من قلة أحكامهم لأصول الشريعة، وضعف دعائمهم في الصدق والإخلاص وقلة معرفتهم بذلك، كما قال بعض المشايخ إنما حرموا الوصول لتضييع الأصول. وطبقة ثانية منهم غلطوا في الفروع، وهي الآداب والأخلاق والمقامات والأحوال والأفعال والأقوال، فكان ذلك من قلة معرفتهم بالأصول ومتابعتهم لحظوظ النفوس ومزاج الطبع، لأنهم لم يدنوا ممن يروضهم ويجرعهم المرارات ويوقفهم على المنهج الذي يؤدي إلى مطلبهم ، فثلهم في ذلك كمثل من يدخل بيتاً مظلماً بلا

سراج، فالذي يفسده أكثر مما يصلحه، وكلما ظن أنه قد ظفر بجوهر نفيس لم يجد معه إلا خزفاً خسيساً، لأنه لم يتبع أهل البصيرة الذين يميزون بين الأشياء والأشكال والأخلاق والأجناس، فعند ذلك يقع لهم الغلط، ويكثر منهم الهفوة والشطط، فهم متحيرون ومتفرقون بين منهزم ومفتون، ومتجبر ومحزون، ومغتر بالظنون، ومحترف الجنون، ومتلبس بالمجون، ومكمد بالشجون، ومدع ومفتون ومتمن للمنون. وكل طبقة من هذه الطبقات الثلاث على أحوال شتى من التفاوت والإرادات والمقاصد والنيات، فن غلط في الأصول فلا يسلم من الضلالة ولايرجي لدائه دواء، والغلط في الفروع أقل آفة. وأغلاط الأصول منها الغلط في معنى الحرية والعبودية فيظن أن العبد ما دام بينه وبين الله تعالى تعبد فهو مسمى باسم العبودية، فإذا وصل إلى الله فقد صار حراً. ومنها الغلط في الإخلاص ففد يزعم أن الإخلاص لا يصح للعبد حتى يخرج عن رؤية الحلق ولا يوافقهم في جميع ما يريد عمله \_ كان ذلك حقاً أو باطلاً. ومنها الغلط فى تفضيل الولاية على النبوة ، والذى جرهم فى هذا الغلط قصة موسى والخضر إذ استخلصوا منها أن الولى أفضل من النبي، لأن الخضر في هذه القصة يبدو هو العالم بباطن الأمور وأسرار الحوادث، بينا موسى جهل هذه الأسرار والبواطن، فظنت هذه الطائفة الضالة أن ذلك نقص في نبوة موسى عليه السلام وزيادة للخضر عليه السلام على موسى في الفضيلة. ومنها الغلط في الإباحة والحظر فقد زعمت طائفة أن الأصل في الأشياء الإباحة ، وإنما وقع الحظر بسبب التعدى ، فإذا لم يقع التعدى تكون الأشياء على أصلها من الإباحة، ومن ثم فقد أباحوا لأنفسهم المحظور المنوع على المسلمين طالما أنهم لم يتعدوا في تناوله. ومنها غلط الحلولية الذين زعموا أن الحق اصطفى أجساماً حلّ فيها بمعانى الربوبية وأزال عنها معانى البشرية. ومن ذلك الغلط في فناء البشرية بالزعم بأن من تضعف بشريته يجوز أن يكون موصوفاً بصفات الإلهية ، وادعائهم الرؤية بالقلوب في دار الدنيا مثل الرؤية بالعيان في دار الآخرة . وقريب من هؤلاء من زعموا أنهم يرون أنواراً أو أن في قلوبهم أنواراً وكأنها مستمدة من الأنوار التي وصف الله بها نفسه. وكذلك غلط قوم في عين الجمع فلم يضيفوا إلى الحلق ما أضاف الله تعالى إليهم ولم يصفوا أنفسهم بالحركة فيها تحركوا فيه احترازاً حتى لا يكون مع الله شيء سوى الله عز وجل فأخرجهم ذلك من الملة وترك حدود الشريعة لقولهم أنهم مجبرون على حركاتهم حتى أسقطوا اللائمة عن أنفسهم عند مجاوزة الحدود ومخالفة الاتباع. وكذلك غلط قوم في معنى الأنس والبسط فتوهموا أن بينهم وبين الله حالاً من القرب والدنو فلم يراعوا الحشمة والآداب والحدود، وهذا غلط لأن

الآداب والأحوال والمقامات خلع من الله تعالى على عباده وكرامة لهم فإذا تجاوزوا الحدود وخالفوا نكصوا على أعقابهم وسُلبوا الحلع التى أكرموا بها من الطاعات. وكذلك الغلط فى ادعاء فقد الحس عن المواجيد حتى لا يحسوا بشىء ويخرجوا عن أوصاف المحسوسين، وقد غلطوا فى ذلك لأن فقد الحس لا يعلمه صاحبه إلا بالحس لأن الحس صفة بشرية. وآخر الأغلاط الغلط فى الأرواح فقوم قالوا الروح نور وتوهموا أنه نور ذاته، وقوم قالوا حياة من حياة الله، وقوم قالوا الأرواح مخلوقة وروح القدس من ذات الله، وقوم قالوا أرواح العامة مخلوقة وأرواح الحاصة ليست بمخلوقة، وقوم قالوا الأرواح قديمة ولا تموت ولا تعذب ولا تبلى، وقوم قالوا تتناسخ الأرواح من وقوم قالوا الروح خلق من نور، وآخرون قالوا الروح روحانية وللصديقين خسة أرواح. وقوم قالوا الروح خلق من نور، وآخرون قالوا الروح روحانية من الملكوت فإذا صفت رجعت إلى الملكوت، وقوم قالوا الروح روحان. روح لا هوتية وروح ناسوتية. وهؤلاء جميعاً غلطوا وضلوا وجهلوا وذلك من تعمقهم وتفكرهم بآرائهم وروح ناسوتية. وهؤلاء جميعاً غلطوا وضلوا وجهلوا وذلك من تعمقهم وتفكرهم بآرائهم فيا صنع الله تعالى قلوب العباد من التفكر فيه.

ولا نكاد نعرف شيئاً كثيراً عن الطوسى إلا بعض الكرامات، وأنه كان كثير التنقل بين بغداد ودمشق والقاهرة ودمياط والرملة والبصرة وتبريز ونيسابور، ينشر علوم التصوف، متعرفاً إلى أعلامه، وقد تكون له مؤلفات أخرى غير اللمع.

# السَّرغيني

عمد بن عمد بن المعطى، نسبه إلى سرغين من المغرب، له «روض الجنان» فى مناقب شيخه عبدالكبير الكتانى، و«المنحة العطوفية فى جواز الرقص للصوفية» و«حل الطلاسم فى شرح صلاة القاسم» وتوفى بمراكش سنة ١٣٢٩هـ.

# السعودي (عبد اللطيف)

المتوفى سنة ٧٣٦هـ، اشتهر بمعارضاته للصوفية، وله فى ذلك «الرد على بعض ما جاء فى فصوص الحكم لابن عربى» وهو رسالة فى الأزهر، و«الغيث العارض فى معارضة ابن الفارض».

#### السقّافية

من تريم بحضرموت، اشتهروا بالأدب والتصوف، وجدهم عبد الرهن السقاف، وكان أبوه محمد بن على بن العلوى، ولقبه مولى الدويلة أى ولى البلد القديم يبحر؛ ومنهم على بن أبى بكر بن عبد الرحن السقاف العلوى، الفقيه المتصوف (٨١٨ \_ ٥٩٨هـ)، كان مولده ووفاته بتريم، وله كتب منها «معارج الهداية»، و«البرقة المشيقة فى ذكر الخرقة الأنيقة وشيوخ الطريقة» فى تراجم الصوفية من الشيوخ ببلدة تريم، وعدد ضخم من الشعر الصوفى الجيد. ومنهم أبو بكر بن سالم السقاف العلوى، صاحب «معراج الأرواح» و«مفتاح السرائر» و«فتح باب المهاهب»، وكلها كتب فى التصوف، وكانت ولادته فى تريم (٩١٩هـ) ووفاته فى عينات (٩٩٩هـ)، وكان مريدوه يسيرون فى مواكب ويستقبلونه بالأعلام والطاسات، ولحمد بن عبد الرحن سراج الدين الحضرمى المتوفى سنة ١٠١٩هـ كتاب فى مناقبه ولحمد بن عبد الرحن سراج الدين الحضرمى المتوفى سنة ١٠١٩هـ كتاب فى مناقبه اسمه «بلوغ الظفر والمغانم فى مناقب أبى بكر بن سالم». ومنهم شيخان بن على وأقام زمناً فى سوربايا بجاوة، وتوفى بالمكلا، وله ديوان فى التصوف، وكلامه المنثور وأقام زمناً فى شوربايا بجاوة، وتوفى بالمكلا، وله ديوان فى التصوف، وكلامه المنثور جعه أبنه فى ثلاثة بجلدات. (انظر باعلوى والعيدروسية).

# الشَّقَطي ( السّرِّي)

أبو الحسن سرى بن المُغلسِّ السقطى، أول من تكلم فى بغداد فى لسان التوحيد وحقائق الأحوال، وكان تلميذاً لمعروف الكرخى، وتتلمذ عليه الجنيد والنصراباذى وسمنون والحلدى.. ومولده ووفاته ببغداد سنة ٢٥٣هـ. وكانت أكثر صحبة الجنيد له فقد كان خاله، وقال فيه ما رأيت أعبد منه، فقد أتت عليه ثمان وتسعون سنة ما رؤى مضطجعاً إلا فى علة الموت. وكان يتجر فى السوق فرت عليه جارية معها إناء فوقع منها وانكسر، فأخذ سرى شيئاً من المال من دكانه فدفعه إليها بدل الإناء، وكان معروف الكرخى موجوداً فأعجبه فعله فقال له: بَغضَ اللهُ إليك الدنيا، فقام سرى لتوه من الدكان وليس شىء أبغض إليه من الدنيا، ولزم داره لايراه أحد إلا من يقصده، ولولا الجُمعة والجماعة لسد على نفسه الباب لم يخرج. وطريقته قوامها الورع يقصده، ولولا الجُمعة والجماعة لسد على نفسه الباب لم يخرج. وطريقته قوامها الورع

والزهد، واشتهر بطيب وتصفية قوته حتى بلغ ذلك الإمام أحمد بن حنبل فكان يصفه كذلك بأنه الشيخ الذي يعرف بطيب الغذاء. وكان يقول إن حير الرزق ماسلم من الآثام في الاكتساب، والمذلة في الخضوع في السؤال، والغش في الصناعة، ومعاملة الظلم. وكان يشكو اضطراب قلبه وقلة سكونه خوفاً من الله ورجاءً فيه وحباً له وحياء منه وانُّساً به. وكان كل همه أن يجد الأكلة التي يأكلها وليس لله عليه فها تبعة ولا نخلوق فيها منه ، ومثله الأعلى في الورع أربعة : حذيفة المرعشي وإبراهيم بن أدهم ويوسف بن أسباط وسليمان الخوّاص، فهؤلاء نظروا في الورع فلما ضاقت عليهم الأمور فزعوا إلى التقلل. ويحكى أنه ذهب غازياً ودخل طرسوس وبات مع فتية متعبدين، وكانوا يخبزون فانكسر التنور، فأصلحه من ماله، فتورعوا أن يختبزوا فيه. ولما دخل أرض الروم كان معه أبو يوسف الغسولي، فكان الناس يأكلون من طعام الروم والغسولي يرفض، فسأله أتشك أنه حلال، فيفول لا أشك فهو حلال، وإنما الزهد في الحلال، ويقارن ذلك بفقهاء زمنه الذين يأكلون بدينهم، ويصفهم بالنذالة، وإما الفتى حقاً هو المستقيم على أمر الله، والمجتهد الذي ليس معه سهو، والمتيفظ الذي ليس معه غفلة ، والمراقب الله في السر والجهر كالغسولي صاحبه في الجهاد ، فذلك هو الشجاع البطل. ومجلس سرى مجلس علم، ولو علم أن جلوسه أفضل من جلوسه في البيت ما جلس معهم ، ولكن ذلك اقتضاه منه العلم ، ورغم أنه ينتقى جلساءه لم يكن يأمن أحدهم على سره، وينصح الجنيد أن لا يصحب الأشرار، وأن لا يشتغل عن الله، وبمجالسة الأخيار، وأن لا يدعى باطل علم ينفض ظاهر حكم، وأن يكول أخوف ما يكون من الله. ويحكى أنه في إحدى المرات صلى ليلة وقرأ ورده ثم بسط ساقه في المحراب فسمع كأن هاتفاً يقول له: يا سرى! كذا تجالس الملوك! فضم رجله وقال وعزتك لا مددتُ رجلي بعد ذلك أبدأ. وورعه وخوفه من الله يهديانه إلى الطريق المختصر للوصول \_يقول: لا تأخذ من أحد شيئاً، ولا تسل أحداً شيئاً، ولا يكن معك ما تعطى منه أحداً شيئاً. وكان يشفق على نفسه ويتمنى مع ذلك لو أن حزن الحلل كلهم ألقى عليه، ويعزو حزنه وهمه وخشيته وكثرة بكائه وتضَّرعه في الليل والنهار إلى الخوف من الله، ويصف أحوال الخائف وصف العارف المُعانى ويقول إنه دائم الهرب من مواطن الراحة ، وأنه كثير الوله ، يستشعر الوجل في قلبه ، ويتنغص عليه عيشه من مراقبته لله في كل ما يقول ويفعل ، ويقول إنه لينظر إلى وجهه كل يوم مخافة أن يكون قد اسوّد، ويتمنى لو يموت في مكان لا يعرف فيه، فسألوه عن السبب، فقال أخاف أن لا يقبلني قبري فأفتضح . وله في ا**لصوفي** ثلاثة معان ، فهو الذي لا يطميء نور معرفته نور ورعه ، ولا يتكلم بباطن فى علم ينقضه ظاهر الكتاب والسنة ، ولا تحمله الكرامات على هتك أستار محارم الله . وهو يدعو اللهم مها عذبتنى بشىء فلا تعذبنى بذُل الحجاب ، يفصد بما يشغله عن الحق . ويذكر من علامات العارف قيامه بحقوق الله وإيثاره على النفس فيا أمكنته فيه القدرة . وكان ينشد:

فلا أبالى أطال الليل أو قصرا وبالنهار أقاسى الهم والفكرا لافی النہار ولافی اللیل لی فرح لأنی طول لیلی هائم دنف

# السُّلَمي (أبوعبد الرحن)

شيخ الصوفية وصاحب تاريخهم وطبقاتهم وتفسيرهم ، محمد بن الحسبن بن محمد بن موسى الأزدى ، ونسبته إلى جده لأمه أبى عمرو إسماعيل بن نجيد السلمي ، فقد كان أبوه رقيق الحال وأهله مضيقاً عليهم في الرزق، بينها أهل أمه من ذوى الثراء والسلطان، ولمَّامات أبوه وهو في نحو الخامسة عشرة كفله جده، وورثه بعد وفاته حيث لم يكن له ولد، وكانت ثروته كبيرة مكنته من أن يعيش للعلم والتحصيل، وأن يشترى مكتبة ضخمة جمع فيها مالم يسبقه إليه أحد من طرائف كتب الصوفية والمحدّثين، وكان شيوخ نيسابور، حيث ولد وعاش، يستعيرون منه بعض ما تحويه من نفائس. وكان أبوه رغم ضين حاله صوفياً جليل القدر، صحب ابن منازل وأبا على الثقفي، ولمّا ولد له أبو عبدالرحمن باع ماعنده وتصدّق به. وكانت ولادته سنة ٣٢٥هـ على الأرجح، وفي أواخر أيامه ابتني للصوفية خانقاه اشتهرت في نيسابور وما حولها ، وفيها دفن بعد وفاته سنة ٤١٢ هـ . وله من التصانيف مئة أو أكثر، منها : الإخوة والأخوات من الصوفية، وأدب الصحبة، وآداب الصوفية، وجوامع آداب الصوفية، وتاريخ الصوفية، ورسالة في غلطات الصوفية، ورسالة الملامتية، وسلوك العارفين، ومحن الصوفية، ومقامات الأولياء، ومقدمة في التصوف، ومناهج العارفين، وحقائق التفسير، غير أنه اشتهر من دون كل هذه المصنفات الصوفية بكتابه الأزهر طبقات الصوفية، وقد ترجم فيه لخمس ومائة شيخ، وكان للكتاب وما اتبّع فيه من منهج أثره البالغ على المؤلفين في هدا الفن من بعده مثل أبى نعيم في حِلية الأولياء، والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، والقشيري

في رسالته ، وعبد الرحمن الجامي في نفحات الأنس ، والشعراني في طبقاته . ويذكر أبو عبد الرحمن في هدفه وغايته من الكتاب أنه لم يخلُ وقت من داع إلى الله تعالى، والدُّعاة في كل زمان طبقات، يخلف بعضهم بعضاً بالاتباع والاقتداء، والرسول قد نبه إلى ذلك فقال: خير الناس قرنى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم (الحديث)، وقال ﷺ: مثل أمتى مثل المطر، لا يُدرى أوله خير أم آخره، فَعُلِمَ أن آخر أمته لا يخلو من الأولياء والبدلاء، وهم خلفاء الأنبياء، وأرباب حقائق التوحيد والمُحَدِّثون وأصحاب الفراسات والآداب، وهو يقول: لايزال في أمتى أربعون على خُلق إبراهيم الخليل عليه السلام، إذا جاء الأمر قبضوا. وطبقات الصوفية يتناول أرباب الأحوال والمتكلمين على لسان التفريد وحقائق التوحيد واستعمال طرق التجريد. وأبو عبدالرحن في ذلك يمثل مدرسة في التأليف الصوفى، منها أبو نصر السراج صاحب اللمع والقشيرى صاحب الرسالة، وهؤلاء طريقتهم تعتمد على الإيراد والسرد، بعكس طريقة غيرهم التي قوامها الرأى وأسانيده عند الآخرين. ولقد قيل إن السلمي لم يكن مع ذلك المؤرخ المدقق، واتهم بأنه كان يضع الأحاديث ويؤلف العبارات وينسبها للصوفية بحسب مشاربهم ونزعاتهم، وقيل إن تفسيره للقرآن بغير إسناد من طرق العلم حتى اتهمه بعضهم بالزندقة الباطنية والتخريف والقرمطة، إلا أن السلمي لم يَعْدُ طريقته أو مدرسته في التأليف فاكتفى بإبراد تأويلات الصوفية على آيات القرآن وألفاظه. ويروى القشيرى أن أستاذه الدقاق طلب إليه أن يزور السلمى في بيته «فستجده بين كتبه، وعلى وجه الكتب مجلدة حمراء صغيرة فيها شعر الحسين بن منصور، يعنى الحلاج، فاحملها ولاتقل له شيئاً »، فصدع القشيري للأمر ووجد الحال كما وصف الدقاق، وخاف أن يأخذ المجلدة دون إذَّنه فقص عليه الحكاية، ويقول القشيرى إن السلمى أخرج مجلدة أخرى من كلام الحلاج وقال «احملها إليه وقل إنى أطالعها لأنقل منها لمصنفاتي»، فالدقاق ينتقد طريقة السلمي، وكأنه بانتزاعه للمجلدة يحرمه أن «يسرق» منها، والسلمي لا يجد حرجاً فيا يفعل فهذه طريقته في التأليف، ولا تثريب عليه، وقد كان مع ذلك محل ثناء من معاصريه ، فأبو نعيم معاصره يقول فيه: «له العناية التامة بتوطئة مذهب المتصوفة ، مفارق لما يؤثر عن المتخرفين المهوسين من جهّال هذه الطائفة ، منكر عليهم »، ويقول في خُلقه «إنه ذو صيام وقيام، مقرىء الأئمة والأعلام على مدى السنين والأعوام، في التعبد لبيب، وفي التعليم أريب». وعندما أشرف السلمي على الموت قال إنى الأرجو ربى وقد صُمتُ له ثمانين رمضاناً. وقالوا فيه أقرأ السلمي القرآن في المسجد أربعين سنة. وكان يأتي بالطعام لنفسه إلى المسجد، فربما يستقبله الفقراء في الطريق فيطعمه المساكين فيقولون له بارك الله فيك، فيقول وبارك الله فيكم.

#### السملالي

أبو العباس أحمد بن عبدالله بن يعقوب السملالى الجزولى، من أهل تزموت بسوس المغرب، وله «مختصر كتاب التشوف إلى رجال التصوف» و«أساء بعض الصالحين» و«الفوائد المحمدية لكل كربة »، وتوفى سنة ١٠٩٣هـ.

### السمناني

علاء الدولة ركن الدين أحمد بن محمد السمنانى (٢٥٩ ــ٧٣٦هـ) مولده سمنان ووفاته ببغداد، وكان ينكر على ابن عربى ويكفّره، وله مصنفات تزيد على الثلاثمئة، ومن كتبه الباقية «الفلاح لأهل الصلاح» و«العروة لأهل الخلوة» و«صفوة العروة» وتناول في الكتابين الأخيرين الآداب الشرعية وصيانة خلوات المتصوفة عن الشطحات والترهات، و«تحفة السالكين».

### سمنون المحب

سمنون بن حمزة ، قيل أبو الحسن ، وقيل أبو القاسم الخوّاص ، فقد كان يشتغل بالخوص ، ويسكن بغداد وتوفى سنة ٢٩٨ هـ تقريباً ، وكان من أصحاب السرّى السقطى ، والقصّاب والقلانسى ، وأصل تسميته بالحب أنه كان يتكلم فى الحبة ، ووصفوا كلامه فيها لأنه «أحسن كلام » ، وأقواله أغلبها لا يدور إلا على الصد والهوى والجفا والوجد والعتاب والشوق والوصال والبين والبكاء والعذاب والغياب والصبابة والحنان والدموع ، ولا يخاطب الناس إلا ويقول يا حبيبى ، وما وصلنا منه أغلبه شعر ، وهو الأنسب للمحبة ، وشعره رقيق للغاية ، ويبرر سمنون رقته فيقول : لا يعبر عن الشيء إلا بما هو أرق منه ، ولا شيء أرق من الحبة . ومن أرق شعره :

أمسسى بخدى للدموع رسوم والصبر يحسُن في المصائب كلها

ومنه:

أحّبنُ باطراف النهار صبابةً وأيامنا تفنى والد

ومنه:

بلَيت ودمع العين للنفس راحة وذكرى لما ألقاه ليس بنافعى فلوقيل لى ماأنت قلت معذب

ولكن دمع الشوق يُنكى به القلب ولكنه شيء يهيج به الكرب بنار مواجيد يضرمها العَثْب

أسفأ عليك وفي الفؤاد كلام

إلا علليك فإنه مندموم

وفي الليل يدعوني الهوى فأجيب

كأن زمان الشوق ليس يغيب

ومن الطريف أن سمنون أطلق على نفسه اسم الكذّاب، وكان سبب ذلك أبياتاً قال فها:

فليس لي في سواك حظ فكيف ماشئت فامتحني

فُحصر بوله وذاك هو الامتحان، فكأن يشكو ويتلوى من الألم مثل الحية ويصرخ ويدور على الناس يسألهم أن يدعوا لعمهم الكذّاب، فلما أطلق بوله قال يارب تبت إليك، أى تبت عن طلب الامتحان.

# سنائى الغزنوي أو البلخي

أبو المجد مجدود بن آدم أول الشعراء الصوفية الثلاثة الكبار الذين نظموا المثنويات، وهم على الترتيب: سنائى ثم فريد الدين العطار ثم جلال الدين الرومى، والرومى أعظم الثلاثة ولو أنه يذكر فى تواضع يليق به: أن العطار هو الروح، وسنائى هو بمثابة العينين لهذه الروح، ثم يأتى دورى بعد سنائى والعطار. ولانكاد نعرف شيئاً عن سنائى سوى أنه فى بداية حياته كشاعر التحق بخدمة

السلطان بهرامشاه، وأنه كان سقيماً في شبابه وتمرض لتجربة زواج فاشلة، وقام برحلات كثيرة تعرض في إحداها لانقلاب روحي. ويورد عبد الرحن جامي في نفحات الأنس أن سنائي، وكان يجلس في إحدى الحانات، إذ بمجذوب يحضر ويسخر منه لأنه كان ينشد الشعر في مدح الملوك، ولاينشده في مدح ملك الملوك، فاغتم سنائى وتاب وأناب، وصار صوفياً لا يقول الشعر إلا في الأحوال والمفامات؛ وقيل في رواية أخرى أن سنائى كان مدلماً بحب صبى، وأن هذا الحب أذَّله وامُتهن فيه، فتحول من الحب الحسى إلى الحب الإلهي وتصوف؛ وفي رواية ثالثة أن سنائي وكان يمتدح الملوك من أجل المال ــلم يحصل شيئاً وخسر نفسه ، فانصرف عن هذا الطريق وتزهد. ويبدو أن سنائي ترجيحاً هو من مواليد ٤٦٥ هـ، وأنه لم ينظم حديقة الحقيقة التي عُرف بها إلا في أواخر حياته ، ولم يكد يتمها حتى وافته منيته سنة ٥٢٦هـ. ولم يخلف سنائى في نعلم إلا سبع مثنويات والديوان، واشتهرت منها حديقة الحقيقة، والست الباقيات هي: طريق التحقيق، وغريب نامه، وسير العباد إلى المعاد، وكار نامه أو كتاب الأعمال، وعشق نامه أو كتاب العشق، وعقل نامه أو كتاب العقل. والحديقة التي يشتهر بها يهديها إلى بهرام شاه سلطان غزنه، ومضمونها صوفى أخلاقي، أى أن اهتمامه بالسلوك الصوفى أكثر من اهتمامه بالتصوف النظري، ويبلغ عدد أبياتها أحد عشر ألف بيت، ويقسمها إلى عشرة كتب أو فصول، الأول في الثناء على الله، والثاني في الثناء على النبي، والثالث في مدح العقل، والرابع في التنويه بعظمة المعرفة، والخامس في ذم الإهمال، والسادس في السماء وعلامات البروج، والسابع في الفلسفة، والثامن في المحبة، والتاسع يصف فيه ظروفه ويذكر عن أحواله ، والعاشر يخصصه لمديح بهرام شاه. وفي هذه الأمثولة التي يطرحها في ثنايا حكايات الحديقة قد نستطيع أنَّ نتببن نوع الحكمة التي خلص إليها سنائي، ويعطيها عنوان «عن صحبة العميان وصفات الفيل» ويقول:

كانت مدينة شامخة ليست بالبعيدة ، وسكانها جيعهم من العميان ، وفى يوم من الأيام مر أحد السلاطين ونصب خيامه فى الوادى ، وكان من مقتنياته فيل عظيم الجثة ، مخيف الهيئة ، يحتفظ به من باب الأبهة ، وأن يستحدث الاحترام فى نفوس مشاهديه ، وسمع سكان المدينة العميان بأمر الفيل ، ولم يكونوا قد سمعوا بحيوان مثله ، فأرسلوا وفداً عنهم يتعرفه ، ويتحرى أمره ، واقترب العميان من الفيل يتحسسونه ، فن أمسك بخرطومه وصفه لسكان المدينة العميان ، بأن الفيل كالمخروط البشع ، ومن أمسك

بأذن الفيل قال إنه عريض وواسع كالسجادة، وهكذا، أى أن كل واحد حكى عن الجزئية التى تحسسها، وكانوا جميعاً على خطأ، فلم يحدث أن عرفوا الفيل على حقيقته، وكذلك الناس فإنهم عميان يلجأون إلى عميان، عندما يحاولون أن يتحصلوا على المعرفة بالله من خلال آخرين مثلهم.

### السنوسي

أبو عبد الله محمد بن على (١٢٠٢ ــ ١٢٧٦هـ) السنوسي الخطابي الإدريسي، مؤسس الطريقة السنوسية ، وتصوفه من التصوف السياسي ، وكانت ولادته في محلة الواسطة من بلدة مستغانم على الساحل الجزائري حيث كانت أسرته. واسم السنوسي نسبة إلى قبيلة بني سنوس من قبائل تلمسان التي نزل عليها جده فنسب إليها ، وتعزى إلى جبل هناك يسمى أسنوس، ولقبه الخطابي من جده خطاب بن يحي، وكانت الأسرة تعرف باسم آل خطاب، ولقبه الإدريسي من الأدارسة الذين ينتسب إليهم والذين أسس جدهم إدريس الأكبر دولة في المغرب الأقصى. وقد ربته عمته فاطمة بعد وفاة أبيه فأشغلته بعلم العقائد والتوحيد، وكفله بعدها ابن عم له يدعى الشارف درس عليه الفقه والحديث والتصوف، ولما مات سافر السنوسي إلى فاس طلباً للعلم، وكانت مجمعاً للفرق الصوفية ، فتعرف فها على الطرق القادرية والشاذلية والجازولية والتيجانية والدرقاوية والناصرية والحبيبية وغيرها، ورحل إلى القاهرة فترة ثم غادرها إلى مكة لنقص الدراسات الصوفية بالأزهر، وفي مكة التقى بأستاذه أحمد بن إدريس المُلْقب بأبي العباس العرائشي وأخذ عنه التصوف، فلها توفي سنة ١٢٥٣ هـ بني لنفسه زاوية على جبل أبي قبيس بمكة وبدأ يلقى دروسه وينشر دعوته فالتف حوله المريدون والأتباع، وانتهز مواسم الحج فالتقى بالوافدين من أقطار العالم الإسلامي واستجاب له عدد من أهل طرابلس الغرب. وكانت له طريقة فريدة وهو أنه كان يأخذ اتباعه بالعبادة والنسك الشديدين حتى يكاد الواحد منهم أن يشرف على الهلاك فتصفى نفوسهم وعقولهم من سابق الأهواء والعلوم وعندئذ يطلب إليهم أن ينتشروا إلى بلادهم يُنشئون الزوايا وينشرون الإسلام ويقيمون المجتمع الإسلامي. وكانت الطريفة السنوسية في التصوف سبباً في أعمال المقاومة ضد الاحتلال الفرنسي في الجزائر والثورات المختلفة التي قامت ضد فرنسا كثورة محمد بن عبدالله في تلمسان وصحراء الجزائر سنة

١٨٤٨ وعصيان محمد بن تكوك في الظهرا سنة ١٨٥١؛ ولما عاد السنوسي إلى المغرب اختار برقة مركزاً لطريقته لتوسطها في الموقع ولكونها مخرجا لإفريقيا الوسطى، وأمر أتباعه ببناء الزاوية البيضاء، وكان يختار لإقامة زواياه المواقع الاستراتيجية لتوقعه مباغتة قوات الاستعمار لأتباعه . وقد أقام بالعزيات بالجبل الأخضّر ثم انتقل إلى واحة حغبوب إمعاناً في الابتعاد عن عيون قوات الاحتلال الإيطالية في ليبيا وبالنظر إلى ارتباب الحكومة العثمانية في نواياه. وظل بجغبوب حتى وفاته، وتحولت الجغبوب بعد انتقاله إليها إلى مركز تعليمي بسبب مسجدها ومدرستها ومكتبتها التي أسسها السنوسي، وأصبحت مركزاً لتعلم مريدي الطريقة وتخريج الدعاة. وله ما يزيد على الأربعة والأربعين كتاباً ورسالة في الفقه والتصوف، منها «المنهل الراوي الرائق في أسانيد العلوم وأصول الطرائق» من العلماء الذين تلقى عليهم والطرف التي تعرّف عليها، و ﴿ السلسبيل المعين في الطرائق الأربعين » ، وقد انتخب فيه من كل الطرق التي عرضها أربعين سوية أفردها برسالته وذكر كيفيتها ومايتعلق بها من تلفين الذكر وأخذ العهد ولبس الحزقة ، ويقول إن الطرق إلى الله كثيرة بعدد أنفاس الحلائق ولكنها في الحقيقة واحدة ، وقد بيّن السنوسي أن رسالته هذه هي ملخص رسالة لشيخ مشايخه حسن العجيمي، وجاء في ختام الرسالة قصيدة له تجمع بين طرق الأقطاب في طريقة واحدة هي طريقته، ويُكثر من القصص الرمزية وضرب الأمثال لتفهيم مريديه وتقريب المعنى الذي يفصد إليه. وبعد وفاته خلفه على الطريقة ابنه محمد المهدى (١٢٦٠ ــ ١٣٢٠هـ) وكانت له قوة قيادية وتنظيمية، وقد زادت الزوايا في خلافته زيادة كبيرة يقدرها البعض بأكثر من أربعة أضعاف عددها في عهد أبيه، وانتشرت في الصحراء الليبية وعلى طريق مصر وطريق تونس وفي وداى وغيرها، وروج أتباعه لمهدويته وتردد هذا القول في شعرهم وكتاباتهم كهذين البيتين:

إمامٌ جليل بشرتنا به العلا على أنه المهدى قد كان فى المهد إمامٌ إلى بيت النبوة ينتمى ولاشك عند اثنين فى أنه المهدى

وساعد على ذلك أن اسمه محمد المهدى، وأن أباه اسمه محمد وأمه فاطمة، وأنه يبلغ الأربعين سنة ١٣٠٠هـ وله شامة على خده. ولما خشى المهدى الغزو الأوربى انتقل من الجغبوب بعد حوالى ٣٦ سنة إلى واحة الكفرة ثم إلى قرو فى الصحراء الإفريقية. وتعاليمه تقوم على مزج العبادة بالعمل فلا تصوف بدون عمل، وكان يحث المريدين على تعلم ركوب الخيل والرماية والطراد والجلاد، ويعظم فريضة الجهاد،

ويخصص لهم كل خيس للعمل اليدوى فيتركون الدروس ويشتغلون بالحرف من بناء ونجارة وحدادة ونساجة وصحافة وخاصة الزراعة والغرس، وكان المهدى نفسه يعمل بيديه، ويقول لهم يكفيكم من الدين حسن النية والقيام بالفرائض الشرعية، وينخرط معهم في العمل ويقول يظن أهل الوريقات والسبيحات أنهم يسبقوننا عند الله، لا والله ما يسبقوننا . ونلاحظ أن السنوسية تعتمد في كل نشاطاتها على الزاوية ، وقد اقتبس السنوسى نظام الزاوية السنوسية من الزاوية الصوفية ، ورتّب لها خليفة يقوم فيها بتعليم الفرآن وتدريس العلوم. وللزاوية بيوت للضيافة ومساكن للخدم ومخازن لحفظ المؤن ومتجر وفرن وحجرة خاصة بالفقراء الذين لامأوى لهم، وتقوم حولها المبانى الأخرى التي ينشئها القادرون، ولها أراضي موقوفة عليها لاتباع ولاتشتري، ومن وظائفها إحياء الأراضي البور وإصلاح الخربة. وكانت غاية السنوسي توحيد الطرق الصوفية تمهيداً لتوحيد المسلمين. ويقول أحمد الشريف السنوسي في كتابه «الأنوار القدسية في معالم الطريقة السنوسية » أنه سأل عمه المهدى عن الطريقة السنوسية لمن تُنسب فذكر له أنها تسمى السنوسية الإدريسية القادرية الناصرية الشاذلية، وكلها مرجعها محمدية، أى أنها تتابع السنة في القليل والكثير. ويبدو من أوراد الطريقة أنها إحدى فروع الشاذلية ، ومبناها كما يقول أحمد الشريف متابعة السنة في الأقوال والأفعال والأحوال والاشتغال بالصلاة على النبي في عموم الأوقات. ولعله لأنها التزمت السنة فإن الوهابيين لم ينتقدوها كنقدهم للطرق الصوفية الأخرى. وكان السنوسي يقول إن أعمال الصوفية موزونة بميزان الشريعة. وتجمع السنوسية بين الطريقتين البرهانية والإشراقية كأسلوب للوصول إلى الكمال ، ويقول أحمد الشريف إن الإشراقية دأب متصوفها تصفية النفوس من الأكدار وتوجيهها نحو الحق لنهج المعارف والأسرار بدون تعلم ولاتعليم من باب اتقوا الله ويعلمكم الله، وأما البرهانية فدأب متصوفيها اتبّاع الأوامر واجتناب النواهي واقتباس العلوم الأربعة التي هي علوم الذات والصفات والفقه والحديث والدلات. والطريقة السنوسية جامعة بينها، فمن أراد الإشراقية سلك بها سبيلها، ومن أراد البرهانية سلك بها سبيلها. وسبيل البرهانية وهو تعمير الظواهر بالآداب على متابعة أقوال النبي، وتعمير البواطن بمراقبة الله في جميع الحركات والسكنات على السنن النبوى والنهج المصطفوي. وكان السنوسي يأمر المريدين بقراءة صحيح البخاري والموطأ وبلوغ المرام في الحديث ورسالة ابن أبي زيد القيرواني في الفقه والرسائل السم في التصوف. وتقوم السنوسية على الصلة بن السالك والرسول، وإمكان تحقيق الاتحاد به. واتباع السنوسية كانوا يقولون إن محمداً المهدى يتلقى عن النبي، وكان هو نفسه يقول إنه مأمور من النبى. ومن تقاليد السنوسية مناولة السبحة والحزب ولبس الجرد وهو الحرام الصوفى الليبى. ويتحدث المؤرخون للتصوف السنوسى عن ثلاثة أمور أخرى هى الإمامة والهجرة والجهاد، فطاعة الإمام واجبة، والهجرة طلباً للتمكين، والجهاد الإعلاء كلمة الحق والدين. ولابن الشريف كتاب فى الحث على الجهاد بعنوان: «بغية المساعد فى أحكام الجاهد». ويلخص بعضهم الطريقة السنوسية بأنها عبارة عن جمية مذهبية وطريقة صوفية وسياسية واجتماعية. وكان تركيز ابن الشريف الذى خلف المهدى على الطريقة على الجهاد بسبب حروبه مع الفرنسيين، وفي عهده توقف نحو الزوايا للانصراف إلى الجهاد، ولولا ذلك لتتابع انتشار السنوسية فى داخل إفريقيا كما كان مقدراً لها.

# السُّهرْوَرْدى

أبو حفص شهاب الدين عمر بن محمد بن عبدالله بن عَمَّوَيْه (٥٣٩ ــ ٦٣٢ هـ) صاحب المتن الأشهر «عوارف المعارف»، ونسبه إلى سُهرْوَرْد من بلاد زنجان، وقدم بغداد صغيراً وصحب عمه الصوفي الكبير أبا النجيب عبدالقاهر السهروردي، وتتلمذ عليه في التصوف، ثم انقطع مشتغلاً بالعبادة، ووعظ عند كبر سنه في مدرسة عمه على شاطىء دجلة، وكان يحضر مجلسه خلق كثير، واشتهر، وتاب على يده جمع غفير وصار له أتباع، وأملى في الرد على الفلاسفة «رشف النصائح الإيمانية وكشف الفضائح اليونانية ». وكان مليح الخَلْق والخُلُق، متواضعاً جامعاً للمكارم، وما للمال عنده قدر، ولو حصل منه الألوف فرقها، ولما طعن في السن أقعد فكان يُحمل على محفة إلى المسجد، ومات ولم يخلف كفناً ولاشيئاً من أسباب الدنيا. ويقول في أسباب تأليفه لكتابه العوارف أنه كان يؤثر الصوفية ويحبهم لعلمه بشرف أحوالهم وصحة طريقتهم المبنية على الكتاب والسنة، وقد أغضبه كثرة المتشبهين بهم والمتسترين بزيهم حتى ساء ظن الناس بهم جيعاً ووقعوا فيهم ظناً أن حاصل التصوف يرجع إلى مجرد الرسم وأن تخصص الصوفية بعود إلى مجرد الإسم. ويقول إن الله قد فتح عليه بمنح وعوارف، وأجلّ المنح **عوارف المعارف.** والكتاب يشتمل على نيف وستين باباً في منشأ علوم الصوفية وفضيلة هذه العلوم، وماهية التصوف وسبب الاسم، وأحوال المتصوفة المتشبهة والمنتمين للصوفية وليسوا منهم والملامتية، وأخلاق الصوفية وآدابهم في

الرُبتط وغيرها ، وفي الصيام والطعام واللباس والسفر، ومع الشيوخ والصحبة والتلاميذ، وشروح الأحوال والمقامات وبعض المصطلحات الخ. والصوفي الذي يعنيه السهروردي في كتابه هذا المرجع هو كما يقول: « المقرّب »، فليس في القرآن اسم الصوفي، وإنما وتضع الاسم للمقرّب، فكم في بلاد الإسلام من لايسمون صوفية لأنهم لايتزيون بزى الصوفية إلا أنهم في الحقيقة كذلك، ولا مشاحة في الألفاظ، فكل الصوفية الوارد ذكرهم في كتب الطبقات كانوا في طريق المقربين، وعلومهم علوم أحوال المقربين، ومن يتطلع إلى مقام المقربين من حملة الأبرار فهو المتصوف ما لم يتحقق بحالهم، فإذا تحقق بحالهم صار صوفباً ، ومن عداهما ممن تميز بزى ونُسب إليهم فهو متشبه . وعلوم الصوفية منها علم الحال وعلم الفيام وعلم الخواطر وعلم اليقين وعلم الإخلاص، وعلم النفس ومعرفتها ومعرفة أخلاقها وهو من أعز علوم الصوفية. وأقوم الناس بطريق المقربين والصوفية أقومهم بمعرفة النفس وعلم معرفة أقسام الدنيا ودقائق الهوى وخفايا الشهوات، وعلم الضرورة ومطالبة النفس بالوقوف عليها قولاً وفعلاً وأكلاً ولبساً ونوماً، ومعرفة حقائق التوبة، وعلم خفى الذنوب، وعلم المراقبة والمحاسبة والرعاية، وحقائق التوكل، والرضا، والزهد، ومعرفة الزهد في الزهد، ثم زهد ثالث بعد الزهد في الزهد، وعلم الإنابة والالتجاء والدعاء والحبة، وعلم المشاهدات كعلم الهيبة والأنُّس والقبضُ والبسط، وعلم الفناء والبقاء والجمع والفرق واللوامع والطوالع والصحو والسكر إلى غير ذلك. و يحمع الصوفية في كل علومهم شيئان هما الوصف الذي إليه الإشارة في قوله تعالى: «الله يجتبي إليه من يشاء ويهدى إليه من ينيب»، فقوم منهم خُصّوا بالاجتباء الصرف، وقوم خصوا بالهداية بشرط مقدمة الإنابة. وأهل الخاصة أو الصوفية هم الذين اجتباهم مولاهم وأكمل لهم النعمة فأسقط عنهم حركات الطلب فصارت حركاتهم في العمل والخدمة والذكر والتنعم عناجاته والانفراد بقربه. والمراد محمول على حاله مُعان على حركاته وسعيه في الخدمة ، مُكفى مصون عن الشواهد والنواظر. والمريد الذى مات قلبه عن كل شيء دون الله تعالى، فيريد الله وحده، ويريد قربه ويشتاق إليه. والصوفية هم الفقراء المؤثرون على الغنى تطلعاً إلى العوض عند الله، وهم الشكفتية أى الذين يأوون إلى الكهوف والمغارات يتعبدون كما كان النبى يتعبد في غار حراء، وهم الجوعية لأنهم صائمون وصابرون على الجوع. والمتشبه هو الذي اختار التشبه بهم دون غيرهم لمحبته إياهم، وهو صاحب إيمان، وأما المتصوف فهو صاحب علم. والملامتي هو الذي لايظهر خيراً ولايضمر شراً، وقد تحقق بالصدق فلا يحب أن يطلع أحد على حاله وأعماله، وقد يدعى إلى السماع

فيمتنع لأنه يعرف أنه إذا حضر فسيظهر عليه وجد، وهو يؤثر أن لا يعلم أحد بحاله. والقلندرية يقولون عن أنفسهم أنهم ملامتية أى لا يحبون أن يظهروا بمظهر التصوف، إلا أنهم غالوا فقلّت أعمالهم من الصوم والصلاة إلا الفرائض، وربما اقتصروا على رعاية الرخصة ولم يطلبوا حقائق العزيمة ، وهم من جانب آخر يتمسكون بترك الادخار والجمع والاستكثار، ولايترسمون بمراسم المتعشقين والمتزهدين والمتعبدين. ويذكر أن رجلاً كان يتحدث في المعرفة فقال للجنيد: أهل المعرفة بالله يصلون إلى ترك الحركات من باب البر والتقوى إلى الله تعالى، فقال له الجنيد: إن هذا قول قوم تكلموا بإسقاط الأعمال، ومن جملتهم قوم يقولون بالحلول ويزعمون إن الله تعالى يحل فيهم ويحل في أجسام يصطفيها ، ويسبق لأفهامهم معنى من قول النصارى في اللاهوت والناسوت . ويُذكر أن أبا سعيد الخراز قال إن للعارفين خزائن أودعوها علوماً غريبة وأنباء عجيبة، يتكلمون فيها بلسان الأبدية ويخبرون عنها بعبارة أزلية، وهي من العلم الجهول. ويقول السهروردي إن قوله لسان الأبدية والأزلية إشارة إلى أنهم بالله ينطقون، وقد قال النبي عَيَااللَّهُ « بي ينطق » ، وهو العلم اللدني الذي آتاه الله الخضر عليه السلام ، وهو علم أرباب النهايات الذين استقامت بواطنهم وظواهرهم لله، وأرواحهم خلصت عن ظلمات النفس ووطئت بساط القرب. وعلامة العارف بالله أن نور معرفته لا يطفىء نور ورعه، ولا يعتقد باطناً من العلم ينقض عليه ظاهراً من الحكم، ولا تحمله كثرة نِعَم الله وكراماته على هنك أستار محارم الله، فأرباب النهايات كلما ازدادوا نعمة ازدادوا عبودية ، وكلم ازدادوا جاهاً ورفعة ازدادوا تواضعاً وذلة . وكمال المعرفة إذا اجتمعت المتفرقات واستوت الأحوال والأماكن وسقطت رؤية التمييز. وحاجة العارفين دائماً إلى الخصلة التي تكمل بها المحاسن كلها، ألا وهي الاستقامة، وكل من أتم معرفة كان أتم استقامة. وقد سئل الجنيد عن النهاية فقال: إنها الرجوع إلى البداية، وفسروها بأنه كان في ابتداء أمره في جهل، ثم وصل إلى المعرفة، ثم رُد إلى التحير والجهل.

### السهروردي

أبو النجيب عبدالقاهر بن عبدالله بن محمد (٤٩٠ ــ٥٦٣ هـ) البكرى الصديقى، حيث نسبه ينتهى إلى أبى بكر الصديق، وولادته بسهرورد، ووفاته ببغداد، وقبره بها ظاهر يزاره. وكتابه العمدة «آداب المريدين». وكان فقيهاً واعظاً، تفقه بالنظامية

على الميهنى، ووليها، ولكنه ترك ذلك وانقطع، وبنى لنفسه رباطاً وصار له خلق كثير من المريدين، وعليه تتلمذ أبو حفص شهاب الدين السهروردى، وسمع الحديث من أبى محمد بن سعيد بن نبهان وغيره، وروى عنه الناس. والتصوف في مذهبه يقوم في أوله على العلم، فالعلم له الأساس، وفي أوسطه هو عمل، وأما آخره فهو موهبة. والعلم يكشف مرادات التصوف، والعمل يعين على الطلب، والموهبة تبلغ الغاية، وعلى ذلك فأهل التصوف ثلاثة، المريد الطالب، والمتوسط الطائر، والمنتهى الواصل، فالمريد صاحب وقت، والمتوسط صاحب حال، والمنتهى صاحب يقين. وهقام المريد المجاهدات والمكابدات وتجرع المرارات وجانبة الحظوظ وكل ما للنفع فيه منفعة. ومقام المتوسط ركوب الأهوال في طلب المراد ومراعاة الصدق في الأحوال منفعة. ومقام المتوسط ركوب الأهوال في طلب بآداب المنازل، وصاحب تكوين لأنه يرتقى من حال إلى حال ودائماً في زيادة. ومقام المنتهى الصحو والثبات وإجابة الحق يرتقى من حال إلى حال ودائماً في زيادة. ومقام المنتهى الصحو والثبات وإجابة الحق من حيث دعاه، والمنتهى قد جاوز المقامات وصار في محل التمكين لا تغيره الأحوال من حيث دعاه، والمنتهى قد حاوز المقامات وصار في محل التمكين لا تغيره الأحوال ولا تؤثر فيه الأهوال ويستوى في حال الشدة والرخاء، والمنع والمعطاء، والجفاء والوفاء، وأكله كجوعه، ونومه كسهره، فنيت حظوظه، وبقيت حقوقه ظاهرة مع الحلق وباطنة والطنة ، وكل ذلك منقول من أحوال النبي عليها.

### السهروردى المقتول

شهاب الدين السهروردى، ويلقب بالمقتول وليس الشهيد، لأنه اتهم بالكفر والحزوج على السنة، وناظره علماء حلب وكتبوا إلى صلاح الدين الأيوبى بأنه يثير البلبلة بما يتحدث به من فلسفة فى مجال الدين، ويدّعيه من تصوف، وكان صلاح الدين يحارب الفرنجة الذين غزوا الشام وفى نفس الوقت يجاهد ضد الباطنية الذين كثرت دعاواهم، فكتب إلى ابنه الملك الغازى بقتل السهروردى، وكان الملك الظاهر قد استمع للمناظرة وقامت بينه وبين السهروردى صداقة، فلم يُرد أن يقتله، إلا أن العلماء بعثوا لصلاح الدين مرة أخرى فهددوا ابنه بالحلع، وتتباين الأخبار حول وفاة السهروردى، فقد قيل إنه مات محنوقاً، وقيل بل مات قتلاً بالسيف، وقيل إنه امتنع بنفسه عن كل طعام حتى وافته منيته.

والسهروردي ينسب لسهرورد التي ولد بها من أعمال زنجان، واسمه الحقيقي أبو

الفتوح يحى بن حبش بن أميرك، وكان عمره وقت وفاته سنة ١٨٧هـ بين السادسة والثامنة والثلاثين، وهو يقول عن نفسه إنه من الفلاسفة المتألَّهين أي المتصوفين، وينسب علمه للتراث الأفلوطيني، ويقول إنه علم يحصل لمن يريده عن طريق الذوق الباطني، وأن كتبه لا يصلح لقراءتها الفلاسفة ولا الصوفية، ولكنها تناسبلا طالبي التألّه وليس الباحث الذي لم يتأله ولم يطلب التأله. ويقول عن ذوقه الذي ينفرد به بين المتصوفة والفلاسفة أنه التجربة التي قوامها الحكمة أو هو الحكمة المجرّبة، وهو ذوق إمام الحكمة ورئيسنا أفلوطين ومن سبقوه من زمن والد الحكماء هرمس ومن جاءوا بعده مثل أنباذوقلس وفيثاغورث، وطريقته هي طريقة حكماء فارس مثل جاماسف وفرشادشور وبوزرجهر، ويستخدم فيها الأمثلة والرموز والقصص ولايريد بها المعنى الظاهر وإنما باطن الرمز، ويترك للقارىء أن يستشف منها المعنى الذي يريده والذي يُحمّله لكلماته، ويزعم أنه تعلم ذلك من مدرسة الصوفي سهل التستري، ويردد أقوال لأبي طالب المكى بما معناه أن الله يقرأ على لسان كل قارىء للقرآن ، بمعنى أن القارىء عندما يقرأ يتمثل باطن النصوص، وأن ذلك ما يطلبه من قارىء كتبه. والسهروردي له نحو ٤٩ كتاباً معظمها في التصوف، ومنها رسالة أصوات أجنحة جبرائيل، وكلمة التصوف، ومقامات الصوفية ومعانى مصطلحاتهم، والغربة الغربية، والكلمات الذوقية والنكتات الشوقية، ومؤس العشاق، والواردات الإلهية، والبارقات الإلهية والنعمات السماوية، ولوامع الأنوار. وكان كثير الغشيان للتجمعات الصوفية ، ويلبس الرث من الثياب ، وتبدو عليه القذارة وقد طال شعره وأظافره، ويضع أحياناً عليه خرقة صوفية، وأحياناً يرتدى ثياباً فضفاضة وعمامة زاهية، وقيل في تعاليم الباطنة أنه إسماعيلي ومن الدعاة ، جاهر بالدعوة ولم يؤمر بذلك ، ولما نزل في بلاط عماد الدين أمير خربوط أسس مدرسة إشراقية. وكان يؤثر الوحدة ويكثر من التأمل، ويوجه كتبه على هيئة رسالات إلى من يسميهم إخوانه وأصحابه. وكتابه العمدة هو حكمة الإشراق، وفلسفته هي الإشراقية، وهي امتداد للسلسلة التي بدأها الحلاَّج، وهو يدعوه باسم أخيه، ويؤلف كتبه في شكل حكايات لها توجهات صوفية ، وعلى هيئة رؤى ، ففى «أصوات أجنحة جبرائيل » يرى الرائى أنه أمام عشرة شيوخ لهم سمت حسن وقد انتظموا صفوفاً صامتين إلا العاشر القريب منه فإنه هو الذي يكلمه ويقول له إن هؤلاء لا يمكن أن يكلموك لأنك لست تشبهم، وأنه وحده الذى يستطيع أن يترجم له مرادهم ، ويعنى بالشيوخ التسعة العقول المفارقة التي تهيمن على الأفلاك، أما العاشر الناطق فهو جبرائيل، الوحى المعبر عنهم. وفي

رسالته « كلمة التصوف » يطلب من القارىء أن يقرأه بوجد وطرب وفكر، وفي « الغربة الغربية » يتمثل الإشارات القرآنية وبخاصة في سورة الكهف. وهو يقول في التوحيد إنه لا يقصد به ماهو ذائع من توحيد الله، وإنما معناه عنده تجريد النفس عن كل العلائق حتى ينطوى في الربوبية كل نظر في مبادىء الوجود ومراتبه ، فلا يكون ثمة مقام وراء مقام. والحكيم المتأله هو نفسه الصوفى المجرب الذى يتذوق. وفي « رسالة صفير سيمرغ » يبين وجوب نسيان الصوفى لذاته ، بل ونسيان نسيانه ، أي أن يفنى عن نفسه ويفنى عن فنائه ، لأنه طالما هو يقتصر على المعرفة فهو بعيد عن الهدف، وهي حالة من الشرك الحفي، وهو لن يبلغ الكمال ويتحقق له الوصول إلا في اللحظة التي يُفني فيها معرفته في العارف، لأن الذي يرضى بمعرفته لايزال في حال من يتوجه بكل قصده إلى أن يعرف، ولا تعنى معرفته بالله أنه قد تحقق به. وثمة أربع درجات من التوحيد تؤدى إلى الدرجة النهائية ، الأولى درجة العامة الموحدين بلا إله إلا الله، والثانية من يقولون لا هو إلا هو، وهؤلاء ينفون عن الهو الإلهى كل أنواع الهو، أي أنه لا أحد إلا هو يمكن أن يتسمى بذلك، فكلٌ هو صادر عنه ويشتق منه، والثالثة من يقولون لا أنت إلا أنت ، وهم السابقون الذين لا يسمّون الله بضمير الغائب وينكرون كل أنت تريد أن تشهد على نفسها بذلك، والرابعة وهي درجة المشركين الذين يقوم خطابهم لله بأن تكون هناك مسافة بينه وبينهم، وخطابهم فيه ثنائية. وأما الصيغة الكاملة للتوحيد فهي « لا أنا إلا أنا »، وهي صيغة يعدها غير المتذوقين من غير الصوفية كفراً، فلا أحد إلا الصوفي يعرف أن الأنا التي ينطق بها ليست هي الأنا في الخطاب العادى، وإنما هو الأنا المفصول عن الأنا، أو أنه أنا قد تجاوز من الله إلى الإنسان، أي يمكن أن ينسب للإنسان مجازاً وليس على الحقيقة، ومع ذلك فإن من يقولها يكون ما يزال على الطريق ولم يصل بعد، لأنه عندما يصل يسقط الهو والأنت والأنا جميعاً وتغرق في بحر الفناء، فلا تكون أوامر ولانواه، وتختفي الإشارات حيث « كل شيء هالك إلا وجهه». ويتابع السهروردي حكاياته الرمزية، ففي رسالة « مؤنس العشاق» يدفع القلق الشهوة إلى التعلق بالجمال الإلهي، فيولد الكون، ويأتى لزيارة يعقوب في بلاد كنعان، ويسأله يعقوب من أين أتيت فيقول أنا قادم من نالجا أباد، أي من حيث أين لا أين، ونفس الشيء يحدث في رسالة أصوات أجنحة جبرائيل، فالحكيم يقول للرائى إنه قادم من حيث أين لا أين، وفي «رسالة لغة النمل أو لغة موران» يذكر السهروردي أنا أبا طالب المكي ينقل عن الرسول أن المكان انطوى عليه، أى أن الكون والمكان قد زالا عنه، ويذكر قول الحلاج عن

معراج الرسول أنه غمض العين عن الأين. وفي «رسالة الغربة الغربية» يشير إلى لامكان، ويقول بلاد ما وراء النهر، ونعرف من بعد أنه جبل سيناء، وسيناء هي المحنة ، لأن موسى فيها امتنع عليه معاينة الله وجهاً لوجه ، وينظر السهروردي لقضية موسى باعتبارها قضية التصوف، لأن موسى يمثل الحب الصوفى الكامل، وبتعبيره عن رغبته في أن يشاهد الله يكون قد تمني الموت على الحقيقة. وسيباء هي السر المحجوب، وفيّ رسالة الغربة الغربية يستحضر السهروردي التاريخ من الماضي، ويجعله تاريخ اللحظة وما يجرى للراوى نفسه، وإشاراته إلى موسى وسليمان ونوح ولوط وعزرا بنقلها إلى ضمير المتكلم والحاضر، إلى أن يقول فأنا في هذه القصة، أى أنه هو الغريب المغترب في القرية الظالم أهلها، ألقوا به في بئر لا يخرج منه إلا في الليل فقط، ليشم من بعيد برق نجد الممنوع دخولها، ولابد من الرحيل والخروج من مصر. وبلوغ سيناء هو بمثابة العودة إلى الوطن من الغربة كما تقول الآية: «يا أيتها النفس المطمئة ارجعي إلى ربك راضية مرضية»، والوطن ليس هو دمشق أو بغداد أو أي وطن أرضى وإنما هو الله. ويوضح ذلك أكثر في رسالته « كلمات **ذوقية ونكتات** شوقية » ويفسر قول رسول الله « حب الوطن من الإيمان » ، والوطن بالنسبة للنفس هو الكعبة، وليس وطنها هو الأبدان الأرضية، فهي أصام ينبغي تحطيمها، وحب الأوطان أو الأجسام الأرضية أصل كل خطيئة، فاخرج من القرية الظالم أهلها واذهب إلى حيث تنمحي الحدود، إلى الله. ويضرب المثل بالقمر فهو في عشقه للشمس لا يتوقف، وينتفل من منزل إلى منزل حتى يكون بدراً، فتنعكس عليه الشمس وتبدو ظلمته ، ولكنه لو سئل لما أدرك إلا ما يظهر منه ، وقد يقول من تنوَّره : أنا الشمس ، إشارة إلى العبارة الشطحية للحلاج: أنا الحق، ولم يكن الحلاج أو البسطامي أو غيرهما وهم يرددون أمثال هذه الشطحات إلا كمثل القمر مع الشمس، فقد تلألات قلوبهم بأنوار الله فنطقوا بحالهم وقالوا أنا الله، وهو أعلى مراتب التوحيد لله عز وجل.

# السهرندي (أحمد)

عن داود قوله: إن الله يبعث على رأس كل مائة سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. وكان يعلق على ذلك فيقول إن هذا ما يكون من أمر المائة سنة فكيف بالألف، فأنا كمجدد على رأس الألف بيني وبين الجدد على رأس المائة مابين المائة والألف من تفاوت. ويصف رحلته الروحية الإيمانية فيقول: وجدت الله سبحانه أولاً عين الأشياء كما قال أرباب التوحيد الوجودي من متأخرى الصوفية، ثم وجدت الله في الأشياء من غير حلول وسريان، ثم وجدته سبحانه معها بمعية ذاتية، ثم رأيته بعدها ثم قبلها ، ثم رأيته سبحانه وما رأيت شيئاً ، وهو معنى التوحيد الشهودي ، المعر عنه بالفناء، وأول قدم توضع إلى الولاية، ثم ترقيت إلى البقاء، وهو ثاني قدم في الولاية ، فرأيت الأشياء ثانياً ، فوجدت الله عينها ، بل عين نفسى ، ثم وجدته تعالى في الأشياء، بل في نفسي، ثم مع الأشياء، بل مع نفسي، ثم قبل الأشياء، بل قبل نفسى، ثم بعد الأشياء، بل بعد نفسى، ثم رأيت الأشياء، وما رأيت الله تعالى أصلاً ، وهي النهاية التي هي الرجوع إلى البداية والعود إلى مرتبة العوام ، وهذا المقام هو أتم مقامات الحلق إلى الحق. وكان يفول: العلوم والمعارف الصادرة عنه إنما تخرج عن طور الولاية ، وتقتبس من مشكاة النبوة ، وجددت بتجديد الألف الثاني بطريقة التبعية والوراثة ، وهي وراء علوم العلماء ومعارف الأولياء ، وعلوم هؤلاء بالنسبة لها قشر، وتلك العلوم هي لبابها، ولا تخالف الشريعة. ويقول: المقصود من الطريقة ازدياد علوم الشريعة لنتخلص من البرهان إلى الكشف. ويقول في الصوفية: علومهم هي علوم الشريعة، والفرق بينهم وبين العلماء أن تلك العلوم بالنسبة إلى العلماء نظرية واستدلالية، وبالنسبة إليهم كشفية وضرورية. ويقول في الشريعة: هي متكفلة بكل السعادات الدنيوية والأخروية، وأما الطريقة والحقيقة فهما خادمان للشريعة، وتحصيلهما لتكميل الشريعة، وأما الأحوال والمواجيد التي تظهر للصوفية في أثناء الطريق فليست من المقاصد، بل أوهام وخيالات لتربية أطفال الطريقة. وقال في القلب: المدار على القلب، ولا نتيجة للأعمال الصورية، وسلامة القلب بعدم التفاته إلى ما سوى الله، وعلاج القلب بمتابعة المصطفى عليه الصلاة والسلام. والتوحيد قسمان: توحيد شهودی، وتوحید وجودی، والأول لابد منه ویتعلق به الفناء، ولایخالف العقل ولا الشرع، بخلاف الوجودي، فإنه يخالفهما. وأقوال المشايخ لابد أن تحمل على التوحيد الشهودى حتى لا تخالف العقل والشرع، فالتوحيد الوجودى من مرتبة علم اليقين، والشهودى في مرتبة عين اليقين التي هي مقام الحيرة، كقول الحلاج أنا الحق، وقول أبى يزيد البسطامي سبحاني، فإنها جيعاً في مقام عين اليقين الذي هو

مقام الحيرة قبل الوصول إلى حق اليقين.

والوصول له طريقان: الحذبة والسلوك، أو التزكية والتصفية. والجذبة التي قبل السلوك ليست من المطالب، والجذبة التي قبل التزكية ليست من المطالب، والجذبة التي تكون بعد حصول التزكية، من المقاصد المطلوبة، فالجذبة والتصفية السابفة لأجل تسهيل السلوك على السالك، وبدون السلوك لاينال المطلوب، وبلا قطع المازل لا يظهر جمال المحوب.

وللسهرندى مجموعة رسائل مها «المبدأ والمعاد» و«الرسالة التهليلية» و«المعارف اللدنية» و«المكاشفات الغيبية» و«أدب المريدين» و«شرح رباعيات خواجه باقى الله» وغيرها، إلا أن أشهر هذه الكتابات فى التصوف هى «المكتوبات» التى وجهها إلى مريديه يشرح فيها العفيدة والطريفة على المذهب السنى، وتعتبر من أكبر الإسهامات فى نشر التصوف السنى فى الهند وأفغانستان وآسيا الوسطى وفارس وتركيا، وأتباعه يعال لهم المجتهدون، وكتاباته يحاول فيها التوفيق بين الموحدين والقائلين بوحدة الوجود، ومذهبه الجديد فى وحدة الشهود هو إسهامه الذى استحدثه.

#### السيّاري

أبو العباس القاسم بن القاسم، من أهل مرو، وأول من تكلم عندهم في حقائق الأحوال، وكان فقيها عالماً، كتب الحديث ورواه، ورأس طائفة السيارية ومات سنة ١٤٢ هـ، وتكلم في علوم التوحيد على لسال الجبر، وصحب أبا بكر الواسطى، ومذهبه مبنى على الجمع والتفرقة، فكل ما ينسب إلى السالك فهو تفرقة، وكل ما يكون مى جانب الله تعالى فهو جمع، ومعنى ذلك أن كل ما يرتبط بمكاسب العبد، وكل ما هو نتيجة قيامه بواجبات العبودية والأحوال البشرية فهو تفرقة، وكل ما كان من المواهب الإلهية، وكل ما كان نتيجة للطف الله تعالى وإحسانه وفضله فهو جمع. والعبد مضطر إلى تحصيل الجمع والتفرقة، لأن من ليست له تفرقة فليست له عودية، ومن ليس له جمع فليست له معرفة، وعلى العبد أن يكون له التفرقة والجمع، والتفرقة هي بداية الإرادة، والجمع نهايتها، وجمع الجمع هو المقام الأعلى والأكمل للجمع، لأن الجمع مشاهدة الأشياء بواسطة الله، وحيث لا يرى العارف في مثل هذه الأحوال مؤثراً في

العالم إلا الله، بينا جمع الجمع هو مقاء الفناء على سوى الله، والذهول التام والانعدام الكامل، وهو مقام الاتحاد والاتصال، والعارف في هذه الحالة يكون قد تخلص من عالم التعينات الذي هو عالم التفرقة. ويقول السيارى: الحق فناء ليس فيه التذاذ، ولا حظ، ولا احتظاظ. ومن عرف الله خضع له كل شيء، لأنه عاين أثر مُلكه فيه.

وما نطق أحد عن الحق إلا من كان محجوباً. والحق إذا لاحظ عبداً ببره غيبه عن كل مكروه في وقته ، وإذا لاحظه بسخطه أظهر عليه من الوحشة ما يهرب منه كل أحد. ومن حفظ قلبه مع الله بالصدق أجرى الله على لسانه الحكمة. والخطرة للأنبياء ، وللوسوسة للأولياء ، والفكرة للعوام ، والعزم للفتيان . وسألوه عن معنى « وألزمهم كلمة التقوى ، وكانوا أحق بها وأهلها » ، فقال أهلهم في الأزل للتقوى ، فأظهر عليهم في الوقت كلمة الإيمان والإخلاص . ومن أقواله : الربوبية نفاذ الأمر والمشيئة والتقدير والقضية : والعبودية معرفة المعبود والقيام بالعهود . وما أظهر الله تعالى شيئاً إلا تحت

ستره، فستر سيئة الأشياء عن الأشياء حتى لا يستوى علمان، ولا معرفتان، ولا قدرتان. وقال للمريد ناصحاً: المريد يروض نفسه بالصبر على الأوامر، واجتناب النواهى، وصحبة الصالحين، وخدمة الرفقاء، ومجالسة الفقراء، والمرء حيث وضع نفسه. كن شريف الهمة، قريب المنظر، بعيد المأخذ، عزيزاً، غريباً، فلباس الهداية للعامة، ولباس الهيبة للعارفين، ولباس الزينة لأهل الدنيا، ولباس اللقاء للأولياء، ولباس التقوى لأهل الحضور. يقول الله تعالى: ولباس التقوى ذلك خير. ولقد قيل لبعض الحكماء: من أين معاشك، فقال: من عند ضيق المعاش على من شاء من غير علة، والأغنياء أربعة، غنى بالله، وغنى بغنى الله، والرسول على الله يقول الغيني غنى الله، وغنى باليقين، يقول عليه السلام كفى باليقين غنى، وغنى لا يذكر غنى ولا فقراً، لِما ورد على سره من هيبة القدرة. وكان رحه غنى، وغنى لا يذكر غنى ولا فقراً، لِما ورد على سره من هيبة القدرة. وكان رحه الله يقول لو جاز أن يصلى ببيت من الشعر لكان ذلك بهذا البيت:

أتمنى عملى الزمان محالا وكان ينشد:

أن تىرى مىقىلىتاى طىلعة حر

صبرت على اللذات حتى تولت وما النفس إلا حيث يجعلها الفتى وكانت على الأيام نفسى عزيزة

وألزمت نفسى صبرها فاستمرت فإن أطمعت تاقت وإلا سلت فلما رأت عزمى على الذل ذلت

## السيوطى (جلال الدين)

كان من العلماء العاملين الصادقين، وله المكاشفات والعلوم والمصنفات، وقيل مصنفاته بلغت أربعمائة وستين، وقال عن نفسه: رزقنى الله تعالى النبحر في سبعة علوم هي: التفسير، والفقه، والحديث، والنحو، والمعانى، والبيان، والبديع، على طريقة أهل الفلسفات، وبلغ مرتبة الاجتهاد المطلق، ولما بلغ سن الأربعين، أخذ في التجرد والعبادة، والانقطاع إلى الله، والإعراض عن الدنيا وأهلها، حتى كأنه لم يعرف أحداً منهم، وشرع في تحرير مؤلفاته، وترك الإفتاء والتدريس. وله كتاب في الدفاع عن ابن عربي سماه «تنبيه الغبي في تبرئه ابن العربي» ويذكر أنه قد قال لصوفية الخانقاه البيبرسية: لستم بصوفية، وإنما الصوفي من يتخلق بأخلاق الأولياء، ومن يأكل المعلوم من غير تتَخلق بأخلاقهم أكل حراماً». وتسبب له ذلك أن قام عليه هولاء، وسعوا في قتله عند السلطان، فكان يقول: حسبنا الله ونعم الوكيل. وما كان يدعو على من آذاه، ولا يقابله بسوء. ونما انفرد به من المؤلفات كتاب «المعانى يدعو على من آذاه، ولا يقابله بسوء. ونما انفرد به من المؤلفات كتاب «المعانى الدقيقة في إدراك الحقيقة» وكتاب «تزيين الأرائك في إرسال نبينا إلى ودفن بحوش طوسون خارج القرافة بمصر، وقبره ظاهر يزار. وكان شيخه في التصوف محمد المغربي الشاذلي.

## إبن سينا

أبو على الحسين بن عبدالله بن سينا، وكتبه في الفلسفة والطب والمنطق معروفة ومشهورة، وصيته ذائع بين الأوروبيين لاستيعابه الكامل لأرسطو وفضله في ترجمته إليهم، ومن مؤلفاته كتاب الشفاء، وكتاب النجاة، والإنصاف، ومنطق المشرقيين، والرسالة الأضحوية في أمر المعاد، وعيون الحكمة، ورسالة في ماهية العشق، وأسباب حدوث الحروف، ورسالة في الحدود، ورسالة في أقسام العلوم العقلية، وفي إثبات النبوات، ورسالة حي بن يقظان، ورسالة الطير، وكتاب المباحثات، والتعليقات، والقانون، ومنها أيضاً كتابه الإشارات والتنبهات ويتضمن المنامن والتاسع بحثاً في التصوف وأحوال العارفين ومقاماتهم، وقيل إن ماكتبه ابن سينا في ذلك يفوق بكثير ماكتبه أغلب أكابر الصوفية، مع أن ابن سينا لم

يكن من الصوفية، وكانت حياته حياة ملذات في الطعام والشراب والجماع حتى أصيب منها بداء القولونج ومات به سنة ٤٢٨ هـ عن ثمان وخمسين سنة.

وابن سينا أصله من بلخ، وهاجر أبوه إلى بخارى وفيها نشأ وتعلّم، وكان موته بهمذان، ويقول في سيرته الذاتية إنه انهى من العلوم كلها في الثامنة عشرة من عمره، وانخرط في السياسة وتقلبت به الأحوال واستوزره الأمراء وكاد يقتل مرة، ونُهبت كتبه . ويشكل ما كتبه في التصوف النظري استكمالاً لمذهبه العقلي . وهو يقول إن ذوى الخير والكمال يكونون على حال من السعادة والبهجة بإدراكهم وتعشقهم وشوقهم للخير والكمال. والعارفون (أي الصوفية) من هؤلاء، وهم الذين تجردوا من كل الشوائب المادية، وخلصوا إلى عالم القدس، ولهم أمور خفية هي مشاهدات تعجز الأوهام عن إدراكها، وتكل الألسنة عن بيانها، وابتهاجهم بما لاعين رأت ولا أذن سمعت، ولهم أمور ظاهرة عنهم هي آثار كمال وإكمال، تظهر من أقوالهم وأفعالهم، ويستنكرها منهم من ينكرها عليهم. ويرد ابن سينا سبب وصولهم إلى هذه المرتبة إلى التجرد عن الشهوات والانصراف إلى الحق، ويصور ذلك بقصته لمن أسماهما سلامان وأبسال، وهما رمزان للنفس الشهوانية والنفس الناطقة الكاملة والصراع الأزلى بينها. والعارفون طلاّب الحق، وطالب الشيء يبتدىء بإعراض عما يعتقد أنه يبعده عن مطلوبه، ثم بإقبال على ما يعتقد أنه يقرّبه إليه، وينتهي عند وجدان المطلوب. وطالب الحق يلزمه في الابتداء أن يعرض عها سوى الحق أي متاع الدنيا، وهو وإن كان في بدنه إلا أنه كما لو كان قد خلع بدنه. وطالب الحق عند ابن سينا إما زاهد وإما عابد وإما عارف، والزاهد هو المُعرض عن متاع الدنيا، وعمله عمل التاجر الذي يشترى متاع الآخرة بمتاع الدنيا، والعابد هو المواظب على العبادات من قيام وصيام ونحو ذلك، كأن يعمل في الدنيا لأجرة يأخذها في الآخرة. وأما العارف فهو المنصرف بفكره إلى قدس الجبروت ويستديم لنور الحق في سره، وزهده لتنزه عما يشغل سره عن الحق، وعبادته رياضة لهممه وقُويَ نفسه ليجرها بالتعويد عن جناب الغرور إلى جناب الحق فتصير مسالمة للسر الباطن حينما يستجلي الحق، فيخلص السر إلى الشروق الساطع ويصير ذلك فيه ملكة مستقرة فكلما شاء السر أظلع إلى نور الحق. وأولى درجات العارفين الإرادة، ومبدؤها تصور الكمال الذاتي والتصديق بوجوده تصديفاً جازماً بسكون نفس، سواء كان يقينياً مستفاداً من قياس برهاني، أو كان إيماناً مستفاداً من قبول الأئمة الهادين إلى الله تعالى، فإن كلاً منها اعتقاد يقتضى تحريك صاحبه إلى العالم القدسي، وغاية ذلك نيل روح الاتصال بذلك العالم.

وما دامت هذه هي درجة العارف فهو مريد، والمريد يحتاج إلى رياضة، ورياضة النفس تنصرف إلى أغراض، وهي نهي النفس عن هواها وصرفها إلى طاعة مولاها، وذلك بالالتفات إلى الحق وحده لتنفطع إليه وتنصرف عما عداه، ويتوقف ذلك على حصول الاستعداد له وزوال الموانع الداخلية والخارجية وتطويع النفس الأمارة بالسوء لسلطان النفس المطمئنة حتى يتحول التخيل عن الجانب السفلي إلى الجانب القدسي، ثم تلطبف السر للتنبه بمعنى تهيئة باطن النفس كي تتمثل فيه الصور العقلية بسرعة ، وينفعل عن الأمور الإلهية المهيجة للشوق والوجد بسهولة. وتعن المريد في ذلك عبادته المقرونة بالفكر، والألحان التي ترقق النفس، والكلام الواعظ الذي يفيد التصديق بما ينبغى أن يكون عليه السلوك، خصوصاً إذا اقترن ذلك بأن يكون القائل ذكياً، بليغ العبارة، رخيم الصوت. ويعين على تلطيف السر للتنبه الفكر اللطيف، والعشق العفيف الذي يجعل النفس لينة رقيقة ذات وجد، معرضة عما سوى المعشوق ولا سلطان للشهوة عليها. فإذا ما ترقى المريد في رياضته حتى يبلغ حداً معيناً عنّت له خلسات من اطّلاع نور الحق ، لذيذة كأنها بروق تومض إليه ثم تخمد عنه ، وهو المسمى عندهم أوقاتاً. وكل وقت يكتنفه وجدان، وجد إليه، ووجد عليه، لأن الأول حزن في استبطاء الوجد، والآخر أسف على فواته؛ ثم تكثر عليه الغواشي إذا أمعن في الارتياض؛ ثم يوغل في ذلك حتى تغشاه في غير الارتياض، فكلما لمح منها شيئاً عرج منها إلى جناب القدس، يتذكر من أمره أمراً، فيغشاه غاش، فيكاد يرى الحق في كل شيء. ولعله إلى هذا الحد تستعلى عليه غواشيه ويزول هو عن سكينته، فيؤثر كتمان ما يرد عليه ويستعمل التلبيس فيه لاستنكافه عن التراثي بالكمال، إلا أن الرياضة قد تبلغ به بعد ذلك مبلغاً بحيث يصر الخطوف مألوفاً، والوميض شهاباً بينا، فتحصل له معارف مستقرة كأنها الصحبة المستمرة، وينقلب وقته إلى سكينة، ويستمتع فيها بهجته ، فإذا زايلته أسف لمزايلتها ؛ فإذا تغلغل في ذلك أيضاً فإنه يصير في هذا المقام وكأنه الحاضر الغائب، أو الغائب الحاضر؛ ثم يتدرج إلى أن تكون له هذه الحالة متى يشاء؛ ثم يتقدم في الرتبة فلا يتوقف أمره إلى مشيئته بل كلما لاحظ شيئاً لإحظ غيره ، وإن لم تكن ملاحظته للاعتبار، فيسنح له تعريج عن عالم الزور إلى عالم الحق يستقر به ، فإذا تمت رياضته واستغنى عنها لبلوغه مطلوبه وهو الاتصال الدائم بالحق، صار سـره مرآة مجلوة محاذياً بها شطر الحق، ودّرت عليه اللذات العُلي، وفرح بنفسه لما بها من أثر الحق، وكان له نظر إلى الحق، ونظر إلى نفسه، وكان بعد متردداً بسبب اتجاه نظره مرة إلى الحق ومرة إلى ذاته المبتهجة بالحق ؛ ثم إنه ليغيب عن

نفسه فيلحظ جناب القدس فقط، أي لا يرى ماسوى الله، وهنا تتم الغيبة عن النفس، وإن لحظ نفسه فن حيث هي لاحظة لامن حيث هي بزينتها، وهناك يحق الوصول، أى أن ملاحظته لنفسه بالجاز وليس بالحقيقة لأنه متوجه بكليته إلى الحق. وكأن درجات المريد كلها تسع درجات، الثلاثة الأولى منها تشتمل على مراتب بداية السلوك، وهي أول الاتصال المسمى بالوقت، وتمكنه بحيث يحصل في غير حالات الارتياض، واستقراره بحيث يزول معه الاستقرار. والثلاثة التي بعدها تشتمل على المراتب الوسطى، وهي ازدياد الاتصال الذي عبر عنه بصيرورة الوقت سكينة، وتمكن هذه الحال حتى يلتبس أثر الحصول بأثر عدم الحصول، واستقرارها بحيث يحصل متى يشاء، لا في وقت دون وقت. والثلاثة الأخيرة تشتمل على مراتب المنتهي، وهي حصول الا تصال مع عدم المشيئة ، واستقراره مع عدم الرياضة ، وثبوته مع عدم ملاحظة النفس. ثم إن ابن سينا بعد أن فرغ من درجات السلوك وانتهى إلى درجات الوصول، أراد أن يبنّه على تقلبات جميع الدرجات قبل درجة الوصول، فبدأ بالزهد الذي هو تنزه عما يشغل عن الحق، وذكر أنه شاغل، وإذن الزهد مؤد إلى ما يحترز منه، ثم عقب بالعبادة التي هي تطويع النفس الأمّارة للنفس المطمئنة لتتقوى المطمئنة على أفعالها الخاصة بإعانة الأمارة إياها على ذلك، وذكر أيضاً أنه عجز، أي اعتداد النفس بما يطيعهاة عجز، وإذن العبادة مؤدية أيضاً إلى ما يحترز منها، ثم عقّب بآخر درجات السلوك المنتهية إلى الوصول، فإن التنبيه على نقصانها يتضمن التنبيه على نقصان ما قبلها ، وذكر ان الابتهاج بما يحصل لذات المبتهج وإن كان بالحق تيه وحيرة ، فإنه يقتضى تردداً من جانب إلى جانب يقابله، وابتغى بذلك الهداية عن التحير. والوقوف إذن في هذه الدرجة من السلوك هو أيضاً يتأذّى إلى ما يحترز عنه ؛ ثم ذكر أن الحلاص من جميع ذلك بالوصول الأخير الذي هو الإقبال بالكلية على الحق. وينتهي ابن سينا إلى تقرير حقيقة العرفان، فيقول إنه مبتدىء من تفريق، ونقض، وترك ورفض، فأما التفريق من ذات العارف وماعسى أن يشغله عن الحق، وأما النقض فاطرّاح الشواغل، وأما الترك فالتخلص من الشواغل ابتغاء توخى الكمال لأجل ذاته، وأما الرفض فهو أن يرفض ذاته بالكلية. وتلك درجات التزكية، ويتلوها بدرجات التحلية، وبيانها بالإجمال أن العارف إذا انقطع عن نفسه واتصل بالحق رأى كل قدرة مستغرقة في قدرته، وكل علم مستغرقاً في علمه، وكل إرادة مستغرقة في إرادته و بل كل وجود، وكل كمال فهو صادر عنه وفائض من لدنّه، فيصير الحق حينئذ بصره الذى به يبصر، وسمعه الذى به يسمع، وقدرته التى بها يفعل، وعلمه الذى به يعلم، ووجوده الذى به يوجد، فصار العارف حينئد متخلقاً بأخلاق الله تعالى بالحقيقة، ويعبر ابن سينا عن ذلك بقوله: العرفان ممعن فى جميع الصفات، ومعناه جمع صفات الحق للذات المريدة بالصدق. ثم إن المريد يعاين هذه الصفات، متكثرة بالقياس إلى الكثرة، ومتحدة بالقياس إلى مبدئها الواحد، فإن علمه الذاتي تعالى هو بعينه قدرته الذاتية، وهى بعينها إرادته، إذ لا وجود ذاتياً لغيره، فلا صفات مغايرة للذات، ولا ذات موضوعة بالصفحات، بل الكل شيء واحد، كها قال عز من قائل: «إنما الله إله واحد»، فهو لا شيء غيره، وهناك لا يبقى واصف ولا موصوف، ولا سالك ولا مسلوك، ولا عارف ولا معروف، وهو مقام الوقوف.

ويزيد ابن سينا في تعريف العارف فيقول: العرفان حالة العارف بالقياس إلى المعروف، فن كان غرضه من العرفان نفس العرفان فهو ليس من الموحدين، لأنه يريد مع الحق شيئاً غيره، وهذه حال المتبجج بزينة ذاته وإن كان بالحق. وأما من عرف ألحق وغاب عن ذاته ، فهو غائب لا محالة عن العرفان الذي هو حالة لذاته ، فهو قد وجد العرفان كأنه لم يجده، بل يجد المعروف فقط، وهو الخائض لجهة الوصول. وهناك درجات هي درجات التحلية بالأمور الوجودية التي هي النعوت الإلهية ، وهي ليست بأقل من درجات ما قبله ، أى درجات التزكية من الأمور الخلقية التي تعود إلى الأوصاف العدمية، وذلك لأن الإلهيات محيطة غير متناهية، والحلقيات محاط مها متناهية ، وإلى هذا يقول الله تعالى : قل الوكان البحر مداداً لكلمات ربى لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي؛ فالارتقاء في تلك الدرجات سلوك إلى الله، وفي هذه سلوك في الله، وينتهي السلوكان بالفناء في التوحيد. والعبارة عن هذه الدرجات غير ممكنة ، لأن العبارات موضوعة للمعانى التي يتصورها أهل اللغات، أما التي لا يصل إليها إلا غائب عن ذاته، فضلاً عن قوى بدنه، فليس يمكن أن يوضع لها ألفاظ، فضلاً عن أن يعبر عنها. وكما أن المعقولات لاتدرك بالأوهام، والموهومات لاتدرك بالخيالات، والمتخيلات لاتدرك بالحواس، كذلك ما من شأنه أن يعاين عين اليقين فلا يمكن أن يدرك بعلم اليقين، فالواجب على من يريد ذلك أن يجهد في الوصول إليه بالعيان دون أن يطلبه بالبرهان.

ثم يصف ابن سينا أخلاق العارفين بعد أن تناول درجاتهم فيقول إن العارف رجل هش بش، أى طلق الوجه، طيب، بسام، وله أحوال لا يحتمل فيها الإحساس بشاغل يرد عليه من خارج أو من جهة نفسه يمنعه من الوصول بالحق، ولا يعنيه

التجسس والتحسس، ولا يستهويه الغضب، وإذا أمر بالمعروف أمر برفق، وهو شجاع، صفاح للذنوب. ويختلف العارفون في الهمم والخواطر. وقد يذهل العارف في حال اتصاله بعالم القدس فهو في حكم من لا يكلف، والناس لا يعرفون هذه الحقائق عن العارفين، وهم أعداء ما يجهلون، والله سبحانه ربما كان ذلك منه لأنه سبحانه يجل جنابه أن يكون شريعة لكل وارد، أو يطلع عليه الناس الواحد بعد الواحد. رحم الله ابن سينا، ورحم نصر الدين الطوسي الذي توفر على شرح أقواله فهدانا بها.

## الشاذلي (أبو الحسن)

شيخ الطائفة الشاذلية على بن عبد الله بن عبد الجبار، واسم الشهرة هو الشاذلي، نسبة إلى شاذلة إحدى قرى تونس التى هاجر إليها بعد أن غادر قريته غمارة فى المغرب. والشاذلى ولد سنة ٥٩٣ه هـ، واتخذ الإسكندرية مقراً، وفيها تزوج واقتنى الضياع وكان له الولد والأهل والأحباب، ومات سنة ٢٥٦هـ فى طريقه إلى الحج بالصحراء ببن قنا والقصير ودفن حيث مات، وقد استخلف من بعده أبا العباس المرسى. وتلقى الشاذلى علوم الطريقة على الشيخ عبد السلام بن مشيش، ومقامه فى المغرب كمفام الشافعى بمصر، وكان يقول له: إلزم الطهارة من الشرك، كلما أحدثت تطهرت من دنس حب الدنيا، وكلما ملت إلى شهوة أصلحت بالتوبة ما أفسدت بالموى أو كدت. وعليك بمحبة الله على التوقير والنزاهة، وأدمن الشرب بكأسها مع السكر والصحو، كلما أفقت أو تيقظت شربت، حيث يكون سكرك وصحوك به، وحيث تغيب بجماله عن المحبة والشراب، والشرب والكأس، بما يبدو لك من نور جاله، وقدس جلاله.

وكان الشاذلى بأخذ زينته عند كل مسجد، ويتحلى دائماً بالثياب الحسنة، ويعرض عن لبس زى ينادى على سر اللابس بالإفشاء، ويفصح عن طريقه بالإبداء، ومَنْ لبس الزى متعمداً فقد ادّعى، وكان يقول: إعرف الله وكن كيف شئت، ومن عرف الله فلا عليه أيضاً إنْ أكل هنيئاً مريئاً. وكان يأمر غلامه فيقول:

يا بني برّد الماء، فإنك إذا شربت الماء السُخْن ففلت الحمد لله تقولها بكزازة، وإذا شربت الماء البارد فقلت الحمد لله، استجاب كل عضو منك بالحمد لله. وكان الشاذلي يركب الخيل الجياد ويقول: لاتسرف بترك الدنيا فتغشاك ظلمتها، أو تنحل أعضاؤك لها فترجع لمعانقتها بعد الخروج منها. وكان في المواسم يحتفل أيما احتفال، بالمواكب والأعلام والصاجات. وكان يفول عن طريقته الشاذلية: ليس هذا الطريق بالرهبانية، ولا بأكل الشعير والنخالة، ولا ببقية الصناعة، وإنما هو بالصير على الأوامر، واليقين في الهداية. وقيل إنه جاهد في موقعة المنصورة بين المسلمين بزعامة الظاهر بيبرس، والفرنجة بزعامة لويس التاسع ملك فرنسا، ورغم أن الشاذلي كان مسناً قد كف بصره فإنه كان في مقدمة الجاهدين. وكان يقول: من ثبتت ولايته من الله، لا يكره الموت. وكان يكره من المريد أن يكون متعطلاً، وأن يسأل الناس، وكان يقول: لكل ولى حجاب، وأنا حجابي الأسباب. وكان الشاذلي يشارك في الزرع والحرث والحصاد، ويربى الثيران ويفول: إن أردت أن تكون من أصحابي، فلا سأل أحداً شيئاً، وإن أتاك شيء من غير مسألة فلا تفبله. وإن كنت مقتدياً بالرسول في الأخذ، فكن مقتدياً به كيف يأخذ. كان وَعَلَيْكُمْ لايأخذ شيئاً إلا ليثيب من يعطيه ويعوضه عليه ، فإن تطهرت نفسك وتقدست هكذا ، فاقبل ، و إلاّ فلا . وكان يفول: نوديت لاتختر مع الله شيئاً، وإن اخترت فاختر العبودية لله، إقتداء برسول الله عَمَلِكَالِيَّةٍ حيث قال «عبداً رسولاً »، وإن كان ولابد أن تختار، فاختر أن لا تختار، وفيرٌ من ذلك المختار إلى اختيار الله تعالى. ويستطرد فيقول: وانتهت فسمعت إن الله اختار لك أن تقول: اللهم وسع على رزقي من دنياي، ولا تحجبني عن أخراي، واجعل مفامي عندك دائمًا بين يديك، وناظرًا منك إليك، وأرنى وجهك، ووارني عن الرؤية، وعن كل شيء دونك، وارفع البين فيا بيني وبينك، يا مَنْ هو الأول والآخر، والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم.

وكان الشاذلى يسعى فى مصالح الناس، ويستشفعول به من أجل معايشهم، وكان يقول: إذا توجهت لشىء من عمل الدنيا والآخرة فقل: ياقوى، ياعزيز، ياعليم، يا بصير. وكان يقول: إذا ورد عليك مزيد من الدنيا أو الآخرة فقل: حسبنا الله، سيؤتينا الله من فضله ورسوله، إنا إلى الله راغبون. ويقول: إذا تداين أحدكم، فليتوجه بقلبه إلى الله تعالى، ويتداين على الله تعالى، فإن كل ما تداينه العبد على الله تعالى، فعلى الله أداؤه. وكان يقول: رأيت فى النوم صائحاً

يصيح في جو الساء: إنما تساق لرزقك ، أو لأجلك ، أو لما يقضى الله به عليك ، أو بك ، أو لك ، وهي خمسة لاسادس لها . ويقول : إياك أن تقف مع الحلق ، بل انف المضار والمنافع عنهم ، لأنها ليست منهم ، واشهدها من الله فيهم ، وفر إلى الله منهم ، بشهود القدر الجارى عليك وعليهم ، أو لك ولهم ، ولا تخف خوفاً تغفل به عن الله تعالى ، وترد الفدر إليهم ، تهلك .

وكان رضى الله عنه يقول: مريد واحد يصلح أن يكون محلاً لأسرارك، خير من ألف مريد لايكونون محلاً لوضع أسرارك. ويفول: التصوف تدريب النفس على العبودية، وردها لأحكام الربوبية. والصوفي يرى وجوده كالهباء في الهواء، غير موجود ولا معدوم ، حسب ما هو عليه في علم الله. والحقائق هي المعاني القائمة في القلوب، وما اتضح لها وانكشف من الغيوب، وهي منح من الله تعالى وكرامات، وبها وصلوا إلى البر والطاعات. ويقول: العارف بالله تعالى لا تنقصه خطوط النفس، لأنه بالله تعالى فيما يأخذ وفيما يترك، إلا إن كانت الحظوظ معاص. وإذا ترك العارف الذكر على وجه الغفلة نفساً أو نفسين، قيّض الله له تعالى تُشيطاناً، فهو له قرين، وأما غير العارف فيسامح بمثل ذلك ، ولا يؤاخذ إلا في مثل درجة أو درجتين ، أو زمن أو زمنين، أو ساعة أو ساعتين على حسب المراتب. ويفول: من الأولياء من يسكر من شهود الكأس ولم يذق بعد شيئاً، فما ظنك بعد ذوق الشراب وبعد الرى ؟ واعلم أن الرى قل من يفهم المراد به، فإنه مزج الأوصاف بالأوصاف، والأخلاق بالأخلاق، والأنوار بالأنوار، والأسماء بالأسماء، والنعوت بالنعوت، والأفعال بالأفعال، وأما الشرب فهو سقياً القلب والأوصال والعروق من هذا الشراب حتى يسكر، وأما الكأس فهو معرفة الحق. ويكون الشرب بالتدريب بعد التذويب والتهذيب، فيسقى كل على قدره، فمنهم من يسقى بغير واسطة، والله سبحانه يتولى ذلك منه له، ومنهم من يسقى من جهة الوسائط، كالملائكة والعلماء والأكابر من المقربين، ومنهم من يسكر بشهود الكأس ولم يذق بعد شيئاً، فما ظنك بعد الذوق، وبعد بالشرب، وبعد بالري، وبعد بالسكر بالمشروب؟

ولما سئل رضى الله عنه: لمِا لم تضع الكتب فى الدلالة على الله تعالى وعلوم القوم قال: كتبى أصحابى. ومن وصاياه: إياك أيها الأخ أن تصغى إلى الواقعبن فى هذه الطائفة، المستهزئين بهم، لئلا تسقط من عين الله، وتستوجب المقتى من الله، فإن هؤلاء القوم جلسوا مع الله على حقيقة الصدق وإخلاص الوفاء، ومراقبة الأنفاس مع ١٣٦

الله، قد سلّموا قيادهم إليه، وألفوا أنفسهم سلماً بين يديه، تركوا الانتصار لنفوسهم حباء من ربوبيته، واكتفاء بقيوميته، فقام لهم بأوفي ما يقومون لأنفسهم، وكان هو المحارب عنهم لم حاربهم، والمعالب لمن غالبهم. وأصحاب الشاذلي وفدوا معه من تونس ومنهم أبو العباس المرسي، ولما توفي المرسى خلفه على الطريقة أبرز تلاميذه من المصريب بيان عطاء الله السكندري. وتصوف الشاذلي والمرسى وابن عطاء الله وهم أركان الطريفة الشاذلية كان تصوفاً سنياً، ابتعد عن الفلسفة، وسلم من تيار مدرسة ابن عربي ومذهبها في وحدة الوجود، وبقدر ابتعاد الأقطاب الثلاثة عن ابن عربي ومن نحا نحوه فقد اقتربوا كثيراً من الغزالي وطلبوا من مريدبهم أن يتخذوه قدوة. ويقول الشاذلي: إذا عرضت لكم إلى الله حاجة فتوسلوا إليه بالإمام أبي حامد الغزالي. وكتاب الإحياء للغزالي يورث العلم، وكتاب قوت القلوب للمكي يورث النور. وانتشرت الشاذلية في العالم الإسلامي لما فيها من معايشة للواقع، وبلغت الأندلس وكان أبرز ممثليها هناك ابن عباد الرندي المتوفي سنة ٩٠٠ه هو والذي تولي شرح الحِكم العطائية، وامتد تأثيرها إلى جوب شرقي آسيا وغرب إفريقيا وتركيا والبلاد العربية.

## الشاذلي

عمد أبو المواهب له مؤلفات كثيرة في العلوم اللدنية ، أهمها كتابه قوانين حكم الإشراق يشرح فيه للمريدين الأحوال والمفامات والسلوك . وكانت له خلوة فوق سطح الأزهر، ويغلب عليه سكر الحال ، وله الكثير من الموشحات الربانية التي كانت تنشد في الموالد والمساجد والاجتماعات على رءوس العلماء والأخيار فيتمايلون طرباً . يقول : تفاخر الغني والفقر، فقال الغني : أنا وصف الرب الكريم ، فن أنت ياحقير، فقال له الفقير: لولا وصفى ما تميز وصفك ، ولولا تواضعي ما رفع قدرك ، وأنا وصفى وُسِمَ بذل العبودية ، وأنت وصفك نازع الربوبية .

وللشاذلى لطائف فى التفسير، فقال فى معنى قول الصوفية إن للربوبية سراً، لو ظهر السر لعطل نور الشريعة، والمراد به الفناء، وإعطاء سر التكوين، وأن العبد يفعل ما يشاء، يعنى لو أعطى العبد ذلك لتعطلت أفعال الشريعة كلها، وبطل القول بالكسب، واختل النظام. وقال فى قول بعضهم يصل الولى إلى حد يسقط عنه

التكليف، المراد به سفوط كلفه الأعمال ومشفتها من باب «أرحنا يا بلال». وقال في معنى قول عمر بن الفارض: وكل بلا أبواب بعض بليتي، أى لأن بلاء أيوب عليه السلام في الجسد دون الروح، وبلاء العارف فيها معاً. وقال في معنى قول بعضهم: مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولى، يعنى أن مقام النبوة يعطى الأخذ عن الله بواسطة وحى الله، ومقام الرسالة يعطى تبليع ما أمره الله به للعباد، ومقام الولاية الخاصة يعطى الأخذ عن الله بالله من الوجه الخاص. وهذه الحتائق الثلاث كلها موجودة فيم كان رسولاً، ومن الحال أن يعتقد أحد من أهل الله تعالى تفضيل الولاية على النبوة والرسالة. وقال في معنى قول عى الدين بن عربى:

توضأ بماء الغيب إن كنت ذا سر وإلا تيمم بالصعبد وبالصخر وقدم إماما كنت أنت إمامه وصل صلاة الفجر في أول العصر في أمامه فإن كنت منهم فانضع البر بالبحر

الراد بالوضوء طهارة أعضاء الصفات القلبية من النجاسات المعنوية؛ وماء الغيب هو خلوصى التوحيد، فإن لم يخلص لك بالعيان فتطهر بصعيد البرهان؛ وقدم إماماً كان إمامك في يوم الخطاب ثم صرت أنت إمامه بعد سدل الحبجاب، وصل صلاة الفجر التي هي صرحة نهار كشف المشهود بعد حجاب ظلمة الوجود في أول المصر الذي هو أول زمان انفجار فجرك، ولاتتأخر لآخر دورك، لأن الحكم للوقت والتأخير له مقت، فهذه صلاة العارفين بربهم، وهم الذين لم يخرجوا عن متابعة الأحكام الشرعية في جيع مشاهدة الربوبية ، فإن كنت منهم فانضح ، يعنى اغسل بماء بحر الحقيقة ما تدنّس من بر الشريعة. وقال في قولهم: النبي مشرّع للعموم، والولى مشرّع للخصوص، أي النبي مبيّن للعوام برسالته، ومبين للخواص بولايته، لا أن الولى يشرع الأحكام الشرعية ، فإنه ليس له ذلك ، وإنما له تبيبن الحقائق الكشفية مطرين الولاء والوراثة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كما أن الولى يبين أجل ما في السنة ، والنبي يببن أجمل ما في القرآن. وقال في إنكار بعض المنكرين على قول بعض العارفين إن الخضر مقام لا إنسان، لا إنكار، لأن الولى المحبوب يُعطى من الكرامات ما للخضر من المعجزات، وذلك عند الوراثة، والوراثة الحضرية قبل الوراثة الموسوية، ولاشك أن الوراثة مقام. وقال في إنكار بعضهم على من قال: حدثني قلبي عن ربى، لا إنكار، لأن المراد أخبرني قلبي عن ربى من طريق الإلهام الذي هو وحي

الأولياء، وهو دون وحي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وأيضاً لا إنكار على من قال: كلمنى الله تعالى كم كلم موسى. ويقول مخاطباً السالكبن: لا تجلسوا العارفين إلا بالأدب. ويقول: من لم تؤدبه الصوفية فليس بأديب. ويقول: التعبد مفتاح باب الحير، فمن فاتته الأوراد في بدايته فقد حرم الواردات في نهايته، فللأعمال أنوار كما أن للمعارف أسرار، فعليك أيها السالك بالدوام على الأوراد. ويقول في الاصطلاح الصوفى «فلان عنده استعداد» أى صَقَلَ مرآة قلبه بأنواع الجاهدات التي بسبها يكون الجلاء الموجب لتجلى صور الحقائق في القلب الصافي كما هو معلوم حسا في المحبين، وأما في المحبوبين فقلوبهم منوّرة مصقولة اختصاصاً إلهياً. وكان يقول: ما ورد عليك هو ما ظهر منك لك ، وما جلى عليك هو منك إليك ، مثال ذلك النواة ، إذا زرعت فكل شيء ورد عليها من ورقها وثمرها كان فيها مودعاً بالقوة ، كذلك أنت أيها الإنسان، لايرد عليك قط خارجٌ منك من غيرك، بل الوارد عليك فيك غيباً، ثم ظهر لك شهادة لتعرف مقدار ما أنعم الله عليك. ويقول: من وقف مع عاداته وعلومه، ولم يظن أن فوق علمه علوماً فهو محروم من جميع المواهب، حتى من أهل مذهبه، ويسمى هذا بالجاهل المركب، فإياك والجدال مع مثل هذا لمحاولة إقناعه، فإنه لايرجع، وتتسع الهوة بينكما، وربما صار يستفتى عليكَ وينسبك إلى أمور أنت برىء منها، فكفُّ عنه ما دام يرى نفسه عليك ، فإن الجاهل لاينصف الحق أبداً ، لعدم ذوقه لحاله ، إلا أن يتداركه الله تعالى بالتسليم فيؤمن أن فوق كل ذى علم عليماً. ويقول في تفسير قول بعضهم ما فعلت كذا إلا بإذن من الله، مراده بالإذن نور يقع بالقلب، ينشرح له الصدر، ولا يعنى ذلك أن كل ما يقع للفقير حق، لأنه قد يكون على غير الشرع. ويعرّف الاستاذ فيقول: هو من كمّل الدوائر وانطوى فيه علم الأوائل والأواخر، ويسمى بالعالم المطلق، فكل استاذ شيخ ولا عكس. وينصح الشاذلي المريدين فيقول: إياكم وصحبة الأحداث والنساء والأمراء والسلطان وأرباب الدنيا الذين لاخير فيهم. ويقول: من صحب ظالماً فهو ظالم. ويقول: اختلفوا أي الذكر أفضل، السرى أو الجهرى ، والجهرى أفضل إن غلبت عليه القسوة من أهل البداية ، والذكر سراً أنفع في الجماعة. ولقد اختار أهل التعريف ذكر ألله ألله ألله دون لا إله إلا الله مخافة أن يستخدموا لا فينفون الإلهية وهم يريدون إثباتها، وأنا أقول أن من غلبت عليه الأهواء فذكر لا إله إلا الله أنفع له، ومن خلص من الأهواء وذكر الجلالة فقط أى الله أنفع له. ويقول: ذكر أهل الحضرة الحمد لله، واستغفر الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وزدت أنا عليهم آية من كتاب الله لتكون حرزاً عليهم، لأن كل أحد يحب دوام

النعمة عليه، وهى قوله: ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وكانت تلك هجير الإمام مالك فكان يقولما دوماً حتى كتبها على باب داره، وقال جنة الرجل داره، والله يقول: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، أى لو قالها الرجل لسلمت جنته من الآفات. ويقول الشاذلي: سألت الله أن يلهمني حداً أحده فأعلى على لسانى الوارد في الحال: الحمد لله، ولله الحمد بكل المحامد، على كل المحامد، بجميع المدائح المحمودة، في جميع الحمد والمدح، بما يجب للحمد لك، حمداً أزلياً، لا أول لبداية حمده، غير حمده، بحمده، لحمده، في جميع المحامد الأزلية والأبدية، بلسان جمع الحمد وفرقه، في جمع المحمود بذاته لذاته، وبصفاته لصفاته، وبفعله على فعله.

#### الشاذلي

عمد المغربي، كان يرفض أن يؤلف كتباً في الطريق بدعوى أنه لم يعد هناك من للديه الاستعداد أن يخرج عن ماله وعياله ليتصوف. ويمول في التربية الصوفية إنها نوعان: تربية سوقية يتعلم بها المريد كلمات هذيانية في الفناء والبقاء وأحوال القوم، وتربية بيتية تشارك بها جميع أهل البلاد في سائر أقطار الأرض في بلائهم. ويقول: السالكون ثلاثة: جلالي، وهو إلى الشريعة أميل، وهالي، وهو إلى الخفيقة أميل، وحمالي، وهو إلى الخفيقة أميل، وحمالي، وهو إلى الخفيقة أميل، ومعالى، ويقول: كفي شرفاً بعلم القوم قول موسى للخضر عليها السلام: هل اتبعك على أن تعلمني عما علمت رشداً، وهو أعظم دليل وجوب طلب علم الحقيقة، كما يجب طلب علم الشريعة. وكان يقول: ابن الشريعة مبنى على شهود الحقية، كما يجب طلب علم الشريعة. الباطنة، وأدب الشريعة مبنى على شهود الحلق في شهود الحق، وأدب الحقيقة مبنى على فناء الحلق في شهود الحق، وتباين الأمران يعنى تعين إظهار الأمر الظاهر، وتحتم إبطان الأمر الباطن خشية المعارضة والتعطل. ويقول في رؤية النبي علي التقال ذاته بذلك أن الرؤية تكون يقظة القلب فيرى الرائي الرسول روحياً من غير انتقال ذاته الشريفة من البرزخ إلى الدنيا. ومات رضى الله عنه نحو سنة ٩١٠ هـ ودفن بالقاهرة.

#### الشاطبي

إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمى الغرناطى، الشهير بالشاطبى، المتوفى سنة ١٩٠ه، له كتاب «الاعتصام» يعترض فيه على الصوفية استنادهم إلى الرؤيا فى استخراج الأحكام الشرعية، واجتماعهم للذكر بصوت مرتفع، ثم الغناء والرقص والزمر، والتواجد المبالغ فيه، والضرب على الصدور. ويرى الشاطبى أن أحوال الصوفى ينبغى أن توزن بميزان الشرع فإن وافقته كانت صحيحة وإلا فهى بدعة، ويحتج فى ذلك بأن الإمام أحمد لم ينكر على الحارث المحاسبى سلوكه هو وأصحابه، وكان الحارث المحاسبى نفسه ممن يقتدى بهم ومن كبار مشايخ الصوفية.

## الشبلي

أبو بكر دلف بن جحدر، أو ابن جعفر، أو أنه جحدر بن دلف، فاسمه الحقيقى عتلف فيه، وشهرته بكنيته، وله شطحات عرفت عنه كشطحات البسطامى، وإن كان البسطامى له السبق والشبلى والحلاج من أخلافه. وله شعر صوفى جيل، وسليقة شعرية فياضة، وقد جمع الدكتور كامل مصطفى الشيبى ما تيسر جمعه منه فى ديوان نشره باسم «ديوان أبى بكر الشبلى». وينسب الشبلى لقرية شبلة من خراسان، وولادته فى سُر مَنْ رأى سنة ٧٤٧هـ ببيت عز وجاه، فقد كان أبوه حاجب الحجاب للموفق، وخاله أمير الأمراء بالإسكندرية. وبلغ الشبلى فى المناصب العامة إلى الحجابة ثم الولاية على دنباوند من نواحى رستاق الرى. وكتب الحديث الكثير ورواه، وتفقه على مذهب الإمام مالك، قال: كتبتُ الحديث عشرين سنة، الكثير ورواه، وتفقه على مذهب الإمام مالك، قال: كتبتُ الحديث عشرين سنة، النساح وحضر مجالسه وفتن به فانصرف عن الدنيا، وطلب من أهل الولاية التى هو عليها أن يعفوه من أمرهم، وبدأ المجاهدة والتصوف، فصحب الجنيد شيخ الصوفية وارتبط به حتى كانا إذا افترقا سعى الشبلى إليه يقول:

عودونسى الوصال، والوصل عذب زعمموا حين أزمعوا أن ذسبسى لا وحمق الخمضوع عمد المسلاقى

ورمونسى بالصد، والصد صعب فسرط حببى لهم وماذاك ذنب ما جبزى من يحب إلا بحب

غلبت دهشة السرو رفلم أملك البكما وكان الشبلي كالجنيد فقيها وصوفياً، وقال فيه أبو عبدالله الرازى: لم أر في الصوفية أعلم من الشبلي. ومن تفسيراته الصوفية للقرآن أنهم سألوه في معنى: ادعوني استجب لكم، فقال: ادعوني بلا غفلة استجب لكم بلا مهلة؛ وفي معنى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، قال: أبصار الرءوس عما حرم الله تعالى، وأبصار القلوب عما سوى الله ؛ وفي معنى: يمحو الله مايشاء ويثبت ، فقال : يمحو ما شاء من شهود العبودية وأوصافها، ويثبت ما يشاء من شواهد الربوبية ودلائلها؛ وفي معنى: والذين هم عن اللغو معرضون، فقال: كل ما دون الله لغد. والله تعالى هو كل دائرة تفكير الشبلي، وهو كل الحب الذي أودعه الله تعالى في قلبه، ومركز الدائرة في تفكيره هو التوحيد. والتصوف بدؤه معرفة الله، ونهايته توحيده. ولم تكن تسمية الصوفية بالصوفية إلا لبقية بقيت عليهم من نفوسهم، ولولاها ما تعلقت بهم التسمية، يعنى أن الصوفية لأنهم جرّدوا أنفسهم لله تعالى، فعرفوه فوجدوه فصفت نفوسهم من كل كدر. والتصوف ترويح للفلوب بمراوح الصفاء، وتجليل الخواطر بأردية الوفاء، والتخلق بالسخاء، والبشر في اللقاء، \_يعنى أن الطريق هو التخلق بالأخلاق الربانية ونبذ الأخلاق الدّنيّة. ويزيد الشرح فيقول التصوف ضبط حواسك، ومراعاة أنفاسك. وهو لاحال يقل، ولا سهاء يظل، يعنى أن الصوفى ليس على حال واحدة، وإنما طريقه هو الصعود باستمرار عبر مدارج الكمال. ويقول: ما أحد يعرف الله، قالوا كيف، قال: لو عرفوه لما اشتغلوا بسواه. وقال: ما أجوع الناس إلى سَكْرة، فقالوا: أى سكرة ، قال: سكرة تغنيهم عن ملاحظة أنفسهم وأفعالهم وأحوالهم والأكوان وما فيها. وقالوا: أليس يخطر الكون ببالك، قال: ليس يخطر الكون ببالي، وكيف يخطر الكون ببال من عرف المُكون. وقال: أهل الغفلة عن الله تعالى هم أهل البلاء. مساكين هؤلاء المماليك: نظروا بعيونهم إلى الملكوت المخلوق، ورضوا بالجنات المخلوقة ، فبقوا معها خالدين فيها ؛ وأما الملوك فلم يرضوا بها ، فنظروا بقلوبهم إلى مالك الملوك، فبقوا معه في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وقال: طرفة عين في غفلة عن الله لأهل المعرفة شرك.

وكانت مجاهداته في بدايته فوق الحد، فلابد من الاجتهاد والمجاهدة، ولكنها لا يوصلان إلى شيء من الحقيقة، لامتناعها عن أن تدرك بجهد أو اجتهاد، وإنما هي

مواهب يصل العبد إليها بإيصال الحق تعالى لاغير، ولولا أنه تعالى يبدأ العبد بالحبة ويهديه لما أحبه. والمريد ليست له فترة، أى هو دائم الجاهدة مثابر عليها، ودائم الذكر لله. ١٠٤ عتبار لذكر القلوب، يقول: ليس للأعمى من الجوهرة إلا لمسها، ولا للجاهل م من الله لا فكره باللسان. والمريد الذي يبلغ الفلاح هو الألهج بذكر الله، والأسرع مبادرة لرضاه تعالى، فذكر الله تعالى على الصفاء ينسى العبد مرارة البلاء، ومع ذلك عليس من استأنس بالذكر كمن استأنس بالمذكور. ويفول الشبلى: إنى لا استريح إلا إذا دخلت حضرة الشهود، لأنه لاذكر فيها، استغناء عنه بالشهود، لأن الذكر إنما هو للغائب.

والأمر في الزهد عند الشبلي أنه تحويل القلب من الأشياء إلى رب الأشياء وكذلك الشأن في التوكل فهو عند الله وحده ، يقول إن أحدكم يزعم أنه يتوكل على الله وهو يكذب ، فلو توكل عليه لرضى بفعله . وكذلك الرجاء فهو أن ترجو أن لا يقطع بك دونه . وأما المحبة فهي صراط الأولياء ، وتقويتها بالهمة ، فمن ملّت همته ضعفت عجبته . والأعجب عنده من أمر المريد هو أن يعرف الله ثم يعصاه ، وأما المحب الذي لا تفتر محبته فهو دائم الشوف للحق ، ومحبته تدفعه إلى سرور من يشتاق إليه وموافقته . ولابد له في عجبته من الأدب ، يقول : الانبساط مع الحق بالقول ترك الأدب . وليس للمحبة مع الحق إلا تعريف واحد : أنها اتباع أوامر المحبوب وتجنب نواهيه ، ويجب فيها الإخلاص والصدق وكتمان الحال . وهي الفراغ للحبيب وترك الاعتراض على الرقيب . والمحبة كأس لها وهج ، إن استقرت في المواس قتلت ، وإن سكنت في النوس أسكرت ، فهي سكر في الظاهر ، ومجبة في الباطن . وسألوه . فهل تظهر صحة الوجد على الواجدين ؟ فقال : نوراً مقارناً لنيران الاشتياق ، فيلوح على الهيكل آثارها . والمحبة الكاملة لله تعالى هي أن تحبه من قبله .

لیس تخلو جوارحی منك وقتاً لیس بجری علی لسانی شیء وتمثلت حیث كنت بعینی

هى مسغولة بحمل هواك عمله ذا سوى ذكراك فهى إن غبت أو حضرت تراك

وكان الشبلى يبالغ فى تعظيم الشرع، وإذا جاء رمضان قام بتعظيمه لأنه شهر عظمه ربى، ويقول «لا تأمن على نفسك وإن مشيت على الماء». والمهم هو «موافقه الله فى أوامره ونواهيه». وكمال المعرفة هو «إذا كنت قائماً بما أمرت، تاركاً لتكلف

ما كفيت ، فأنت كامل العقل ، وإذا كنت بالله متعلقاً لا بأعمالك ، غير ناظر إلى سواه ، فأنت كامل المعرفة » . وسألوه عن معجزته فقال : هي أن تعرض خاطرى في حال صحوى على خاطرى في حال سكرى ، فلا يخرجان عن موافقة الله تعالى » . والصوفى في لغة الشبلي هو الفقير لأنه في كل أوقاته وأحواله فقير إلى الله تعالى ، والإفلاس هو الاستئناس بالناس ، ونصيحته لأتباعه : إلزم الوحدة وامح اسمك من القوم ، والزم الجدار حتى تموت .

واشتهر الشبلي بالشطح، وأهم ما أثر عنه منه قوله لبعض من سمعوه ‹‹ إيش أعمل بلظى وسقر؟ عندى أن لظى وسقر فيها (يقصد الجحيم) تسكن » (يعني في القطيعة والإعراض)، لأن من عذبه الله بالقطيعة فهو أشد عذاباً ممن عذبه بلظى وسقر. وهو قول يعنى أنه قد جرّد الجحيم فجعلها بمعنى القطيعة عن الله، فالمقطوع عن الله أشد إحساساً بالعذاب المعنوى من عذاب المعذب بالجحيم. وعدم احتفاله أبالنار يجعله يطلب أن يُلفى فيها فقال لما سمع قارئاً يقرأ عنها أخسأوا فيها ولاتكلمون، « ليتنى كنت واحداً منهم » ، وذلك لأن عباد الله الصديمين بوسعهم إطفاء النار، يقول: «إن الله عباداً لو بزقوا على جهنم الأطفأوها»، وقوله يقصد به المعنى الباطن، يعنى تجريدها من المعنى الحسى، ولا يكون ذلك إلا لمن انصرف بكليته إلى الله، وهي درجة إذا بلغها العابد فلا يعود يهمه شيء أو أحد. يفول: إن مر بخاطرك ذكر جبريل وميكائيل عليها السلام أشركت»، يعنى أنه صار في مقام الولاية، وفي هذا المقام يقول: «يا قوم، أمَّرّ إلى ما لا وراء فلا أرى وراء، وأمر يميناً وشمالاً إلى ما لا وراء فلا أرى إلا وراء، ثم أرجع فأرى هذا كله في شَعْرة من خنصرى»، يعنى أنه صار يسوى بين الأشياء فاللاوراء يستوى بالوراء، واللانهائية تستوى بالنهائية ، وكلتاهما شعرة من خنصره ، أى كل شيء مهما صَغُر فهو جزء من الوجود، والوجود هو وِحْدَة كل الأجزاء، والكل هو الله تعالى. يقول: إن قلتُ كذا فَالله ، وإن قلتُ كذًا فالله ، وإنما أتمنى منه ذرة » ، يعنى أنه بدأ يستشعر الاتحاد ، ولذلك بدأ يشعر أن له عزة تزيد على عزة الناس، فإذا كانت العزة لله جميعاً فهو قد صار مع الله حتى صارت عزة الناس من عزته . يقول : « نظرت في كل عز، فزاد عزي عليهم، ورأيت عزهم ذاك في عزى. ومن كان يريد العزة فلله العزة جميعاً »، فإذا كان هذا ما آل إليه شعوره فهو يتوجه إلى من حوله ويقول: أنا معكم حيثها كنتم. أنتم في رعايتي وفي كلايتي». وهو يدرك الفرق بين ناسوته ولاهوته

فيقول مفرقاً بين نفسه وسرته: ((نفسى تطلب منى كسرة خبز. ولو التفت سرّى إلى العرش والكرسي لاحترق»، يعنى أن نفسه محدثة ومخلوقة، لكن سرّه قديم وأقدم من العرش والكرسي ولذلك يحترقان لو شاهدا سره. ويبلغ أقصى ما يمكن أنَّ يبلغه الوجد عندما يقول: «أنا الوقت، ووقتى عزيز، وليس في الوقت غيرى، وأنا محَقَى ، يعنى أنه الدهر، والدهر هو الله، فليس يوجد سواه، وهو الباقى والكل يفني عنه، والذي يبلغه يفني به فيه، والبلوغ أو الوصول محق لكل ماعداه. وهو في هذه المرتبة يمر بمرحلتين، في الأولى يكون السلب فيقول لا إله إلا هو، ولا إله إلا الله، وفي الثانية هو الإيجاب فيقول «الله» لاغير، والصوفي الواصل هو الذي يتجاوز السلوب لأنه عدم، ويكون مع الوجوب لأنه وجود يخلو من العدم، ومن كان مع الله فهو الموجود به وجوداً أبدياً لأنه هكذا يخبرنا الحق «خالدين فيها أبداً»، فأما وقد بقى بالله فصار كما يقول الحديث: «سمعه ويده إلخ » ومن ثم فقد صار لذلك يقول: « أنا أقول وأنا أسمع » ، « ولو دبّت غلة سوداء على صخرة صاء في ليلة ظلاء ولم أشعر بها أو أعلم بها، لقلت إنه ممكور بي »، يعنى أنه لو كان دون هذه المرتبة كما وعد الحق لفال إنه قد غُرّر به ، ولكنه يعتقد أنه قد بلغ ما بلغ ولذلك يقول إنه سيشفع في الناس: « والله لا رَضِي محمد وفي النار من أمّنه أحد. إن محمداً يشفع في أمنه، وأنا أشفع بعده حتى لا يبقى فيها أحدى، ، يعنى أنه يضع الولاية في مرتبة أعلى من النبوة ، وهو سيشفع في كل الناس يوم القيامة بحكم ولايته. ويقول: «أنا النقطة التي تحت الباء»، وتلك أعلى المقامات، فالنقطة في الباء هي التي تقوم بها، وكذلك الوجود كله، فبالشبلي قيامه ، يعنى أنه القطب الغوث وقائم الزمان . يقول : أنا أقول وأنا أسمع فهل في الدارين غيري!!

#### ۔ إبن شرقاوی

أحد بن شرقاوى بن مساعد (١٢٥٠ –١٣١٦هـ) من أعلام التصوف فى صعيد مصر، وشهرته أبو العباس الخلفى نسبة إلى قرية الخلفية أو الخلافية من قرى جرجا، وذكره الإمام محمد عبده فقال إنه من العلماء العاملين ومن بفايا شيوخ الطريق الخلصين، ومذهبه فى التصوف تربوى أساساً، وهو من أقطاب الخلوتية فى الديار المصرية وقد عمل على تجديد تعاليمها وكان مصلحاً اجتماعياً دينياً، وله مصنفات «شمس التحقيق وعروة أهل التوفيق» فى التصوف والأخلاق؛ و«نضحة

الذاكرين وإرغام المكابرين» ويضم مباحث في الحقيقة والشريعة والصلة بينها، و« المورد الرحماني» وهو منظومة تبلغ مائتي بيت وسبعة في علمي التوحيد والتصوف وقد استهلها بقوله:

يقول داعي المنهج الحفناوي أحمد نجمل الخملفي شرقاوي

ويقصد بالحفناوى الشيخ محمد الحفنى الداعى الأول للطربقة والذى ينسب إليه ابن شرقاوى (ولعله لذلك يكتى بابن شرقاوى أو الشرقاوى، ويعنى من الشرقية حيث أن الشيخ محمد الحفنى شرقاوى كذلك)، وتحدت فيها عن الطريق وآدابها، و «منحة الفتاح ورقية الأرواح» الموسومة بالنفسية والتى يقول فى مطلعها:

يانفسى كفى عن سوى مولاك وابنعى جسماه فالسوى أرداك

يخاطب فيها النفس ويحذرها من المعاصى ويطلب إليها التقرّب من الملك العلاّم؛ و«الوسيلة الحسنى فى نظم أساء الله الحسنى» ومطلعها:

يارب بالحسنى من الأساء أشرق شموس القرب في سمائي وافتح صدميم التقلب ياالله وامزجه بالتوحيد يا مولاه

ومن تلاميذ ابن شرقاوى العارف بالله السيد يوسف الحجاجى الأقصرى (المتوفى ١٩٣٥هـ) وقد ذكره ابن شرقاوى فقال مترجاً له أنه السيد أحمد بن السيد يونس الحجاجى عتدا، والأقصرى بلدا ومولداً، والشافعى مذهبا، والخلوتى سيراً ومرباً. ومنهم أحمد الطاهر الحامدى المتوفى سنة ١٣٣٢هـ من الحامدية مركز الأقصر، وقد تولى شرح منظومة المورد الرحانى لأستاذه بعنوان «الكشف الربانى عن المورد الرحانى» ويقول فى المقدمة أن استاذه قد طلب إليه ذلك فى حياته وقد وافقه على ما ذهب إليه فيها. وله أيضاً «مطية السالك إلى مالك الممالك» وهو عند الحلوتية من أركان الطريق وآدابها، ويذكر فى المقدمة أنه صنفه بناء على طلب استاذه ليكون نبراساً للمريدين، واختتمه بأن الطريقة الحلوتية هى خلاصة جميع الطرق وأنها تجمع نبراساً للمريدين، واختتمه بأن الطريقة الخلوتية هى خلاصة جميع الطرق وأنها تجمع المديار المصرية الأسبق، وقد توفى سنة ١٣٥٥هـ، وله إتحاف الوارد بأشعة الأوراد الديار المصرية الأسبق، وقد توفى سنة ١٣٥٥هـ، وله إتحاف الوارد بأشعة الأوراد السادة الخلوتية، ألفه بأمر استاذه، وشرح المورد الرحانى فى التوحيد والتصوف، للسادة الخلوتية، ألفه بأمر استاذه، وشرح المورد الرحانى فى التوحيد والتصوف، وشرح نصيحة الذاكرين لأستاذه.

#### الشرنوبي

أحمد بن عثمان بن أحمد بن على الشرنوبي (٩٣١ –٩٩٤هـ) له «طبقات الشرنوبي» في مناقب بعض الأولياء، أملاه على تلميذه محمد البلقيني. ومن نظمه تائية «السلوك إلى ملك الملوك» شرحها عبدالجيد الشرنوبي المتوفى سنة ١٣٤٨هـ في كتابه «شرح تائية الشرنوبي».

## الشريشي السَّلَوي

أبو العباس تاج الدين أحمد بن محمد الشريشى، ولد سنة ٥٨١هـ فى سلا من ضواحى الرباط بالمغرب، وأخذ عن علماء فاس والأندلس وبغداد ومصر، وتصوّف على أبى حفص السهروردى، واستقر فى الفيوم بمصر وتوفى بها سنة ٦٤١هـ، واشتهر بقصيدته الرائية فى التصوف، سماها أنوار السرائر وسرائر الأنوار، وشرحها أحمد بن يوسف الفاسى.

## الششترى

الصالح العابد الأديب أبو الحسن على بن عبدالله النميرى الششترى (١٦٠هـ)، وينسب إلى بنى نمير من بطون هوازن، وششر إحدى قرى وادى آش بالأندلس حيث مولده، وله «تقدّم فى علم النظم والنثر على طريقة التحقيق، وشعره فى غاية الانطباع والملاحة، وتواشيحه ومقفياته ونظمه الزجلى فى غاية الحسن». ويذكره الذاكرون فيقولون: «كان من الأمراء وأولاد الأمراء، فصار من الفقراء وأولاد الفقراء»، وقيل بدأ حياته تاجراً متجولاً ورحل إلى بلاد عدة، وفى إحدى رحلاته إلى بجاية حضر حلقة ذكر لا تباع أبى مدين الصوفى المشهور، ولزم مجلس محى الدين بن سراقة تلميذ السهروردى صاحب المعارف، وأخذ عنه التصوف. وفى بجاية أيضاً التقى بابن سبعين فافتتن به رغم أنه كان يكبر ابن سبعين، وانجذب، كما يقول فى بعض قصائده، إلى «مغنطيس النفوس» و «إكسير الذوات»، وبلغ به الافتتان أن كان يطلق على نفسه فى منظوماته اسم «عبد ابن سبعين». ويقول بعض مؤرخيه كان وزيراً وعالماً قبل أن يلتقى بابن سبعين، فلما انضم إليه اشترط ابن سبعين أنه كان وزيراً وعالماً قبل أن يلتقى بابن سبعين، فلما انضم إليه اشترط ابن سبعين أنه كان وزيراً وعالماً قبل أن يلتقى بابن سبعين، فلما انضم إليه اشترط ابن سبعين المها المنس مؤرخيه المنه كان وزيراً وعالماً قبل أن يلتقى بابن سبعين، فلما انضم إليه اشترط ابن سبعين المها المنس مؤرخيه المن وزيراً وعالماً قبل أن يلتقى بابن سبعين، فلما انفسم إليه اشترط ابن سبعين المن وزيراً وعالماً قبل أن يلتقى بابن سبعين، فلما انفسم إليه اشترط ابن سبعين الدوات المن سبعين المناه المناه

عليه أن يخرج عن الأسباب ويتضع. قال: «لاتنال منها شيئاً حتى تبيع متاعك وتلبس قشبانية (أى خرقة) وتأخذ بنديراً (أى علماً) وتدخل السوق»، ففعل جميع ذلك، وسأل ابن سبعين فاذا أقول فى السوق، فقال له قُلْ بدأت بذكر الحبيب، ففعل ولم يضف شيئاً مدة يومين، وفى الثالث بدأ يغنى فعلاً بعلوم الأذواق وقال:

بدأت بدذكر الحبيب وعييشي يطيب كيا دار السكيأس ميا بين الجيلاس عنهم زال الباس سقاهم بكأس الرضا عيفا الله عا ميضي

واستمر ينشد ويعزف على آلة بيده، سميت الششترية على اسمه، والناس ينظرونه وهو يقول لهم:

شويخ من مكناس في وسط الأسواق يغنى إيـش عـلــ مـن الـناس وإيش عَلَى الناس منـى؟ وتذكر الرواية أن ابن سبعين لما وجد الششترى متراوحاً بينه وبين أبي مدين قال له: إن كنت تريد الجنة فسر إلى أبي مدين، وإن كنت تريد رب الجنة فهلم إلى. وقد تنقل الششترى وذهب إلى مصر فلها دخلها كانت له طريقته التي تشعبت عن السبعينية إلا أنه كما قيل تبرأ من مذهب الخلول والاتحاد في آخر حياته. وقيل إنه لما قدم إلى مصر دخلها فيها ينيف على أربعمائة فقير يخدمونه. وقد اعتكف الششترى أول الأمر بالجامع الأزهر، وكان اجتماعه بمريديه فيه أو بباب زويلة. وهو أول من استخدم الزجل في التصوف، وكذلك كان ابن عربي ــوهو أيضاً من دعاة وحدة الوجود ... أول من استخدم الموشح فيه. وخطورة الششترى كما يقول خصومه أنه يعبر في زجله أو شعره عن المذهب ببساطة تعوز ابن عربي، وذلك ما جعل ابن تيميه ينبه إليه وهو يقول فيه صاحب الأزجال، غير أن تلاميذ الششترى كانوا يرجحونه على ابن سبعين لأنه أقرب إلى التصوف السني من مذهب وحدة الوجود، ولعله لهذا السبب أيضاً لم يطعن فيه فقهاء مصر، وقد صنف عبدالغني النابلسي رسالة فيه بعنوان: «رد المفترى عن الطعن في الششترى ». واشتهرت الششترية كطريقة متميزة عن طريقة ابن سبعين، على الأقل في اعتمادها على السماع والموشحات التي كان يؤلفها الششترى. حتى أن ابن الراندى دعا إلى جع تراث الششترى الشعرى الإنشاذي وهاجم ابن سبعين لغموضه ، ولكن الششترى في حياته كان يدافع عن استاذه ويقول : 714

«إنهم يفعلون ذلك لقصورهم عن فهم حقيقة الشيخ». وفي مصر كان الششترى يتردد على الأديرة ويلتقي بالرهبان وعرف طريقتهم وردد ذلك في شعره. واعتبر الششتري نفسه من الشاذلية في مصر وقال «شيوخي .. هم شاذلية » ، وورث رباطه الشاذلية من بعده ، وأنشدوا موشحاته . وله الرسالة العلمية ، والمقاليد الوجودية في أسرار الصوفية ، والرسالة البغدادية . ويقسم اتباعه ديوانه الشعرى قسمين ، أحدهما يتضمن مذهبه الصوفى الفلسفى من مثل قصيدته التي يقول فيها:

> فكسم واقمف أردي ولم سائمر همذي وتسيسم السباب المرامس كملهسم وجسرد أمشال المعوالم كملمها

وكسم حكمة أبدى ولم مملق أغسى وحسبك من سقراط أسكنه الدّنا وأبدأ أفلاطون في أمشل الحسنى

والقسم الآخر موشحات وأزجال لإنشاد وتعلم المبتدئين من مثل:

بالمفكر فيكم أطيب فالقلب عندى ينوب مين السنحسول يسذوب

يا حاضرا في فوادى إن لم يسزر شخص عسيسنى ما غبت لكن جسمى

#### أو قوله:

أو قوله:

لـو ذقـت سلـسالـي والسذى فسي بسالسي

دعـــنـــى يــاســالـــى عـــرفـــت حــالـــى

مدامك يا شيخ الحضرة مسدام عسجسيسب وكسل السعمالم بسه يسبسرا إش مسسايسسسسب

## الشعراني

الشيخ الإمام أبو المواهب عبد الوهاب بن أحمد بن على الشعراني نسبة إلى قرية ساقية أبى شعرة بالمنوفية حيث هاجر إليها جده من الصعيد واستوطنها، وكانت له بها زاوية للتعليم. وعائلة الشعراني أصلاً من تلمسان وغادروها إلى الصعيد بناء على نبوءة من الصوفى الإمام أبى مدين المغربى، ثم غادروها إلى المنوفية. وكان ميلاد الشعرانى سنة ٨٩٨هد، وبعد أن توفى أبواه وتركاه يتيماً ليس له إلا الله نصيراً وولياً كها يقول، سافر الشعرانى إلى القاهرة سنة ٩١٠هد، وأقام فى مسجد سيدى أبى العباس الغمرى سبعة عشر عاماً يتعلم ويعلم ويتهجد ويتعبد، واتصل بصفوه العلماء من يومه الأول، ومنهم جلال الدين السيوطى وزكريا الأنصارى وناصر الدين اللقانى والرملى والسمنودى ودرس عليهم وعلى أضرابهم العلوم الإسلامية واللغة العربية والأصول والفقه والتصوف والحديث والتفسير والأدب حتى غدا بحراً زاخراً لا تدرك أبعاده، تم انصرفت الخواص فكان معراجه وسلمه، وعلى يديه أصبح إمام عصره علماً وذوقاً.

والشعرانى عالم متحقق كانت له جهوده فى الدعوة إلى الله تعالى، وأسس زاوية يتلفى فيها الطلاب علوم الظاهر والباط، وأصبحت زاوية الشعرانى منارة إسلامية وكانت مثابة للعلماء ومنبراً للدعوة والإرشاد، وساحة للذكر والعبادة، ورواقاً يضم المريدين ويأوى السالكين، وأثرى المكتبة الإسلامية بعدد كبير من كتب التصوف، يذكر على باشا مبارك فى موسوعته الخطط التوفيقية أنه رأى منها سبعين كتاباً، منها «الأجوبة المرضية عن أئمة الفقهاء والصوفية» و«الأنوار القدسية فى معرفة آداب العبودية» (وبعضهم يجعل العنوان معرفة آداب الصوفية)، و«بهجة النفوس والأسماع والأحداق فيا تميز به القوم من الآداب والأخلاق»، و«تبيه المفترين فى آداب الدين»، و«الجواهر والدرر الكبرى»، و«درر الغواص من المفترين فى آداب الدين»، و«الجواهر والدرر الكبرى»، و«درر الغواص من فتاوى الشيخ على الخواص»، و«القواعد الكشفية فى الصفات الإلهية»، فتاوى الشيخ على الخواص»، و«القواعد الأكبرى»، و«دلطائف المنن» المشهور بكتاب المنن الكبرى، و«دلواقح الأنوار فى طبقات الأخيار» مجلدان، ويعرف بطبقات الشعرانى الكبرى، و«دلواقح الأنوار القدسية فى بيان العهود المحمدية»، الشعرانى الكبرى، و«دلواقب الموقية العارفين»، و«ممارق الأنوار»، و«المنت السنية»، و«دالواقيت والجواهر فى عقائد الأكابر».

ويقول الشعراني إن ما دعاه إلى كتابة هذه الكتب هو الحالة المتردية التي كان عليها التصوف والصوفية في زمنه، وينعى على من توفى من أكابر المشايخ، «فلما ذهبوا زالت حرمة الطريق وأهلها، وصار الناس يسخرون بأحدهم ويفولون لبعضهم ما دريتم ما جرى، فلان الآخر عمل شيخاً، كأنهم لا يسلمون له ما يدعيه لما هو عليه من محبة الدنيا وشهواتها والتلذذ بمطامعها وملابسها ومناكحها والسعى على تحصيلها».

ويحذر الشعراني من قراءة كتب العارفين إلا لعالم كامل أو من سلك طريق القوم، وأما من لم يكن كذلك فلا ينبغى له مطالعة شيء منها خوفاً عليه من إدخال الشبه التي لا يكاد يفطن أن يخرج منها فضلاً عن غير الفطن. ومما يقع فيه كثير من الناس قولهم: يا من يرانا ولا نراه، وقولهم سبحان من كان العلا مكانه، ونحو ذلك بما لا يجوز التلفظ به لما يورثه من الإبهام عند العوام، وقد أجمع أهل السنة على منع كل إطلاق لم ترد به الشريعة، وأجمعوا على وجوب تأويل أحاديث الصفات كحديث ينزل ربنا إلى سماء الدنيا. ومما بمنع شرعاً إطلاق بعضهم على الله تعالى اسم الخمار والساقى وليلى ولبني وسعدي ودعد وهند والكنز الأكبر ونحو ذلك. وكذلك لا يجوز إجاعاً إرادة ذاته تعالى بقول بعضهم:

أنــا مــن أهــوى ومـن أهــوى أنــا نحسن روحان حللنا بدنا

#### تسازجت الحقائق بالمعانى فصرنا واحدا روحا ومعنى

فكل هذا وأمثاله لا يجوز عند أهل السنة. وكذلك مما ينبغي اجتنابه قول بعضهم ما في الوجود إلا الله ، وقولهم إن الله في قلوب العارفين ، وإنما الصواب ان يقال ما في الوجود في الأزل إلا الله، ومعرفة الله في قلوب العارفين، وإليه الإشارة بحديث وسعنى قلب عبدى المؤمن، أي وسع معرفتي من غير إحاطة بي. وكذلك ينبغي اجتناب قول بعضهم هذا زمان سوء لأن الزمان هو الدهر، والدهر هو الله. وكذلك يحذر من مواضع في كتاب قوت القلوب للمكي من مثل قوله الله تعالى قوت العالم، ومن مواضع في تفسير المكي، ومن مواضع كثيرة في كلام ابن ميسرة الحنبلي، ومن مطالعة كتب الشيخ محيى الدين بن عربى لعلو مراقيها ولما فيها من الكلام المدسوس على الشيخ لاسيا في الفصوص وفي الفتوحات المكية، وكل ما في كتبه من الأمور المخالفة مدسوس عليه. ويحذر من قراءة كتب عبد الحق بن سبعين مما يوهم الحلول والاتحاد والتشبيه، وأقوال عمر بن الفارض في التائية، والجمهور على جواز تأويلها. ودافع الشعراني عن ابن عربي وأوضح، مايريد من أقواله من مثل حدثنى ربى عن قلبى أو حدثنى ربى عن نفسه بارتفاع الوسائط، فقال ليس مراده أن الله تعالى كلمه كما كلم الأنبياء، وإنما أن الله تعالى يلهمه على لسان ملك الإلهام بتعريف بعض الأحوال .

وكتاب الشعراني المنن من أفضل وأشرف كتب الأخلاق ويوضح فيه معالم

الآداب الإسلامية، وكتابه لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية هو طرح لمعتقداته مما يمكن أن يكون نبراساً للصوفي ومثلاً حياً له في الأخلاق باعتبار الرسول هو المثل الأعلى لكل مسلم. ويقول في مقدمته هذا كتاب نفيس لم يسبقني أحد إلى وضع مثله، والباعث لي على تأليفه ما رأيته من تنافس الإخوان على ما ينقصهم من دىياهم، ولم أر أحداً يفتش على ما ينقصه من أمور دينه. وفي سبيل الغاية نفسها ألَّف كتاب الأنوار القدسية وخصصه لتوضيح المناهج الصوفية والصلات التي تربط الشيخ والمريد والآداب ككل. وقد فضح الشعراني الدجالين والمشعوذين من مدعى الرتصوف في كتابه الطبقات، فقد رأى فيهم البلاء، وتعقب شيوخ عهده مظهراً جهلهم وكفرهم وسوء أدبهم، وهذا ما يجعل قراء هذا الكتاب يندهشون لإدارج الشعراني لهولاء ضمن تراجم السلف الصالح، ولكنه جعل ذلك ليتيح للقارىء المقارنة بين هؤلاء وأولئك، وجعل كتبه تنبيه المغترين والمنن الكبرى والأنوار القدسية وقواعد الصوفية كلها ليجلو الأخلاق الصوفية المثالية. والشعراني مصلح ديني واجتماعي، ويدعو الصوفي الحق إلى العمل وأن تكون له حرفة يتعيش منها ولا يكون من المتبطلين، وينتقد الفقهاء الذين يعلمون كثيراً ولكنهم لايعملون بما يعلمون ولا يحضون على الفضيلة وينهون عن المنكر، ويقول إن عداءه للصوفية والففهاء الذين ليسوا على الجادة هو الذي ألب هذه الفئات عليه فكادوا له وأضافوا إلى مقدمة كتبه ومتونها إضافات من عندهم تخالف ظاهر الشريعة، واستفتوا عليه زوراً وبهتاناً واستعدوا عليه الحاكم، وأخيراً لجأوا إلى محاولة اغتياله في الطريق، ثم حاولوا دس السم له، وأفلحوا مع تلميذه المناوى فات بتدبيرهم ونجى الله الشعراني، وحبّب فيه الناس حتى أن الأمير حسن بك صنجق صار من مریدیه وخرج عن ماله وفرّقه علی الناس وصمم علی أن یبنی ضریحاً للشعراني، ويشاء الله أنه ما أن انتهى العمل فيه حتى وافته المنية سنة ٩٧٣ وكانت آخر كلماته «أنا ذاهب إلى ربى الرحيم الكريم».

# شقيق البلخي

أبو على شقيق بن إبراهيم من أهل بلخ، توفى سنة ١٩٤هـ، أول من تكلم فى علوم الأحوال، أى علوم الصوفية، من أهل خراسان، ولسانه يغلب عليه التوكل والزهد، أى أن كلامه ينصرف أغلبه فيها، وكان استاذاً لحانم الأصم وتلقى التصوف عن إبراهيم بن أدهم، وهو يقول عن نفسه كنت رجلاً شاعراً وموسراً ومرابياً، وأتفتى

أى أفعل فعل الفتيان، فرزقنى الله التوبة فخرجت من ثلثمائة ألف درهم. وقيل فى سبب زهده أنه كان فى سفرة للتجارة فى تركيا فدخل بيناً للأصنام، والعالم الذى يعلّم عبدتها يقول كلاماً لم يعجبه فقام فيهم وقال للرجل: ما أنت فيه باطل، ولهولاء (يقصد الأصنام)، ولك، ولهذا الحلق خالق وصانع ليس كمثله شىء، له الدنيا والآخرة، قادر على كل شئ، رازق كل شىء، فرد عليه العالم بأن قوله لايناسب فعله، إذ طالما أن الله خالق وقادر ورارق، أفا كان الأولى أن يتوكل عليه فيرزف فى بلده بدلاً من السفر والماء طلباً للرزف فى بلاد الغربة. وأخذ شقيق برده فا كان أحراه أن يفعل ذلك فعلاً، ومن يومها طلب أن يتزهد، وتوكل على الله، ودخل الطريقة. وقيل أيضاً فى سبب زهاه أنه رأى يوماً علوكاً يمرح ولا يحمل هماً، فى وقت الطريقة. وقيل أيضاً فى سبب زهاده أنه رأى يوماً علوكاً عمر والناس فى كرب، فرد عليه بما يعنى ولماذا لا يفرح ويتحى عنه الهم ومولاه غنى ويكفيه رزقه. ويقول شقيق فتسبهت وتبت مما كنت فيه وسلكت الطريق. ويحكى عن سبب تلمذته على البن آدهم وقد سأله هو عن ذلك فقال: سرت فى بعض الفلوات فرأيت طيراً مكسور الجناحين ففلت أنظر من أبن يرزق هذا، فإذا أن بطير فد أقبل وفى فيه جراده وضعها في منقار الطير المكسور، فاعتبرت وتركت الكسب وأقبلت على العادة.

ويتبن من الروايات السابقة أن طريقة شقيق تقوم كما يقول أولاً على التوحيد، وهو أن توحد الله تعالى بقلبك ولسانك وعملك، فإذا وحدته بقلبك أن لا إله غيره، ولا نافع ولا ضار غيره فليس لك بد من أن تجعل عملك كله لله لا لغيره، فإذا مرت مخلصاً بهذا القول، عاملاً له أنه لا إله إلا هو فليكن هو أوثق عندك من كل الناس ومن كل من على ظهر الأرض، وتوكل عليه وحده. والتوكل على الله هو ثاني أركان طريفة شفيق، ومعنى التوكل هو أن يطمئن قلبك بموعود الله، ومعناه أن ترضى بما قضى الله، فهو القادر والرازق، وهو كل شيء، ومن لم يعرفه بذلك فهو لم يعرفه، ومن أراد أن يمتحن معرفته بالله فلينظر ما وعده الله ووعده الناس، بأيها قلبه أوثق. وسألوه بأى شيء يُعرف بأن العبد واثق بربه، فقال يُعرف بأنه إذا أبطأ عليه شيء من الدنيا يكون أحب إليه من أن يأتيه. والزهد هو الركن الثالث. يقول شقيق عملت في الفرآن عشرين سنة حتى ميزت الدنيا من الآخرة، فأصبته في حرفين وهي عوله تعالى وما أوتيتم من شيء فتاع الحياة الدنيا وزينتها، وماعند الله خير وأبقي. والزاهد هو المنقطع إلى الزهد بقلبه، يخاف على نفسه من حصول الغنى له كها كان يخاف عليها قبل توبته من حصول الفقر، وعلامة صدقه في زهده أن يفرح بكل شيء

فاته من الدنيا ويغتم لكل شيء حصلة منها، ومتله في ذلك كمثل الرجل يغرس خلة ويخاف أن تحمل شوكاً، ومثل المافق كمثل الرجل يغرس شوكاً ويطمع أن يحصل رطباً. وإذا كان الفقير الذي يريد أن يعرف بالفقر راغباً في الدنيا والتنعم بملابسها ومناكحها، فبمن يقتدى الراغب حتى يخرج عن رغبته، وإذا كان العالم طامعاً وللمال جامعاً فبمن يقتدى الجاهل، وإذا كان الراعي هو الذئب فمن يرعى الغنم؟ وفرق بين الزاهد والمتزهد، فالأول يقيم زهده بفعله، والثاني يقيم زهده بلسانه. والزاهد يتقى الأغنياء لأن صحبتهم تورث الطمع فيهم فيتخذهم أرباباً من دون الله، وهو الذي يطهر قلبه من حب عروض الدني على يدخل فيه حب الآخرة. والزهد أوله صبر وآخره رضا، والصبر في الزهد هو صبر على الجوع بالسرور لا بالفتور، وبالرضا لا بالجزع، والصبر على العرى بالفرح لا بالجزن، والصبر على طول الصيام بالتفضل لا بالتعسف كأنه طاعم ناعم، والصبر على الذل بطيب نفسه لا بالنكره، والصبر على البؤس بالرضا لا بالسخط. وقوام ذلك كله أو أساس الطريقة هو المعرفة، المعرفة أولاً بالله، وثانياً معرفة نفسه، والثالث معرفة أمر الله ونهيه، والرابع معرفة عدو الله وعدو نفسه.

### الشلمغاني

أبو جعفر محمد بن على ، وينسب إلى شلمغان إحدى قرى واسط ، يفول ابن الأثير وكان من مذهبه أنه إله الآلهة ، يُحق الحق ، وأنه الأول القديم والظاهر الباطن ، الرازق التام ، المومأ إليه بكل معنى . وكان يقول إن الله سبحانه يحل فى كل شىء على قدر ما يحتمل ، وأنه خلق الضد ليدل على المضدود ، فمن ذلك أنه حل فى آدم لما خلقه ، وفى إبليسه أيضاً ، وكلاهما ضد لصاحبه لمضادته إياه فى معناه ، وأن الدليل على الحق أفضل من الحق ، وأن الضد أقرب شىء من شبهه ، وأن الله عز وجل إذا حل فى جسد ناسوتى أظهر من الفدرة والمعجزة ما يدل على أنه هو . وتأثر بآراء الشلمغانى بعض كبار رجال الدولة العباسية ، ومنهم المحسن بن أبى الحسن بن العران ، كما استمع له ناصر الدولة بن حمدان الذى تستر عليه بالموصل إلى أن رحل مها إلى بغداد ، وقد تبعه إليها بعض الكبراء ومنهم الحسين بن القاسم بن عبدالله بن سلمان بن وهب الذى وزره بعض الكبراء ومنهم الحسين بن القاسم بن عبدالله بن سلمان بن وهب الذى وزره المقتدر بالله ، وأبو على بن بسطام ، وإبراهيم بن أبى عون ، وابن شبيب الزيات . ولم

استفحل أمر الشلمغانى فى عهد الراضى (٣٢٢ ـ ٣٢٩هـ) قبضوا عليه والكثير من أنصاره، وضبطوا لديه الكثير من المخطوطات المثبتة لادعائه الألوهية وإغراق أنصاره فى تأليه، وعرضت الخطوط عليهم فأنكروها وأثبتها الشلمغانى، وأمرهم الحليفة بصفعه فرفضوا، وخاطبه أحدهم قائلاً إلهى وسيدى ورازقى، ولكن الشلمغانى تبرزاً مما قال وادعى أنه لم يقل لهم ذلك، واعترفوا أنه لم يدع ذلك صراحة ولكنه زعم أنه الباب إلى الإمام المنتظر، وأفتى الفقهاء بقتله فصلب الشلمغانى وابن أبى عون من أتباعه فى إلى القعدة سنة ٣٢٧هـ وأحرقا بالنار.

### الشيباني

تقى الدين أبو بكر الشيبانى الشافعى (٧٣٤ ــ٧٩٧هـ) له «آداب المريدين» و« الدرة المضية والوصايا الحكمية» وتصانيف أخرى فى اللغة والنحو. والشيبانى من مواليد الموصل، إلا أنه انتقل منها شاباً إلى دمشق، واستقر ببيت المقدس وتوفى بها، وكان من الصوفية الزاهدين، ولتلميذه محمد بن موسى المذيانى كتاب فى حياته وطريقته وأقواله ومواقفه فى التصوف باسم « فتوح الوهات».



### إبن الصباغ القوصي

أبو الحسن على بن أحمد بن الصباغ (نحو ٥٤٦ ـ ٦١٢هـ) شيخ التصوف المصرى في القرن السابع الهجرى، ولادته بقوص، وتوفى بقنا ودفن بالقرب من استاذه عبد الرحيم القنائي، وكان أبوه صبّاغاً على الحقيقة ويعيب عليه عدم معاونته له وانقطاعه إلى أهل التصوف. ومذهبه فيه يقوم في جانبه النظرى على الحب الإلهي ووحدة الوجود والاتحاد، وقد روى عنه من الأشعار في الحب الإلهى:

بقائی فناء فی بقائی من الهوی وجودی فناء فی فناء فإننی فیا من دعا الحبوب سرأ بسره

فيا ويح قلبى فى فناه بقاؤه مع الأنس يأتينى هنيئاً بلاؤه أتاك المنى يوماً أتاك فناؤه

ومما روى عنه في وحدة الوجود :

تسربل وقتى فيك فهو مُسَربل وكل بكل المكل وصل محقق تفرد أمرى فانفردت بقربتى

وأفسستنسى عشى فعدتُ مجدداً حقائسق حسق فيى دوام تخللداً فصرت غريساً في البرية أوحداً

ويبدو أنه لم يجد اضطهاداً له بسبب مذهبه كالذى تعرّض له ابن عربى لأنه كان في الصعيد فلم يدر به أحد. وطريقته عن التصوف يقول فيها ليس لأحد على في هذا الطريق منه إلا الله ورسوله، وفي تعليمه للمربد يقول لن يصفو قلبك إلا بتصحيح الطريق منه إلا الله ورسوله،

النية من الله عز وجل، ولن يصفو بدنك إلا بخدمة الأولياء، وما بك إلى حالة شريفة إلا بملازمة الموافقة ومعانقة الأدب وأداء الفرائض وصحبة الصالحين وخدمة الصادقين. والمذاكر لله تعالى لا يقوم له فى ذكره عوض. والعارف من توافقه معرفته فى الأوامر ولا تخالفه فى شيء من أحواله، والستة التى لم يتنازع فيها أحد من أهل العلم هى الزهد فى الدنيا وسخاوة النفس ونصيحة الخلق. ومن علامة عبة الله للعبد عبة العبد إياه. وعلامة عبة العبد لله أن لا يؤثر عليه شيئاً سواه، ومن علامة عدم الإيثار على الله النظر إلى الدنيا بعبن الاحتقار، وإلى الأكوان ببصر الاعتبار، والسعيد من أعطاه الله قلباً وفكراً وبصراً معتبراً، وأذناً تسمع من الله، ونفساً ناشطة فى خدمة الله. وأحق قلباً وفكراً وبصراً معتبراً، وأذناً تسمع من الله، والشكر له ظاهر وباطن، فظاهره ما يفتقد العباد من حقوق الله سبحانه الشكر له، والشكر له ظاهر وباطن، وما حفظه من الموافقة، وباطنه شهود النعمة، فا شكره من لم يمتثل أوامره وحدوده، وما حفظه من ضيّع عهوده.

وكان للشيخ سماع وتواجد وبكاء، يقول:

غنِّ لى فى الفراق صوتاً حزيناً ثم جُـد لى بدمع عينك بالله فسأبكى الدماء فضلاً عن الدمع كـل أمـر الـدنا حـقير يـسر

إن بين السضلوع داء دفينا وكن لى على البكاء معينا ومع الفراق أبكى العيونا غير أن يفقد القرين القرينا

#### الصُفَّة

المقصود بها صفة الرسول أو أهلها بالذات، قيل فيهم أخلاهم الحق من الركون إلى شيء من العروض، وعصمهم من الافتتان بها عن الفروض، وجعلهم قدوة للمتجردين من السفقراء، لا يأوون إلى أهل ولا مال، ولا يلهيهم عن ذكر الله تجارة ولا حال، ولم يزنوا على ما فاتهم من الدنيا، ولا يفرحوا إلا بما أيدوا به من العقبى، وكانت أفراحهم بمعبودهم ومليكهم وأحزانهم على فوت الاغتنام من أوقاتهم وأورادهم، وقيل فيهم نزلت بعبودهم ومليكهم وأحزانهم على فوت الاغتنام من أوقاتهم وأورادهم، وقيل فيهم نزلت الآية: «ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض» فزوى الله عنهم الدنيا وقبضها إبقاء عليهم وصوناً لهم لئلا يطغوا، فصاروا في حماه محفوظين من الأثقال ومحروسين من الأشغال، فلا تذهلهم الأموال. وكان من أهل الصفة سبعون رجلاً ليس لواحد منهم الأشغال، فلا تذهلهم الأموال. وكان من أهل الصفة سبعون رجلاً ليس لواحد منهم

رداء. وكمان عدد قاطني الصفة يختلف على حسب اختلاف الأوقات والأحوال، فرمما تفرق طارقوها من الغرباء والقادمين إليها فيقل عددهم، وربما يجتمع فيها واردوها من الرواد والوفود فيكثرون. والمشهور من أخبارهم غلبة الفقر عليهم، وإيثارهم القلة واختيارهم لها، فلم يجتمع لهم ثوبان، ولاحضرهم من الأطعمة لونان، فإنهم لمّا هاجر الرسول من مكة تبعوه إلى المدينة ، منها ومن غيرها من القرى ، فلم يكن لديهم ما يُقيتهم، ولم يكن في المدينة ما يمكن أن يقوموا به من أعمال يؤجرون علها، فلجأوا إلى رواف المسجد يستظلون بطُّلته من البرد والحر، وبلغ بهم الفقر أنه ما كان منهم من أحد عليه ثوب تام، وقد اتخذ العرق في جلودهم طوقاً من الوسخ والغبار، وكان الرسول إذا أمسى قسم أهل الصفة بين الناس من أصحابه ، فكان كل صحابي قادر يستضيف منهم الواحد أو الاثنين أو الثلاثة حتى العشرة. وكان الواحد منهم يتوارى منه من العرى. وقيل فيهم إنهم قوم استوطنوا الصفة فصفوا من الأكدار ونُقّوا من الأغبار، ومن حالهم واسمهم كان اشتقاق اسم التصوف والصوفي. وقيل فيهم أهل الصفة هم أخيار القبائل والأقطار، ألبسوا الأنوار واستطابوا الأذكار واستنارت مهم البواطن والأسرار. وكان الرسول يحضرهم ويجعلهم مثل الحلقة ورجل منهم يقرأ عليهم القرآن، فيقول فيهم: الحمد لله الذي جعل في أمتى من أمرت أن أصبر نفسي معهم، وينادى عليهم: «ليبشر فقراء المؤمنين بالفوز يوم القيامة قبل الأغنياء بمقدار خسمائة عام. هؤلاء في الجنة ينعمون، وهؤلاء يحاسبون ». ومر عليهم يوماً يقرأون فكفّوا فسألهم: ما كنتم تقولون، قالوا: نذكر الله ورسوله، قال: فإنى رأيت الرحمة تنزل عليكم فأحببت أن أشارككم فيها. ومنهم بلال بن رباح وهو من السابقين المعذبين في الله ، والبراء بن مالك الذي قال فيه الرسول: «رب أشعث ذي طمرين لايؤبه له، لو أقسم على الله لأبّره؛ وثقيف بن عمر وكان يخدم النبي حتى إذا فرغ من خدمته أوى إلى المسجد فكان هو بيته ؛ وجعيل بن سراقة قال فيه الرسول «فجعيل خبر من هذا ملء الأرض » ؛ وحارثة بن النعمان من أهل بدر وأحد الثمانين الذين ثبتوا يوم حنين ولم يفروا؛ وحازم بن حرملة قال فيه الرسول يا حازم أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم فإنها كنز من كنوز الجنة ؛ وحنظلة بن أبى عامر الذي دعاه الداعى للجهاد وكان جنباً، فلما مات على حاله قال فيه الرسول عَلَيْكُانُهُ «لذلك غسلته الملائكة »؛ والحكم بن عمير. ويروى أن الرسول توجه فيهم بخطابه: كونوا في الدنيا أضيافاً ، واتخذوا المساجد بيوتاً ، وعودوا قلوبكم الرقة ، وأكثروا التفكر والبكاء ، ولا يختلفن بكم الأهواء، تبنون مالا تسكنون وتجمعون مالا تأكلون وتأملون ما

لاتدركون ». «كفي بالمرء نقصاً في دينه أن يكثر خطاياه وينقص حلمه وتفل حقيقته ، جيفةٌ بالليل ، بطآل بالنهار ، كسول هلوع ، منوعٌ رتوع » . «استحيوا من الله حق الحياء. احفظوا الرأس وما حوى ، والبطن وما وعى ، واذكروا الموت والبلى ، فن فعل ذلك كان ثوابه جنة المأوى». ومنهم خباب بن الأرت وكان من المعذبين، ومن السابقين الأولين من المهاجرين وشهد بدراً، وخنيس بن حذافة، من المهاجرين الأولين، وزوجته حفصة بنت عمر من مهاجرة الحبشة، وتوفى بالمدينة في أول الإسلام ، فلما تأجمت منه حفصة تزوجها الرسول عَلَيْنَةٍ ؛ وخريم بن فاتك ، قال فيه الرسول: أي رجل أنت لولا أن فيك خصلتين: «تُسبيل إزارك وتوفير شعرك» فرفع خريم إزاره وأخذ من شعره ؛ وأبو رزين ، قال له الرسول عَلَيْكَ : يا أبا رزين ، إذا خلوت فحرك لسانك بذكر الله، فإنك لا تزال في صلاة ما ذكرت ربك، إن كنت في علانية فصلاة العلانية ، وإن كنت خالياً فصلاة الخلوة . يا أبا رزين : إذا كابد الناس قيام الليل وصيام النهار، فكابد أنت النصيحة للمسلمين. يا أبا رزين: إذا أقبل الناس على الجهاد في سبيل الله فأحببت أن يكون لك مثل أجورهم، فالزم المسجد تؤذن فيه لاتأخذ على أذانك أجراً. وقال له: ألا أدلك على ملاك هذا الأمر الذي تصيب به خبر الدنيا والآخرة ؟ عليك عجالس أهل الذكر، وإذا خلوت فحرك لسانك ما استطعت بذكر الله، وأحبُّ في الله، وأبغضْ في الله. هل شعرت يا أبا رزين أن الرجل إذا خرج من بيته زائراً أخاه شيّعه سبعون ألف ملك، كلهم يصلون عليه: ربنا إنه وَصَلّ فيك فَصِلْه. فإن استطعت أن تعمل بذلك في ذلك فافعل ». ومنهم سالم بن عمير، والعرباص بن سارية ، وكانا من البكائين وفيها وفي أصحابها نزلت «تَوَلَوْا وأعينهم تفيض من الدمم » ؛ وطخفة بن قيس ، مات في الصفة ؛ وطلحة بن عمرو ، قال وكان الـرسـول يجرى علينا المذ من التمر كل يوم حتى ناداه رجل منا: يا رسول الله قد أحرق التمر بطوننا، فقال له: لقد مكثت أنا وصاحبي بضعة عشر ليلة ما لنا طعام إلا البريـر (تـمـر الأراك) فـقـدمـنا على إخواننا من الأنصار وعظم (أغلب) طعامهم التمر، فواسانًا فيه. فوالله لو أجد لكم الخبز واللحم لأطعمتكم، ولكن لعلكم تدركون زماناً تلبسون فيه مثل أستار الكعبة ويُغدى ويُراح عليكم بالجفان » ؛ والطفاوى الدوسى سيمد من يقول بالاختيار والخصوص مع متابعته للآثار والنصوص، وكان من المحفوظين من أصحاب الرسول ﷺ؛ وأبو ذر الغفارى وكان من قطان مسجد الرسول فكان مـتـوحـداً متعبداً؛ وأبو هريرة أشهر من سكن الصفة واستوطنها طوال عمر النبي عَلَيْكُمْ، ولم ينتقل عنها ، وكان عريف من سكن الصفة من القاطنين ومن نزلها من الطارقين ،

وكان النبي إذا أراد أن يجمعهم لطعام حضره، تقدم إلى أبي هريرة ليدعوهم ويجمعهم لمعرفته بهم وعنازلهم ومراتبهم، وكان أحد أعلام الفقراء والمساكين، صبر على الفقر الشديد وعن مخالطة الأغنياء والتجار، وزهد في لبس اللين والحرير؛ وعبد الله بن أم مكتوم وهو الذي نزلت فيه «عبسي وتولى أن جاءه الأعمى ؛ وعبد الله بن عمرو وهو الذي استشهد بانُّحد فقال رسول الله لابنه جابر: أبشرك بخير. إن الله أحيا أباك فأقعده بين يديه فقال تَمَنّ على عبدى أعطيكه. قال يارب ما عبدتك حق عبادتك. أتمنى عليك أن تردني إلى الدنيا فأقاتل مع نبيك فأقتل فيه مرة أخرى. قال إنه قد سلف منى أنك إليها لا ترجع»؛ وعبد الله بن زيد الجهنى أحد الأربعة الذين كانوا يحملون الألوية يوم الفتح ؛ وعبدالله بن الحارث وكان مكفوفاً اكتفى عن رؤية الناس بالانس بذكر الله وتقديسه ؛ وعبّاد بن خالد الغفارى وهو الذى نزل بالسهم في البئر يوم الحديبية ؛ وفضالة بن عبيد الأنصارى وصف إخوانه من أهل الصفة فقال كان رسول الله عَلَالله عُلَالله الله على بالناس يخر رجال من قامتهم في الصلاة لما بهم من الخصاصة وهم أصحاب الصفة ، فإذا قضى رسول الله عَلَيْلَيَّ صلاته أنصرف إلهم فيقول: لو تعلمون ما لكم عند الله لأحببتم أنكم تزدادون حاجّة وفاقة ؛ ومسطح بن أثاثة أبو عباد وهـو الذي ذكر في حديث الإفك، وكان الصديق ينفن عليه لفقره وقرابته، فلما خاض فيا خاص آلى أن لاينفن عليه ، فلما نزلت: «فليعفوا وليصفحوا ، ألا تحبون أن يغفر الله لكم »، عاد أبو بكر إلى الإنفاق وقال: بلي أنا أحب أن يغفر الله تعالى لى ؟ ووابصة بن معبد الجهني فلّما استقر بالرقة من بعد ظَل على حاله يجالس الففراء ويقول هم إخواني على عهد رسول الله عَلَيْكُم ؛ وهلالي مولى المغيرة، قال فيه الرسول عَمَالِهِ : ليدخلن من هذا الباب رجل ينظر الله إليه \_يعنى هلالا. وقال: ما أحمك عَلَى الله وما أكرمك عليه ».

فه ولاء هم بعض أهل الصفة الذين يقتدى الصوفية بسيمتهم، ويلازمون طريقتهم، ويتتبعون آثارهم، وقد أحصاهم عبدالرحن السلمى في طبقات الصوفية، وأبو نعيم في الحلية، لتوطئة مذهب المتصوفة وتهذيبه على ما بينوه، إذ حقيقة هذا المذهب متابعة الرسول عَلَيْكُ في بلّغ وشرّع.

# الصفوية

طريقة شيعية في التصوف، بمعنى أنها تقرن التصوف بالتشيع، وتنسب لشيخها

صمى الدين الأردبيلي من مريدي كمال الدين عربشاه الأردبيلي، توفي سنة ٧٣٥هـ، وخلفه ابنه صدر الدين موسى المتوفى سنة ٧٩٤هـ فأدخل الفتوة على الطريفة فوصفه محمد نور بخش أنه من أوتاد الأولياء وفتيانهم ولقبوه بخليل العَجَم، وخلفه علاء الدين على سياه بوس وظهرت في أيامه ضمن المريدين اتجاهات عسكرية هدفها تكوين دولة فارسية وتقويض الخلافة العربية أو دحر العرب من بلاد الفرس والترك، وأطلقوا على أنفسهم لأول مرة اسم الفدائيين ، وفي خلافة الجنيد بن إبراهيم بن علاء الدين شرع في تكوين طريقة من المتصوفة من الشيعة الغالية، وبعد قتله تولى ابنه حيدر ثم إسماعيل بن حيدر. والصفوية وإن كانت صوفية اسما إلا أنها شيعية جوهراً ومبنى. ومنها متصوفة الشبك وهم في حقيقتهم بكتاشية وتحولوا إلى صفوية ويجمعون ببن التصوف والتشيع ويصدرون عن نزعة ملامتية جعلتهم يستخفون بالتكاليف والشرائع فأبطلوها وعاقروا الخمر وأهملوا الاستنجاء وتحللوا جنسياً، ومن ذلك احتفال ديني عندهم يسمى ليلة الكشفة تجتمع فيها النساء والرجال فتُراق الخمور وتُباح الفروج. ومنهم الباجوان في أنحاء الموصل على عقيدة الشبك، وكذلك الماولية. والإبراهيمية هم صفوية تلعفر من أقضية الموصل من غلاة الشيعة، وكتابهم في التصوف هو مناقب الأولياء ويتناول التصوف كباطن للدين، ويرد فبه أن الإبراهيمية نسبة إلى إبراهيم الزاهد الكيلاني وتتصل طريقته بالطريقة العشقية والتي يقال لها أيضاً الشطارية لأنها تقوم على الشُطّار جمع شاطر وهم الفتوة وتصدر عن روح الفتوة في زعمهم. وقيل إن نجم الدين كبرى وروزبهان البقلي استاذه من شيوخها .

# الصوفى (عبدك)

قيل هو أول من أطلق عليه اسم صوفى من أهل بغداد، وهو أصلاً من الكوفة، وكان أهل الكوفة يُنسب إليها لبس الصوف أو صناعته، ويطلق عليها البعض اسم الصوفية، فلما هاجر عبدك إلى بغداد كان أول ما تابع لبس الصوف فيها. ويذكر كتاب الأنساب للمفدسي أن اسمه عبدالكريم، وحفيده هو محمد بن على بن عبدك الشيعي وكان مقدم الشيعة. وعبدك نقلاً من ماسينيون هو آخر شيوخ فرقة شيعية في الكوفة أطلقوا على أفرادها اسم الصوفي، فلما تركها إلى بغداد نادوه باسم الكوفي أو الصوفي. ويذكر الملطى في كتابه التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع أن عبدك الصوفي. ويذكر الملطى في كتابه التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع أن عبدك كان رأس فرقة من الزنادقة الدين زعموا أن الدنيا كلها حرام محرم لا يحل لأحد منها

إلا القوت من حيث ذهب أئمة العدل ، ولا تحل الدنيا إلا بإمام عادل وإلا فهى حرام ، ومعاملة أهلها حرام ، فحل لك أن تأخذ القوت من الحرام من حيث كان .

# الصوفي (محمد)

من كبار العارفين، وكان يسكن الفيوم بمصر ويأكل من عمل يده بالحياكة، وله عبارات يدق فهمها على العقول، ومن ذلك قوله إن السير سيران، سير إلى الله، وسير في الله، فا دام السالك يسير في مسالك فانية فهو يسير إلى الله، فإذا قطع كرة الوجود صار إلى المعبود، وهي رتبة التحقق بالأساء، ففي البداية أنت أنت، والاسم الاسم، وفي منتصف الطريق تارة أنت، وتارة الاسم، وفي النهاية أنت ولا اسم، فإن التخلف بالاسم يظهر فعله على ناسوتك لقوته، فلا يُرى منك إلا فعل الاسم. وكان يقول طي المعاني هو مجال أهل العلم الأكبر، وطي المحسوسات هو مجال أهل العلم الأكبر، وطي المحسوسات هو مجال أهل العلم الأصغر. وكان يقول: الصفات، وإن كانت راجعة إلى مصدر واحد، إلا أن بعضها متوقف على بعض توقف ظهور لا توقف إيجاد. وكان يفول: إنه يجتمع بالنبي في متوقف على بعض توقف ظهور لا توقف إيجاد. وكان يفول: إنه يجتمع بالنبي في اليقظة، وهو صادق لأنه وسيحية في كل فعل وقول.

#### الصومعي (محمد)

إبن عبد الرحمن، الهروى الأصل، مغربي قرأ على الحسن اليوسى، وتنقّل بين تاوله وفاس والرباط وغيرها، وله شرح همزية البوصيرى، وتوفى بالطاعون سنة ١١٦٣هـ.

## إبن ضيف الله

محمد النور بن ضيف الله السوداني، صاحب كتاب «طبقات الأولياء والصالحين في السودان»، كان أبوه يجمع بين تعاليم القادرية والشاذلية، ونشأ ابنه متأثراً بالمناخ الدينى الصوفى بالسودان حيث كانت تسيطر عليه الطرق القادرية والشاذلية والسمانية والحتمية، وكان لشيوخها سلطان روحي عظيم على نفوس المريدين الذين التزموا بمناهجها الأخلاقية، واعتقدت العامة والملوك على السواء في الأولياء، وذاع التصوف كثيراً نتيجة للتكريم الذي أولاه الملوك لمشايخ الصوفية، وخاصة ملوك الفونج، وكانت المساجد بالإضافة إلى أنها دور عبادة فقد اتخذها الصوفية خلوات، ويذكر ابن ضيف الله أن فكرة الخلوق بمفهومها الصوفى دخلت السودان مؤخراً، وتفرغ الصوفية للتعبد بعد أن كانت بدايتهم الأولى دراسة الفقه وعلوم القرآن وتدريسها في المساجد، وصارت الحلوة أكثر الأسماء استعمالاً ودلالة على معهد التعليم وبمثابة المركز الثقافي والاجتماعي والروحي في كل قرية، ويروى ابن ضيف الله أن لفظة « فكي » العامية صارت تعنى في السودان الفقيه والفقه الصوفي معاً، فريما هي تحريف لفقيه، وربما لفقير. وكان للتصوف وانتشار الطرق الصوفية فضل نشر الإسلام وتعميم الدعوة الإسلامية ، إلا أن الاهتمام بالتصوف كان على نواحيه العملية دون النظرية، ويقول يوسف فضل حسن محقق كتاب الطبقات أن السودان لم يشهد مولد نظريات أو فلسفات صوفية ، وإن كانت بعض الترجمات التي ترد في كتاب ابن ضيف الله تورد بعض اللمحات الفلسفية الروحية الأصيلة، وهناك نماذج من الحب

الإلهي إلا أنها لاتعكس تجربة أصيلة. ويقرر المؤلف أن دافعه إلى تأليف هذا الكتاب هو التنويه بمناقب الأولياء الأعيان للسودان، وقد اقتدى فيه بمن تأثر بهم من المحدثين والفقهاء والمؤرخين ممن ألفوا في التأريخ والمناقب مثل عبد الغفار النيسابوري والسيوطي وابن حجر العسقلاني والشيخ أحمد المقرى، وكان أكثر تأثره بكتاب الطبقات الكبرى للشعراني الذي روى عنه الكثير من الأخبار، وكذلك طبقات الشافعية للسبكي، ويقول: «وأردت أن أجم الأعيان والعلماء والقرّاء، كلاً على حده ، إلا أنهم جعهم جميعاً في ترتيب أبجدي ، ونوه بأسهاء العلماء والصوفية الذين حفلت بهم مملكة الفونج، وتحتوى الطبقات على نحو ٢٧٠ ترجمة تشتمل كل واحدة على اسم الصوفى أو الولى ونسه ومولده، والعلوم التي درسها، وشيوخه الذين أخذ عنهم الطريق، والمريدين الذين تلقوا عليه. ويعتمد طول الترجمة على أهمية الشيخ، فتراجم الشيخ إدريس ودالأرباب وبدوى أبى دلين وحسن ودحسونه وخوجلي عبدالرحمن وصالح بن نقا طويلة ومنظمة، وبعض التراجم قصير لايتجاوز السطور مثل تراجم تاجوري النحاس ومرزوق بن الشيخ يعقوب، واعتمد المؤلف على المتواتر من أخبار الأولياء بين العامة ، وجمع في ثنايا ترجماته الكثير من حياة السودانيين الدينية والعلمية والأدبية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية، والكثير من التعابير والاصطلاحات والألفاظ المندثرة، وأساء الأعلام غير العربية مثل تريجم وحتيك والكرسني.

### أبوطالب المكمى

عمد بن عطية الحارثي، الإمام صاحب كتاب «قوت القلوب» وهو المرجع الثبت في التصوف، تأثر به الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين، وذكره كأحد المتونّ في كتابه المنقذ من الضلال، واقتبس منه الكثير أبو حفص شهاب الدين السهروردي في كتابه «عوارف المعارف». والمكي من أهل الجبل بين بغداد وواسط، وكانت نشأته وشهرته بمكة، وإليها ينسب. والكتاب عنوانه الكامل «قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد». وقيل إن المكى رحل إلى البصرة، فاتهموه بالاعتزال، وسكن بغداد ووعظ بها فحفظ الناس عنه أقوالاً هجروه من أجلها، وتوفى ببغداد سنة ٣٨٦هـ. وقيل في وصف هذا الكتاب إنه لم يُؤلف في هذا الباب مثله، وكان وما يزال مدرسة للمريدين والسالكين، وكل الطرق الصوفية تستقى منه وتصدر عنه فيما تأخذ به من أذكار وأداع وصلوات وصيام، وقد اختصره محمد بن خلف الأموى المتوفى سنة ٧٤٣هـ بدمشق وسماه «الوصول إلى الغرض المطلوب من جواهر قوت القلوب» ليسهل مذاكرته على الطالبين. وللمكى أيضاً كتاب «علم القلوب» وله تفسير كبير. والكتاب يشتمل على ثمانية وأربعين فصلاً تناول فيها ما ينبغي للمريد من أعمال بالنهار وفي الليل، وصلواته وتسابيحه وقراءاته قبل وبعد كل صلاة، ومايستحب من الذكر والدعاء، وأوراد الليل والنهار، وتعريف النفس ومحاسبتها ومواجيد العارفين، والمقامات، والغفلة، واعتقادات القلب ومعاملاته وخواطره، وعلوم الباطن، وعلماء الدنيا والآخرة، والإخلاص والمؤاخاة والمحبة

وأوصاف المحبين، ويحذر من المبتدعين الضالين، والصوفية من أصحاب الشطح الغالطين المتجاوزين للكتاب والسنة والمسقطين للعلم والأحكام. والتصوف من منظور أبي طالب المكى أساسه الصدق في الإرادة، والعلم بالطريق، فإذا كان المطلوب محجوباً، والدليل مفقوداً والاختلاف موجوداً لم ينكشف الحق وتحيّر المريد. ولابد في تربيته من خصال سبع: الصدق في الإرادة وعلامته إعداد العدة، والتسبب إلى الطاعة وعلامة ذلك هجر قرناء السوء، والمعرفة بحال نفسه وعلامة ذلك استكشاف آفات النفس، ومجالسة عالم بالله وعلامة ذلك إيثاره على ما سواه، والتوبة النصوح فبذلك يجد حلاوة الطاعة ويتُبت على المداومة ، وعلامة التوبة قطع أسباب الهوى والزهد فيما كانت النفس راغبة فيه، ولابد له من طعمة حلال لايذمها العلم، وعلامة ذلك الحلال المطالبة عنه ، وحلول العلم فيه يكون بسبب مباح وافق فيه حكم الشرع ، ولابد له من قرين صالح يؤازره على ذلك، وعلامة القرين الصالح معاونته على البر والتقوى ونهيه إياه عن الإثم والعدوان، فبهذه الخصال السبع تقوى الإرادة، ولا قوام لها إلا بها. ويستعان على هذه السبع بأربع هن أساس بنيانه وبها قوة أركانه، أولها الجوع، ثم السهر، ثم الصمت، ثم الخلوة، فهذه الأربع: سجن النفس وضيقها، وضرب النفس وتقييدها بهن يضعف صفاتها ، وعليهن تحسن معاملاتها ، ولكل واحدة من الأربع صنعة حسنة في القلب، فأما الجوع فإنه ينقص من دم القلب فيبيض، وفي بياضه نوره، ويذيب شحم الفؤاد، وفي ذوبه رقته، ورقته مفتاح كل خير، لأن القسوة مفتاح كل شر، وإذا نقص دم القلب ضاق مسلك العدو منه، لأن دم القلب مكانه، فإذا راق القلب ضعف سلطان العدو منه. والجوع مفتاح الزهد وباب الآخرة، وفيه ذل النفس واستكانتها وضعفها وانكسارها، وفي ذلك حياة القلب وصلاحه. وأقل ما في الجوع إيثار الصمت، وفي الصمت السلامة وهي غاية العقلاء، ومن صفة الأبدال أن يكون أكلهم فاقة ونومهم غلبة وكلامهم ضرورة. وعلم التصوف ينجزىء على قسمين، نصفه سكوت، ونصفه أن تدرى أين تضعه. والخلوة هي أن تفرغ القلب من الخلُّق، وتجمع الهمّ بأمر الحالق، وتقوى العزم على الثبات، إذ في مخالطة الناس وَهَن العزم وشتات الهم وضعف النية. والحلوة يكون بها الانصراف إلى الذكر، وجلاء القلوب بالذكر، وبه يبصر القلب، وعلم القلب هو حقيقة الفقه، والرسول يقول ما حاك في صدرك فَدَعْه ، والإثم حواز القلوب، يعنى ما يؤثر فيها فينحزها لرقتها وصفائها ولينها ولطفها. وقال للرجل الذي سأله عن البرّ والإثم اسْتَفْتِ قلبك وإن أفتاك المُفتون، أي أن المتفين يعلمون معانى التأويل والرخصة ، ولولا أن علم القلوب هوحقيقة الفقه مارة

صاحبه من فتيا أهل الظاهر إليه ولاحكم على المفتين به، فقد صار علم القلوب هو علم العلم إذ جعله الرسول قاضياً على المفتين بالحكم ، وصار عالم البطن هو عالم العلماء إذ لم يسعه تفليد العلماء. وفي حديث آخر البرّ ما اطمأن إليه القلب وسكنت إليه النفس وإن أفتوك وأفتوك، فهذا وصف قلب مُكاشَف بالذِكر، ونعْتُ نفس ساكنةٍ بمزيد السكينة والبر، كما وصف قلوب المؤمنين في صريح الكلام وفي دليل ألخطاب، فأما صريحه فقوله تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وقوله تعالى هو الذى أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم، وأما دليل الكلام الذى يشهد بالتدبر فقوله تعالى في وصف قلوب أعدائه المحجوبين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعاً ، وفال ﷺ في مجمل صفة القلب التقوى ههنا وأشار إلى القلب، وفي الخبر إذا أراد الله بعبد خيراً جعل الله له زاجراً من نفسه وواعظاً من قلبه، وقال الله تعالى في التوبة من ميل الفلوب، وقال في تحقيق العَمَى للقلب فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، فأهل القلوب يتعظون بلا واعظ ويزدجرون بلا زاجر. والقلب خزانة الله تعالى من خزائن الغيب، وهذه المعاني جنود الله تعالى مقيمة حول القلب يخفي منها مايشاء ويظهر، ويبدى منها مايريد، ويعيد ويبسط القلب بما يشاء منها، ويقبضه فيا شاء عنها. وإذا كان الإيمان في ظاهر القلب كان العبد محباً للآخرة والدنيا فهو مرة مع الله ومرة مع نفسه، فإذا دخل الإيمان إلى باطن القلب أبغض العبد الدنيا وهجر هواه. وقيل إنّ للقلب تجويفين، أحدهما باطن وفيه السمع والبصر، وهو قلب القلب، والآخر ظاهر القلب وفيه العقل، ومثل العقل في الفلب مثل النظر في العين. وخواطر القلب أولها الهمة وهو ما يبدو من وسوسة النفس بالشيء، فإن صرفها بالذكر انمحت وإن تركها بالغفلة كانت خطرة وهو خطور العدو بالتزيين، وإن نفي الخاطر ذهب، وإن ولى عنه قوى فصار وسوسة ، وهذه محادثة النفس للعدو وإصغاؤها إليه ، وإن نفى العبد هذه الوسوسة بذكر الله خنس العدو وصفت النفس، وإن طاولت النفس العود بالإصغاء والمحادثة قويت الوسوسة فصارت نيّة، فإن أبدل العبد هذه النية بنية خير فاستغفر منها وتاب، وإلا قوبت فصارت عَقْداً، فإن حل هذا العقد بالتوبة وهو الإصرار، وإلا قوى فصار عزماً وهو القصد، فإن تداركه الله بَعُدَ العزم، وإلا تمكّن العزم فصار طلباً وسعياً وأظهر العمل على الجوارح فصار من أعمال الجسم.

#### الطرق الصوفية وفروعها

الإباحية .....

الاتحادية .....

الأحمدية: طريقة السيد البدوى المتوفى ١٢٧٦م ولها عدة فروع: الشتاوية، والمرازقة، والكتاسية، والانبائية، والحمودية، والمنائفية، والسلامية، والحلبية، والخلبية، والأهدية، والشعبية، والتسقيانية، والعربية، والسطوحية، والبندارية، والمُسلّمية أو الشرببلالية، والبيومية.

الإدريسية: فرع من الطريقة الخاضرية في العسير.

الأدهمية: تنسب إلى إبراهيم بن أدهم .

الاسماعيلية: طريفة نوبية في كردفال.

الإشراقية: أتباع السهروردي الحلبي .

الأشرفية: فرع تركى من الطريقة القادرية مؤسسها عبدالله الأشرفي الرومي

( ٨٩٩ هـ) وتسمى أيضاً الواحدية.

الإعت باشية: فرع تركى من الطريقة الخلوتية.

الاغتشاشية: فرع خراساني من الطريقة الكبراوية (إسحق ختلاني المتوفى في القرن

الحنامس عشر).

الأكبرية: هي الحاتمية.

الأميرغنية: فرع نوبي من الطريقة الإدريسية.

الأمى سنانية: طريقة تركية.

الأويسية: تنسب لأويس الفرني الصحابي.

البابائية: طريقة تركية في أدرنة.

البحورية .....

البدوية: نسبة لأحمد البدوى.

البراقية: مؤسسها براف بابا من تركيا.

البرهانية: أو البُرهمية طريقة إبراهيم الدسوقي وفرعاها الشهاوية والشرابنة.

البسطامية: أو الطيفورية نسة إلى أبي يزيد طيفور البسطامي.

البكتاشية: طريقة أناضولية ولها فرع ألباني مركزه آقجه حصار.

البكرية: أنظر الصديقية، وتطلق أحياناً على بيت البكرى شيوخ الصوفية في

القاهرة منذ العرن السادس عشر، وهي فرع سورى مصرى من الشاذلية وطريقة خلوتية.

البكائية: فرع سوداني للفادرية ، ولها فرعان الفضلية والآل سيدية .

البناوة: فرع القادرية في الدكن.

البوعلية: فرع جزائرى مصرى من القادرية.

البونوحية: طريقة مغربية.

البرية: طريقة من طرق قيليفية.

البيرحاجات: طريفة أفغانية من أتباع الأنصارى الهروى.

البيرامية: مؤسسها حاجى بيرام فرع تركى من الطريقة الصفوية، وانفسمت إلى

الحمزاوية والشيخية والهِّمتية.

البيومية: ورع من الأحدية.

التبائية: طريقة تونسية.

التجانية: طريعة جرائرية مغربية انتشرت إلى السودان.

التششتية: طريفة هدية أفغانية مركزها أجمر.

التلقينية: زندقة.

التهامية: هي الطّيْبية.

الجباوية: هي الطريقة السعدية.

الجراحية: فرع تركى من الحلوتية.

الجزولية: من فروع الشاذلية ، ومنها فروع الدرقاوة والحمادشة والعيسوية والشرقاوة والطيبية .

الجلالة: فرع الفادرية في المغرب.

الجلالية النجارية: فرع هندي من السهروردية (مؤسسها مخدوم جهانيان المتوفى ١٣٨٣م.).

الجمالية: فرع فارسى من السهروردية مؤسسها أردستانى المتوفى فى الفرن الخامس عشر الميلادي. والجمالية أيضاً طريفة تركية مكانها استنبول.

الجلوتية: فرع تركى للصفوية ، وفروعها الهاشمية والروشنية والفنائية والهدائية .

الجنيدية: تسب للجنيد وتفرع منها الخواجكان والكبراوية والفادرية.

الحاتمية: تنسب لابن عربي.

الحبيبية: فرع من الشاذلية في تافيلالت.

الحروفية: زندقة.

الحريرية: فرع حوراني من الرفاعية.

الحفنوية: فرع مصرى من الخلوتية (توفى ١٧٦٧م).

الحكيمية: تنسب للحكيم الترمذي.

الحلاجية: تنسب للحلاج.

الحلمانية: فرقة حلولية.

الحلولية: زندقة.

الحمادشة: فرع مغربى من الجزولية ولها فروع هي الدغوغية والصداقية والرباحية والقاسمية.

الحمزاوية: مزيج من البيرامية والملامية.

الحنصلية: طريقة مغربية.

الحيدرية: فرع فارسى من القلندرية.

الخاضرية: أو الخضرية طريقة ابن الدباغ بالمغرب، وتفرعت منها الميرغنية والإدريسية والسنوسية.

الخرازية: تنسب لأبى سعيد الخراز.

الخفيفية: تنسب لابن خفيف الشيرازى.

الخفية: لفب النقشبندية في الصبن والتركستان.

الخلوتية: فرع السهروردية في خراسان، وفروعها في تركيا الجراحية والاغتباشية والعشاقية، والنيازية والسنبلية والشمسية والكلشنية والشجاعية، وفي مصر الضيفية والحفنوية والسباعية والصاوية الدرديرية والمغازية، وفي النوبة والحجاز والصومال الصالحية.

الخليلية: تونس.

الخموسية: تونس

الخواجكان: في إيران متفرعة من الجنيدية ، وفي تركستان هي اليسوية نسة إلى يوسف الهمذاني المتوفى سنة ١٤٤٠م.

الخواطرية: فرع ابن عراف للطريقة المدنية بالحجاز.

الدرديرية: فرع مصرى من الحلوتية.

الدرقاوه: فرع جزائرى مغربى من الجزولية ، وفروعها البوزيدية والكتانية والحراقية والحراقية والعلوية .

الدسوقية: هي البرهانية.

الدهرية: الين والصن وتركستان.

الذهبية: الاسم الفارسي للكبراوية.

الرتخالية: المغرب.

الرحمانية: فرع خلوتي في بلاد القبائل.

الرسولشاهية: الهند.

الرشيدية: الجزائر منشقة عن اليوسفية.

الرفاعية: البصرة ثم دمشق واستنبول، وفروعها السورية الحريرية والسعدية

والسيادية، وفروعها المصرية البازية والمالكية والحبيبية.

الركنية: فرع عراقي للكبراوية (علاء الدولة السمناني المتوفي سنة ١٣٣٦م).

الروشنية: فرع خلوتي مصري وتركى (الكلشني المتوفى ١٥٥٣م).

والروشنية فرع أفغاني من السهروردية .

الرومية: هي الأشرفية .

الزروقية: فرع إيراني من الشاذلية.

الزريقية: أو الزرقية زندقة.

الزيانية: فرع مغربي من الشاذلية.

الزينية: فرع تركى من السهروردية في بروسه.

الساسانية: رباط حرفى في سوريا والأناضول.

السالمية: السهلية.

السبعينية: طريقة ابن سبعن.

السعدية: فرع سورى من الرفاعية.

السقطية: تركية (السقطى المتوفى ٨٦٧م).

السلامية: وهي العروسية أيضاً.

السلطانية: تركستانية.

السمانية: فرع مصرى وسوداني من الشاذلية.

السنبلية: فرَع تركي من الحلوتية.

السنان أمية: تركية.

السنانية: تونسية.

السنوسة: ليبية.

السهروردية: عراقية (عبد القاهر السهروردي وعمر السهرودري) وتسمى الصديقية

على اسم أبى بكر الصديق، وفروعها الجلالية والجمالية والخلوتية والروشنية والصفوية والزينية.

السهلية: نسبة إلى سهل التسترى.

السهيلية: فرع جزائرى للشاذلية.

السيارية: نسبة لأبى العباس السيارى.

الشاذلية: فروعها في المغرب الغازية والحبيبية والكرزازية والناصرية والشيخية والسهيلية واليوسفية والزروقية والزيانية. وفروعها المصرية البكريـة والحواطرية والوفائية والجوهرية والمكية والهاشمية والسمانية والعفيفية والقاسمية والعروسية والهندوشية والقاووجية. ولها فروع في استنبول ورومانيا والنوبة وجزائر القمر.

الشرقاوه: فرع مغربي من الجزولية .

الشرقاوية: مصرية من الخلوتية.

الشطارية: هندية وسومطرية وجاوية . نسبة إلى شطار المتوفى ١٤١٥م .

الشعبانية: تركية خلوتية .

الشمسية: تركية خلوتية.

الشوذية: تركية سبعينية.

الشيخية: أولاد سيدى شيخ في وهران وهم شاذلية.

الصفوية: فرع آذرى من السهروردية.

الطالبية: مغربية.

الطيبية: مغربية جزولية.

الطيفورية: نسبة إلى أبى يزيد طيفور البسطامي.

العاشقية: زندقة.

العروسية: طرابلسية قادرية.

العزوزية: تونسية.

العشاقية: تركية خلوتية.

العشيقية: هندية شطارية (أبويزيد عشقى المتوفى في القرن الخامس عشر).

العلوانية: حجازية.

العمارية: تونسية جزائرية قادرية.

العلوية: جزارية درقاوية.

العلوية: نسبة إلى على بن أبى طالب.

العوامرية: تونسية عيسوية.

العيدروسية: يمنية كبراوية .

العيسوية: مغربية جزولية.

الغازية: مغربية شاذلية.

غزالية: مدرسة الغزالي.

الغوثية: هندية شطارية.

فردوسية: هندية كبراوية.

قادرية: نسبة لعبد القادر الجيلاني ولها فروع في اليمن والصومال: اليافعية والمشارعية والعرابية، وفي الهند البناوة والكرزمر، وفي والأناضول الأشرفية والهندية والخلوصية والنابلسية والرومية والوصلنية، وفي مصر الفارضية والقاسمية، وفي المغرب العمارية والعروسية والبوعلية

والجلالة، وفي السودان الغربي البكائية.

القرّائية: تونس.

القشرية: تنسب للقشيرى.

القصارية: تنسب لحمدون القصار واسمها الملامتية.

القلندرية: فارسية.

القونياوية: نسبة لصدر الرومي \_انبثقت من الحاتمية.

الكبراوية: خراسان من الجنيدية، وفروعها العيدروسية والهمذانية والاغتشاشية

والنوربخشية والنورية والركنية .

الكارزونية: فارس من الخفيفية.

الكرزارية: شاذلية في تافيلالت.

الكرزمر: هندية قادرية.

الكلشنية: الروشنية.

المتبولية: مصرية.

المحاسبة: الحارث المحاسبي.

المحمدية: نسبة إلى النبي استعمل الاسم علّى الخواص والشعراني.

المدارية: هندية.

المدنية: اسم الشاذلية أولاً.

المرادية: تركية.

المرازقة: فرع الأحمدية.

المشارعية: يمنية قادرية.

المشيشية: ابن مشيش.

المصرية: النيازية.

المطاوعة: الأحمدية.

المغربية: مريدوالشاعر الفارسي مغربي.

الملامية: خراسان.

الملامتية: الحمزاوية فرع البيرامية في تركيا.

المنصورية: الحلاجية.

المولوية: جلال الدين الرومي، وفروعها البوستنشينية والإرشادية.

الناصرية: المغرب شاذلية.

النبوية: رابطة حرفية في سوريا.

النعمت اللية: طريقة شيعية في كرمان فارس من القادرية اليافعية.

النقشيندية: تركستان من الطيفورية وفروعها في الصين وقازان وتركيا والهمد وجاود.

الخالدية: نقشبندية نسبة إلى خالد النقشبندى.

النوريخشية: خراسان كبراوية (محمد نور بخش المتوفى ١٤٦٥م).

النور الدينية: الجراحية.

النورية: مدرسة أبى الحسين النورى.

النيازية: تركية جلوتية.

الهدارة: المغرب.

الهمذانية: كشمير كبراوية.

الوارث عليشاهية: هندية.

الوحدنية: زندقة.

ال**وصولية:** زندقة.

اليسوية: فرع خواجكان بتركستان.

اليوسفية: شاذلية مغربية.

يونسية: سورية (الشيباني المتوفى ١٢٢٢م).

## إبن طُفَيْل

أبو بكر محمد بن عبدالملك بن محمد بن أحمد بن طفيل القيسي، الأندلسي والقرطبي والإشبيلي أيضاً ، والمعروف عند الفرنجة باسم أبو باسر Abubacer تحريف لأبى بكر، صاحب قصة حيى بن يقظان، أشهر ما دبجته اليراع عن التصوف وطريق الصوفية ، وقد ترجمت بمختلف اللغات ، ومنها الترجمة التي توفر عليها بوكوك باللاتينية بعنوان الفيلسوف الذي علم نفسه Philosophus Autodidactus فلما قرأها لا يبنتس امتدحها أيمًا امتداح. وابن طفيل فيها فيلسوف صوفي، والنهاية أو الدرس الذي نستخلصه منها هو درس صوفي خالص، وإن كان الطريق الذي اتبعه في تعليمه هو طريق الفلسفة ، غير أن ابن طفيل من بداية القصة عهد لها بنقد شديد للفلسفة عند أئمتها، ويعلن أنه إلى جانب الحكمة المشرقية أي التصوف، وليس إلى جانب الحكمة المغربية أي الفلسفة، ولا يحاول أن يوفق بين الفلسفة والدين، وإنما هو يقول إن الفلسفة مرحلة على الطريق، وأن العقل بوسعه أن يصل متحرراً من كل سلطة إلى المعرفة التي تتهايأ له بالشريعة، والفلسفة أقل مرتبة من الدين، لأنها من تحصيل العفل، بينها الدين يعالج ما تعالجه الفلسفة بالإضافة إلى متطلبات الروح، غير أن رجل الدين تعلقه بالظاهر، والصوفي تعلقه بالباطن، وهو مشغوف ومشغول بالحق، ومرتبته لذلك أعلى المراتب في الإنسانية، ويضرب ابن طفيل لذلك مثلاً مكفوف البصر الذي كان كذلك منذ ولادته، ولكنه جيد الفطرة، قوى الحدس، ثابت الحفظ، مسدد الخاطر، فنشأ يتعرف أشخاص الناس وأنواع الحيوان والجمادات والسكك والمسالك والديار والأسواق، بما له من ضروب الإدراكات الأخر، حتى صار بمشى في مدينته بغير دليل ، ويعرف كل من يلقاه ويسلم عليه بأول وهلة. وكان يعرف الألوان بشروح أسمائها وبعض الحدود التي تدل عليها. ثم إنه بعد أن حصل هذه الرتبة حدثت له الرؤية البصرية، فمشى في تلك المدينة كلها وطاف بها فلم يجد أمراً على اختلاف ما كان يعتقده ، ولا أنكر من أمرها شيئاً ، وصادف الألوان على نحو صدف الرسوم عنده ، غير أنه في ذلك كله حدث له أمران هما زيادة الوضوح ، واللذة العظيمة . ويخلص ابن طفيل من هذا المثل إلى أن حال الناظرين الذين لم يصلوا إلى مراتب الصوفية أو مرتبة الولاية هي حالة الأعمى الأولى، وفي مرتبة الولاية يكون الوصول، وتكون اللَّذَة ، وهي حال تعجز عنها العبارات ، ولا يبلغها إلا الفرد بعد الفرد ، ومن ظفر فيها بمعرفة لم يكلم الناس عنها إلا رمزاً، لأن الملة الحنيفية والشريعة المحمدية تمنع من

الخوض فيها وتحذر عنها، والفلسفة لاتزودنا بشيء عن هذه المعرفة، لأنها لاتتحفق بالبحث والنظر، وإنما بالذوق والمشاهدة، فمن أرادها ينبغي له الزمن غير اليسير والفراغ من الشواغل والإقبال بالهمة. ويلجأ ابن طفيل للرمز والأساطير، وحي بن يقظان إنسان يوجد في جزيرة متوحدة ، ووجوده فها على الفطرة ومنذ البداية له فرضان ، فإما أنه بحسب القصة إبن لأميرة شديدة الحُسن، لها أخ منعها من الزواج لأنه لم يجد لها كفؤاً، وكان لها قريب يفال له يقظان تزوجها سراً فحملت منه وولدت، وخافت أن يفتضح أمرها فوضعت طفلها في تابوت، وقذفت به إلى اليّم الذي دفعه إلى جزيرة تكسّر خشب التابوت على ساحلها، وبكى الطفل فوقع بكاؤه على أذن طبية فقدت ولدها، فأقبلت عليه وأرضعته كولدها وتعهدته، وهذا افتراض من يقولون أن ولادة الإنسان لابد فيها من أبوين؛ وإما بحسب الافتراض الثاني أن التولد من الممكن أن يحدث من تخمرات الطن فتحلّ فيه الروح الذي من أمر الله فإنه تعالي فيّاض دائماً على جميع الموجودات، ولم يكن بالجزيرة شيء من سباع، فتربى الطفل ونما واغتذى بلبن تلك الظبية، وتدرج في المشي وكان يتبع الظبية فترفق به، وتعلم الأسياء من حوله وصفانها وحصائصها، وعرف معنى الموت، والأنواع والأجناس، والفوارف بن الجماد والنبات والحيوان والإنسان، وأن الموجودات لها جسمية ومعنى آخر زائد على الجسمية، ولاحت له صورة الأجسام على احتلافها وهو أول ما لاح له من العالم الروحاني، لأنها صور لاتدرك بالحس، وإما تدرك بضرب من النظر العقلي، وأدرك في الحيوان النفس الحيوانية، وفي النبات النفس النباتية، وفي الجماد المادة والصورة. ونظر في ارتباط الموجودات فعلم أن كل حادث لابد له من مُحدث، فارتسم في نفسه فاعل للصورة ارتساماً على العموم، وتتبع الصور فرأى أنها كلها حادثة ولابد لها من فاعل، وتبيّن أن الأفعال الصادرة عنها ليست في الحفيفة لها وإنما لفاعل يفعل بها الأفعال المنسوبة إليها، فلمّا لاح له من أمر هذا الفاعل على الإجمال حدث له شوق حثيث إلى معرفته على التفصيل، وجعل يطلبه على جهة الحسوسات، وطرحها كلها لما رأى أنه مامن شيء منها برىء عن الحدوث والافتفار إلى فاعل، وانتقل فكره إلى الأجسام السماوية ، وكان عمره وقتها ثمانية وعشرون عاماً ، فعلم أن السماء وما فيها من كواكب أجسام لأنها ممتدة في الطول والعرض والعمق، وعرف بقوة نظره أن الفَلَك في جملته بما يحتوى عليه كشيء واحد متصل، وأن الأرض والماء والهواء والنبات والحيوان كلها ضمنه، وكأنه حيوان كبير هي منه بمثابة الأعضاء. فلما تبيّن أن الكون كله كشخص واحد في الحقيمة، وأنه محتاج إلى فاعل مختار، أدرك أن هذا

الهاعل لا يمكن أن يكون جسماً كالأجسام، ولو كان جسماً لكان من جملة العالم، وكان حادثاً واحتاج إلى مُحِدث، وإذن لابد من فاعل ليس بجسم، وإذا لم يكن جسماً فليس إلى إدراكه بشيء من الحواس سبيل، لأن الحواس الخمس لا تدرك إلا الأجسام أو ما يلحق الأجسام، وإذا كان لا يمكن أن يحس فلا يمكن أن يتخيل، لأن التخيل ليس شيئاً إلا إحضار صور المحسوسات بعد غيبها، وإذا لم يكن جسماً فصفات الأجسام كلها تستحيل عليه ، وإذا كان فاعلاً للعالم فهو لا محالة قادر عليه وعالم به، وإذا كانت كل الموجودات مفتقرة إليه في وجودها ولاقيام لها إلا به فهو علة لها وهي معلولة له، ولقد تصفّح جميع الموجودات تصفحاً على طريق الاعتبار في قدرة فاعلها، والتعجب من غريب صنعته ولطبف حكمته ودقيق علمه، فتبين له في أقل الأشياء، فضلاً عن أكثرها، من آثار الحكمة وبدائع الصنعة ماقضي منه كلّ العجب، وتحفق عنده أن ذلك لا يصدر إلا عن فاعل مختار في غاية الكمال وفوق الكمال، أعطى كل شيء خلفه ثم هداه لاستعماله فعلم بذلك أنه أكرم الكرماء وأرحم الرهاء. وتتبع صفات النقص كلها فرآه بريئاً منها ومنزهاً عنها، وكيف لا يكون بريئاً منها وليس معنى النقص إلا العدم المحض أو ما يتعلق بالعدم. وكيف يكون العدم قد تعلق أو تلمس بمن هو الوجود المحض الواجب الوجود بذاته، المُعْطى لكل ذي وجود وجوده ، فلا وجود إلا هو ، فهو الوجود ، وهو الكمال ، وهو التمام ، وهو الحُسن ، وهو البهاء ، وهو القدرة ، وهو العلم . وانتهت به المعرفة إلى هذا الحد وهو في الخامسة والثلاثين من عمره ، فشُغل بأمر هذا الفاعل حتى صار بحيث لا يقع بصره على شيء إلا ويرى فيه أثر صنعته، فينتقل بفكره فوراً إلى الصانع ويترك المصنوع، ويشتد به الشوق إليه، وانزعج قلبه بالكلية عن العالم الأدنى المحسوس وتعلّق بالعالم الأرفع المعقول. ولمّا كان قد أدرك أن حواسه كلها لا تدرك إلا جسماً أو ما هو في جسم ، وأن الموجود الواجب الوجود برىء من صفات الأجسام لاسبيل إلى إدراكه إلا بشيء ليس بجسم، ولا هو قوة في جسم، ولا تعلق له بأى وجه من الوجوه بالأجسام، وقد تببن له أنه أدركه بذاته، فتبين له أن ذاته التي أدركه بها لابد أن تكون أمراً غير جسماني، وأن كل ما يدركه من ظاهر ذاته من الجسيمات فإنها ليست حقيفة ذاته ، وإنما حقيقة ذاته ذلك الشيء الذي أدرك به الموجود المطلق الواجب الوجود. فلما علم أن ذاته ليست هذه المتجسمة التي يدركها بحواسه ويحيط بها هان عليه جسمه بالكلية ، وجعل يتفكر في تلك الذات الشريفة التي أدرك بها ذلك الموجود الشريف الواجب الوجود، ونظر في ذاته هل يمكن أن تبيد أو تفسد أو هي

دائمة البفاء، فرأى أن الفساد إنما هو من صفات الأجسام، وأما الشيء الذي ليس بجسم ولا يحتاج في قوامه إلى الجسم، وهو منزّه عن الجسيمات، فلا يتصور فساده ألبتة. فلما ثبت له أن ذاته الحقيقة لا يمكن فسادها أراد أن يعلم عن حالها إذا طرحت البدن وتخلت عنه، ولقد تبيّن له أن كل القُوى المدركة تكون تارة مدركة بالقوة، وتارة تكون مدركة بالفعل، مثل العين في حال تغميضها أو إعراضها عن البصر فإنها تكون مدركة بالقوة، ومعنى ذلك أنها لاتدرك الآن وتدرك في المستقيل، وفي حال فتحها واستقبالها للمبصر تكون مدركة بالفعل. وتبين له أن كل واحدة من هذه القوى إن لم تدرك قط بالفعل فهي ما دامت بالقوة لا تتشوق إلى إدراك شيء مخصوص لأنها لم تتعرف به ، مثل من خُلق مكفوف البصر ، وإن كانت قد أدركت بالفعل تارة نم صارت بالقوة فإنها ما دامت بالقوة تشتاق إلى الإدراك بالفعل لأنها قد تعرفت بذلك المدرك وتعلقت به ، وبحسب ما يكون الشيء المدرك أتم وأبهى وأحسن يكون الشوق إليه أكثر، والتألم لفقده أعظم، فإن كان في الأشياء شيء لانهاية لكماله، ولا غاية لحسنه وجماله وبهائه، وهو فوق الكمال والبهاء والحسن، وليس في الوجود كمال ولاحسن ولا بهاء ولا جمال إلا صادر من جهته وفائض من قبله، فَمَنْ فقد إدراك ذلك الشيء بعد أن تعرّف به فلا محالة أنه ما دام فاقداً له يكون في آلام لانهاية لها، كما أن من كان مدركاً له على الدوام فإنه يكون في لذة لا انفصام لها ، وغبطة لا غاية وراءها ، وبهجة وسرور لا نهاية لهما . ومن كانت له مثل هذه الذات المُعَدة لهذا الإدراك فإنه إذا طرح البدن بالموت، فإما أنه قبل ذلك في مدة تصريفه للبدن لم يتعرف قط بهذا الموجود الواجب الوجود ولا اتصل به ولا سمع عنه، فهذا إذا فارق البدن لايشتاق إلى ذلك الموجود ولايتألم لفقده، وكذلك جميع القوى الجسمانية فإنها تبطل ببطلان الجسم ولاتشتاق لمقتضيات تلك القوى ولاتتألم لفقدها ، وهو حال البهائم غير الناطقة سواء كانت في صورة الإنسان أو لم تكن ؛ وإما أنه في مدة تصريفه للبدن قد تعرّف بهذا الموجود إلا أنه أعرض عنه واتبع هواه حتى وافته منيته على تلك الحال فيحرم المشاهدة وعنده الشوق إليها فيبقى في عذاب طويل وآلام لانهاية لها، فإما أن يتخلص من تلك الآلام بعد جهد طويل ويشاهد ما تشوّق إليه قبل ذلك، وإما أن يبقى في آلامه بقاء ً سرمدياً بحسب استعداده لكل واحد من الوجهين في حياته الجسمانية؛ وأمّا من تعرّف بهذا الموجود الواجب الوجود قبل أن يفارق البدن وأقبل بكليته عليه والتزم الفكرة في جلاله وحسنه وبهائه، ولم يعرض عنه حتى وافته منيته على حال من الإقبال والمشاهدة بالفعل، فهذا إذا فارق البدن بقى

في لذة لانهاية لها وغبطة وسرور وفرح دائم لاتصال مشاهدته لذلك الموجود الواجب الوجود. فلما تبيّن له أن كمال ذاته ولذتها إنما هو بمشاهدة ذلك الموجود على الدوام مشاهدة بالفعل حتى لايعرض عنه طرفة عنن لكي توافيه منيته في حال المشاهدة بالفعل فتتصل لذته ، جعل يتفكر فيه كل ساعة ، فا هو إلا أن يسنح لبصره محسوس أو يخرق سمعه صوت أو يعترضه خيال فتختل فكرته ويزول عن حال المشاهدة إلى أن يرجع إليها بعد جهد، وخاف أن تفجأه منيته وهو في حال الإعراض فيفضى إلى الشقاء الدائم وألم الحجاب، وإلى ذلك أشار الجنيد شيخ الصوفية وإمامهم عند موته بقوله لأصحابه: هذا وقت يؤخذ منه «الله أكبر» وأحرَمَ للصلاة. وساءه ذلك وجعل يتصفح الحيوانات والنباتات ورأى أنها لم تشعر بذلك الموجود ولا اشتاقت إليه، وأنها كلها صائرة إلى حال العدم أو شبيه العدم. وأدرك أنه مباين لسائر المخلوقات، وتفكّر لِمَا اختص هو بهذه الذات، ورأى أنه لابد قد خُلِق لغاية أخرى واثُّعد لأمر عظيم لم يُعد له سائر الحيوان، وأنه بهذه الذات أو هذا الجزء الأشرف الذي عرف الموجود الواجب الوجود، فيه شبُّه منه من حيث هو مُنزَّه عن صفات الأجسام، كما أن الواجب الوجود مُنزّه عنها ، ورأى أنه يجب عليه أن يسعى في تحصيل صفاته لنفسه ، وأن يتخلق بأخلاقه، ويقتدى بأفعاله، ويجد في تنفيذ إرادته، ويسلم الأمر له، ويرضى بجميع حكمه، رضاً من قلبه ظاهراً وباطناً. وكذلك رأى أن فيه شبها من سائر الحيوان بجزئه الذي من عالم الكون والفساد، وهو البدن المظلم الكثيف الذي يطالبه بالمحسوسات من المطعوم والمشروب وغيرهما، وعلم أن هذا البدن لم يخلق له عبثاً ولا قُرن به لأمر باطل، وأنه يجب عليه أن يتفقده ويصلح شأنه، وأن ذلك لا يحصل له إلا بعد التمرن والرياضة، وألزم نفسه أن لا يأخذ لبدنه إلا بقدر الضرورى الذى به بقاؤه. وأن يتدرب على قطع كل العلائق بالمحسوسات، فكان يغمض عينيه ويسد أذنيه ولا يفكر في شيء سوى الموجود الواجب الوجود حتى كأنه يشاهده، وكان يكدره أن لاتغيب عنه نفسه، وأن تكون ذاته مشاركة في الملاحظة، أها، زال يطلب الفناء عن نفسه والإخلاص في مشاهدة الحق حتى تحقق له ذلك ، فغاب عن كل شيء وعن كل العوالم ، وغابت ذاته في جملة الذوات ، وتلاشى الكل واضمحل وصار هباء منثوراً، ولم يبق إلا الواحد الحق الموجود الثابت الوجود، واستغرقته حالته حتى شاهد ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطرُ على قلب بشر، ومن رام التعبير عن هذه الحال فقد رام مستحيلاً، وهو بمنزلة من يريد أن يذوق الألوان المصبوغة من حيث هي الألوان، ولا سبيل إلى

التحقيق بما في ذلك المقام إلا بالوصول إليه. وعاد إلى عالم الحس، ثم تكلف الوصول إلى مقامه بعد ذلك فكان أيسر عليه من الأول، وكان دوامه أطول، وما زال الوصول إلى ذلك المقام الكريم يزيد عليه سهوله، والدوام يزيد فيه طولاً حتى تمتى أن يريحه الله تعالى من كل بدنه الذي يدعوه إلى مفارقة مقامه فيتخلص إلى لذته تخلصاً دائماً، وبقى على حالته تلك حتى أناف على عمر الخمسين. وفي يوم من الأيام وقع بصره على إنسان، وكان ذلك الإنسان اسمه أبسال، وكان من جزيرة قريبة تعبد الله على الشريعة، ونشأ مع آخر يدعى سلامان نشأة فاضلة متدينة، إلا أن أبسال كان عباً للعزلة بطبعه ، وأشد غوصاً على الباطن ، وأكثر عثوراً على المعاني الروحانية ، وأطمع في التأويل، بينها كان سلامان محبأ للجماعة بطبعه، وأكثر احتِفاظاً بالظاهر، وأشد بعداً عن التأويل والتأمل، وكان اختلافهما سبباً لافتراقهما، فقد اشترى أبسال عاله مَركباً وارتحل يطلب جزيرة متوحدة حتى عثر على جزيرة حتى بن يقظان، وكان التقاء أبسال وحي، وبعد خوف ووجل تعارفاً، وتعلم حي من أبسال الكلام، وحكى له قصته كما وعاها وما صار إليه أمره، وعرف من أبسال عن دينه، واستمع منه أبسال إلى وصف الحقائق التي أمكنه وصفها مما عرفه عن الحق وشاهده عند الوصول من لذّات الواصلين وآلام الحجوبين، فأدرك أنه أمام ولي من أولياء الله، وأن ما عرفه بخاطره ووجدانه هو ما تحكى عنه الشريعة من أمور الله، وعند ذلك تبين التطابق بين المعقول والمنقول، وقربت عليه طرق التأويل، ولم يبق عليه مشكل في الشرع إلا انفتح، وطمع أبسال أن يأخذه إلى أهل بلده يستمعون إليه لعل الله يهدى على يديه طائفة من معارفه المريدين، وتهيأت لهما الوسيلة للسفر، وبلغا بلده وكان سلامان قد صار رأس الجماعة وكبيرها، وشرع حي بن يفظان يبث الناس أسرار الحكمة وماكاد يترقّى عن الظاهر قليلاً ويصف ما سبق إلى فهمهم خلافه حتى انقبضوا واشمأزّت نفوسهم مما أتى به، وتسخّطوا عليه في قلوبهم لنقص فطرتهم. وتصفح حي طبقات الناس فرأى كل حزب بما لديهم فرحون، وقد اتخذوا إلههم هواهم، ومعبودهم شهواتهم، وتهالكوا على الدنيا وألهاهم التكاثر. وبان له وتحقق أن مخاطبتهم بطريق المكاشفة مستحيلة، وتكليفهم فوق طاقتهم غير ميسور، وأن حظ أكثر الجمهور من الانتفاع بالشريعة إنما هو في حياتهم الدنيا ليستقيم لهم معاشهم وليس أكثر من ذلك ، وعندئذ انصرف إلى سلامان وأصحابه وأوصاهم بالتزام ما هم عليه من حدود الشرع والأعمال الظاهرة وقلة الخوض فيما لايعنيهم، وأمرهم بمجانبة ما عليه جهور العوام من إهمال للشريعة والإقبال على الدنيا، وودعهم مصطحباً أبسال إلى جزيرتها، يعبد أبسال الله بالشريعة، ويطلب حى بن يقظان مقامه الكريم بالنحو الذى كان عليه، واقتدى به أبسال حتى قرب منه أو كاد إلى أن أتاهما اليقن.

والقصة كما يقول ابن طفيل لن يفهمها حق فهمها إلا أهل المعرفة بالله ، ولن يقدر الدرس المستفاد منها إلا أهل العزة بالله . ولا نعرف لابن طفيل أعمالاً أخرى بخلافها سوى رسالتين في الطب وبعض الآراء التي نوّه بها البطروجي في الفلك ، ورسائل ومراجعات بينه وبين ابن رشد في رسمه للأدوية في كتابه الكليات . وكان ابن طفيل الطبيب الأول لأبي يعقوب يوسف سلطان الموحدين وكان به ميل للعلوم والحكمة والفلسفة وقد جمع حوله المفكرين من كل الأنحاء ومنهم ابن طفيل وابن رشد . وتوفى ابن طفيل سنة ٨١٥ه ه في مراكش ودفن بها ، ولم يعرف تاريخ ميلاده ، والأرجج أنه بن سنتي ٩٤٥ و ٥٠٥ه ه .

# الطمستاني (أبوبكر)

يوصف بالصوفى الربّانى فقد كان لايقول إلا جالسوا الله وهاجروا إلى الله وأصدقوا الله ، وكان مشايخ وقته يحترمونه لذلك ، وهو أصبهانى لكنه قدم إلى نيسابور وتوفى بها سنة ٣٤٠هـ، ومذهبه على النسبية فى المعرفة والأخلاق ، وكلامه يقوم على المضادات ، فالحياة لاتكون إلا فى الموت ، وحياة القلب لاتتحصل إلا بإماتة النفس ، واليقظة للآخرة ، والعفلة للدنيا ، وأهل اليقظة هم أهل الآخرة بينها أهل الغفلة هم أهل الدنيا ، والطريق إلى الله يتعدد بتعدد الحلق ، والحكمة أو المعرفة كل واحد يصيب منها على قدر ما يكشف له . ويأمر أصحابه جالسوا الله كثيراً والناس قليلاً ، ومن صحب الكتاب والسنة وعزف عن نفسه والحلق والدنيا وهاجر إلى الله فهو الصادق . والنفس لا يمكن الخروج منها بالنفس وإنما بالله وبصحة الإرادة من الله . ويحذرهم من العلم الذي يقطعهم عن الله ، ويقول لهم إذا لم تقدروا أن تصحبوا الله بالأدب فاصحبوا من يصحبه لتصل إليكم بركات صُحبته .

## الطهطاوى

أبو القاسم بن عبد العزيز الطهطاوى ، نسبة إلى طهطا من صعيد مصر ، وقبره فيها ظاهر يزار ، ومسجده ينعت بالعتيق ، وكانت وفاته سنة ١١٨٣ هـ ، ومن أحفاده رفاعة

رافع الطهطاوي من أركان النهضة العلمية في مصر، وقد أوفدته الحكومة المصرية ضمن بعثة إلى فرنسا فلما رجع كان رئيساً للترجة في المدرسة الطبية وأشرف على مدرسة الألسن وعلى جريدة الوقائع المصرية، وألّف وترجم الكثير، ومن آثاره تخليص الإبريز في تلخيص باريز أو الديوان النفيس بإيوان باريس ويعرف برحلة الشيخ رفاعة ، والمرشد الأمن في تربية البنات والبنين، وتوفى سنة ١٢٩هـ. وللطهطاوى الكبير أقوال في الطريق تدل على القدم الراسخة فيه، ومن ذلك قوله المشاهدة هي ارتفاع الحجُب ببن العبد والرب فيطّلع بصفاء القلب على ما أخفى من الغيب فيشاهد الجلال والعظمة وتتغير عليه المقامات والجلالات فتداخله الحيرة والدهشة، ثم تخرجه الحيرة إلى البهتة فتصير أبصاره خاشعة بالحق إلى الحق، فتارة يشاهد الجلال، وتارة يطالع الجمال، وتارة يرى البهاء، وتارة ينظر الكمال، وتارة تلوح له الكبرياء والعزة، وتارة يبدو له الجبروت والعظمة، وتارة بشاهد البهجة، فهذا يبسطه، وهذا يقبضه، وهذا يطويه، وهذا ينشره، وهذا يُفقده، وهذا يعيده، وهذا يُبقيه، وهذا يُقنيه، فهو زائل عن نعوت البشرية، قائم بصفات العبودية، لا يحس بالأغيار، ولا يشهد غير عظمة الجبار. وكان رضى الله عنه كثير الاستشهاد بهذه الأبيات:

بواجد حق أوجد الخلق كلها وإن عجزت عنها فهوم الأكابر وما الحب إلا خطوة ثم نيظرة تنشى لهيباً بين تلك السرائر إذا سكن الحق السريرة قد عرت فحال بعيد السرعن سكنه وجده وتحضره الأشواف في حال حائر

ثلاثية أحوال لأهل البصائر وحال به رحب وذو السر كاسب إلى نظر أفناه عن كل ناظر

# إبن طورخان

حسن بن طورخان بن داود بن يعقوب الاقحصاري، وكان صوفياً بلا تصوف، وربما متقشفاً كثير الصيام، يبغض مشايخ الطرق في زمانه ويقرعهم بحجج الشرع، ويقول لو كانت الكرامة تنال بالرياضة لنلتها. وله رسالة في ذم الصوفية يقول فيها: إعلموا أن مذهب أهل التصوف مذهب باطل، وضلالتهم أشد من ضلالة الفرق الضالة كلها، وتفريق مذهبهم واجب. واعلموا أن صاحب الفصوص (عي الدين بن عربي) قد كان في أول حاله من أفضل العلهاء، وفي آخره رئيس الملحدين، كالشيطان، كان في أوله رئيس الملائكة، وفي آخره رئيس الكافرين، فقال كل من

عبد شيئاً من المكنات فقد عبدالله، كما قال في فصوصه إن الحق المنزَّه هو الخلُّق المشبّه، وأن من سجد للصنم عنده أعلم ممن كفر به وجحد. وقال إن ترك عبادة الأصنام جهل. وقال في قوم نوح إنهم لو تركوا عبادتهم جهلوا من الحق بقدر ما تركوا من هؤلاء. وقال في فصوصه إن كل عَبَدة الأصنام ما عبدوا إلا الله. وقال عن قوم هود إنهم حصلوا عن القرب فزال البعد، فزال مسمى جهنم في حقهم، ففازوا بنعيم القُرب من جهة الاستحقاق. وقال إن من ادّعي الألوهية فهو صادق في دعواه. ومراده من هذه الأقوال أن وجود الواجب الذي هو عين ذات الله هو وجود المكنات، وإلا لَمَا صح قوله كل من عبد شيئاً من الممكنات فقد عَبَدَ الله، لأنه من البينّ أن فيض المعبود لا يكون إلما معبوداً، وذلك منه كفر، فقد أحدث مذهب الوجودية، فقال إن حقيقة الواجب هو الوجود المطلق الذي هو عين ذات الله، وهو وجود المكنات في الظاهر، ولزم من ذلك أن جميع الأشياء من الممكنات واجب، كما صرّح من النصوص لولا سريان الحق في الموجودات بالصورة ما كان للعالم وجود، ولزم أيضاً من هذا الفول أن لا يكون للواجب تأثير في وجود المكنات لأنها عنده نفس الواجب، ومن البين امتناع تأثير الشيء في نفسه. ولزم أيضاً من هذا القول تعطيل الصانع تعالى، وتكذيب جيع الرسل والأنبياء وجيع الكتب المنزلة. ومذهب المتصوفين من الحلولية الوجودية هو نفس مذهب صاحب الفصوص.

وابن طورخان من أهل البوسنة ، ولد في أقحصار سنة ٩٥١هـ ، وولى قضاءها ، وتوفى بها سنة ٩٠١هـ ، ويقال له حسن كافى ، واشتهر بكافى ، وهو فقيه باحث له «أصول الحكم في نظام العالم» وهو مترجم للتركية والألمانية والفرنسية والبوسنوية ، وكان تلاميذه يصفونه بالنبى من أجل نبوءاته وزهده وتدينه ، وله سمت الوصول إلى علم الأصول ، وشرحه ، وروضات الجنات في أصول الاعتقادات ، وتمحيص التلخيص في المعاني والبيان ، نقح فيه تلخيص الخطيب الفزويني ، وشرح مختصر القدوري ، في أربعة أجزاء في الفقه ، وشرح كافية ابن الحاجب في النحو ، ورسالة في تحقيق كلمة جلبى ، ونظام العلماء إلى خاتم الأنبياء ذكر فيه سلسلة مشايخه في الفقه إلى الإمام أبى حنيفة ثم منه إلى رسول الله عليه المربية والتركية والفارسية وتلقى تعليمه في الآستانة .

#### الطيفورية

هم أتباع بايزيد طيفور بن عيسى البسطامي، وطريقته كما يقول الهجويرى في كشف المحجوب هي طريقة الغَلَبة والسُكْر. وغلبة الحق عز وجل وحب السكر ليسا من جنس كسب الإنسان. وكل ماكان خارجاً عن متناول اختيار الإنسان تعتبر الدعوة إليه باطلة والتقليد فيه محال. ومن أقوال البسطامي أن الصحو يتحقق بتمكن صفة الإنسانية واعتدالها ، وهو الحجاب الأعظم عن الحق تعالى . ويتحقق السكر بزوال الآفة ونقص الصفات البشرية وذهاب تدبيره واختياره واضمحلال تصرفه في نفسه ببقاء طاقة متمكنة في ذاته خلافاً لجنسه، وذلك أبلغ وأتم وأكمل. ويخالف مذهب البسطامي مذهب الجنيد الذي هو طريقة الصحو مخالفة تامة. ويقول الهجويري إن الجنيد وفرقته من رأيهم أن السكر هو محل للآفة لأنه مشوش للأحوال، ومزيل للصحة، ومضيع لزمام النفس، ولأن قاعدة المعاني كلها هي الطلب، فإنه يكون إما بحسب فنائه، وإما بحسب بقائه، وإما بحسب محوه، وإما بحسب إثباته، وإذا لم يكن صحيح الحال لم تحصل له فائدة التحقيق، ومن أقوال النبي عَلَيْكَالِيَّة : اللهم أرنا الأشياء كما هي ؛ وهذه الجملة لاتتحقق إلا في حالة الصحو، وأهل السكر ليست لهم معرفة بهذا المعنى. وكان أتباع البسطامي يتجنبون مخالطة الناس وصحبتهم على الأغلب، ويفضلون الحلوة والعزلة، وكانت الشطحات كثيرة بن أتباع البسطامي، أي أتباع طريقة السكر، لأن الصوفي إذ يعتبر نفسه مظهراً كاملاً لأسهاء وصفات الحق يرى كلُّ دعوة في مثل هذه الظاهرة صحيحة في عالم الهيام والفناء والاتصال بالحق. يقول البسطامي: طفت مدة حول البيت، ولما بلغت الحق وجدت البيت يطوف حولي. وسأله أحدهم ما هو العرش، فقال أنا العرش. وقال ما هو الكرسي، فقال أنا الكرسي، فقال وماهو اللوح والقِلم، فقال أنا اللوح والقلم. وتوجد شطحات كثيرة في الأشعار الصوفية من الطيفورية. (انظر البسطامي)



#### عامربن عامر

صوفى متشيّع من البصرة اشهر بقصيدته التى يعارض بها تأثية ابن الفارض الصوفى المصرى، ويبدو أنه قد انهى من نظمها سنة ٧٠هـ، ويفول عن نفسه فيها أنه كان يسكن الغوير قرب السماوة على الفرات، وسافر إلى سيواس مركز الصوفية من أصحاب وحدة الوجود حيث ألّف ابن عربى الفتوحات المكية، وتزوج فيها أم صدر الدين القونوى، وتعرف قصيدته باسم التأثية العامرية، ويكرر فيها معانى التوحيد عند ابن الفارض بتصورات جديدة استدخل فيها المفاهيم الاسماعيلية الفلسفية بخصوص النفس والروح والمعاد والمبدأ والأدوار والأكوار وأوصاف المهدى:

ظهرت لنا فى صورة عيسوية وقد آن أن تبدو لنا الآن ظاهراً

ويقول:

تجلى لى الحبوب من كل وجهة وخاطبنى منى بكشف سرائر فقال أتدرى من أنا، قلت أنت يا فقال كذاك الأمر لكننى إذا فأوصلت ذاتى باتحادى بذاته

ومن بعده فن صورة أحمدية بلا منزية فنى صورة آدمنية

فـشاهـدتـه في كل معني وصورة

تعالت عن الأغيار لطفأ وحلت

منادى أنا وكنت أنت حقيقتى

تعينت الأشياء بي كنت نسختي

بغير حلول بل بتخصيص نسبتي

وهي عبارات واضحة الدلالة على مذهب وحدة الوجود.

# إبن عبّاد

أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن عبد الله بن مالك بن إبراهيم بن يحيى بن عباد النفزى الحميرى الرندى (٧٣٣ ـ ٧٩٢هـ) له «غيث المواهب العلية بشرح الحِكم العطائية» يشرح فيه كتاب «الحِكَم» لابن عطاء الله السكندرى، ويعرف بشرح النفزى على متن السكندرى، و «بغية المريد» نَظَم به الحكم العطائية، بأن يذكر الفصل من الحكم ثم يأتى بعده بالأبيات بعنوان ترجيزه، وله كذلك «الرسائل الكبرى»، و «الرسائل الصغرى» و «كفاية المحتاج» في التصوف والتوحيد. وابن عباد أندلسى، ولد برندة، ونشأ بها، وتعلم بفاس وتلمسان، ولازم في طنجة الصوفى أبا مروان بن عبد الملك، ثم استدعى إلى فاس خطيباً لمسجد القيروان، ومن تلاميذه يحيى السراج، وابن السكّاك والخطيب بن قُنفذ.

### عبد الرازق (مصطفى)

مصطفى بن حسن بن أحمد عبدالرازق (١٣٠٢ –١٣٦٦هـ ١٨٥٥ –١٩٤٦م) المفكر الإسلامي، من أسرة عبدالرازق في أبي جرج من قرى المنيا، ولد بها وتخرج بلازهر وتتلمذ على الشيخ محمد عبده، وأرسل في بعثه إلى باريس وانتدب للتدريس بليون وعين وزيراً للأوقاف المصرية، وله كتاب في «التصوف» وكتب التعليق على مادة التصوف في دائرة المعارف الإسلامية، ومن كتبه تاريخ الفلسفة الإسلامية، وفيلسوف العرب والمعلم الثاني في سيرة الكندي والفارابي، والدين والوحي والإسلام، وسيرة محمد عبده الإمام وغير ذلك. والتصوف في المنظور الفلسفي عند مصطفى عبد الرازق هو العلم الذي يصور المثل الأعلى الإسلامي في الأخلاق، وإذا كان الصوفية هم البناة لهذا المثل الأخلاقي الأعلى في الإسلام فإن للمرأة إسهامها فيه مثل المرداء ومعاذة العدوية ورابعة القيسية وحادة الصفوية وغزالة الشيبانية، والميلاء وحميدة وليلي الناعظية، ولهن من أشعارهن وأخبارهن ما يقوم مقام الكتب المدونة. ومنهن رابعة العدوية التي توفيت عام ١٨٥ه هو وتركت في الإسلام شذا من ولايتها ومنهن رابعة العدوية التي توفيت عام ١٨٥ه هو وتركت في الإسلام شذا من ولايتها

لا يزال أريجا واستعملت في غير تهيب كلمة الحب في العشق الإلهي معتمدة على ما جاء في القرآن. ويستنكر مصطفى عبدالرازق الرواية التي تقول إن عبدالواحد بن زيد قد خطبها فأنبته وقالت له يا شهواني اطلب شهوانية مثلك باعتبارها رواية مختلقة كسائر الروايات الكثيرة عن رابعة التي مقصودها إعلاء شأنها وترسيخ ولايتها وتفوقها على الكثير من أعلام الصوفية. ومن الروايات التي ينكرها كذلك تلك الرواية التي تؤتب فيها أحد الصوفية إذ تراه يقبل ولداً من أولاده بقولها «ما كنت أحسب أن في قلبك موضعاً فارغاً لمحبة غيره تبارك اسمه» فيقول الشيخ مصطفى وليس من شأن المرأة مها بلغ بها التصوف أن تنكر الجنو على الأطفال. ويقول الشيخ إن رابعة العدوية على معالجة المسائل الفقهية والكلامية والصوفية، وأنها ما كانت تتكلم في ذلك إلا بما كان معالجة المسائل الفقهية والكلامية والصوفية، وأنها ما كانت تتكلم في ذلك إلا بما كان هيكل التصوف الإسلامي بتعبيراتها الصادقة فيها، وما فاض به الأدب الصوفي بعد فيكل التصوف الإسلامي بتعبيراتها الصادقة فيها، وما فاض به الأدب الصوفي بعد ذلك من شعر ونثر في هذين البابين هو نفحة من نفحات رابعة العدوية إمام ذلك من شعر ونثر في هذين البابين هو نفحة من نفحات رابعة العدوية إمام العاشقين والمحزونين في الإسلام.

# عبده (محمد)

الإمام محمد عبده بن حسن خير الله (١٢٢٦ –١٣٢٣) مفتى الديار المصرية وصاحب الدعوة إلى الإصلاح والتجديد في الإسلام، ولد في شنرا من قرى الغربية بمصر، ونشأ في محلة نصر بالبحيرة، وتعلم بالجامع الأحمدى بطنطا ثم بالأزهر، وتصوف وتفلسف، وكتب في الصحف، وناصر الثورة العرابية، وسجن ونفي إلى الشام، وأصدر مع جال الدين الأفغاني جريدة العروة الوثقي في باريس، وتولى منصب القضاء ثم الإفتاء، وله تفسير القرآن الكريم (لم يتمه) ورسالة الواردات في التصوف. وللشيخ مصطفى عبد الرازق سيرة الإمام الشيخ محمد عبده. وقد أكمل محمد رشيد رضا التفسير عن الإمام ونشره، وكان يكتب ما يلقيه من دروس في المتفسير ويحفظه ويقرأه عليه، ولما استقل بالعمل بعد وفاة الإمام توسع وزاد بما يمكن أن يخدم الدين، ويقول في الجزء الثاني (ص٧٧) عن أستاذه إن بعض الباحثين اشتبه عليهم السبب في سقوط المسلمين في الجهل العميم، وبحثوا في تاريخ الإسلام وما حدث فيه فكان له هذا الأثر الانقلابي، وكان من أهم ما عرض لهم في ذلك مسألة التعموف،

وظنوا أنه من أعظم أسباب سقوط المسلمين في الجهل بدينهم وبعدهم عن التوحيد الذي هو أساس عقائدهم، وليس الأمر كما ظنوا فقد ظهر التصوف في القرون الأولى للإسلام فكان له شأن كبير، وكان الغرض منه في أول الأمر تهذيب الأخلاق وترويض النفس بأعمال الدين وجذبها إليه وجعله وجداناً لها، وتعريفها بأسراره وحكمه بالتدريج. وابتلى الصوفية في أول أمرهم بالفقهاء الذين جمدوا على ظواهر الأحكام المتعلقة بالجوارح والتعامل، فكان هؤلاء ينكرون عليهم أسرار الدين ويرمونهم بالكفر، وكانت الدولة والسلطة للفقهاء، لحاجة الأمراء والسلاطين إليهم، فاضطر الصوفية إلى إخفاء أمرهم، ووضع الرموز والاصطلاحات الحاصة بهم، وعدم قبول أحد معهم إلا بشروط واختبار طويل، فقالوا لابد فيمن يكون منا أن يكون أولاً طالباً فريداً فسالكا، وبعد السلوك إما أن يصل وإما أن ينقطع، فكانوا يختبرون أخلاق الطالب وأطواره زمناً طويلاً ليعلموا أنه صحيح الإرادة صادق العزيمة ، لا يقصد مجرد الاطلاع على حالهم والوقف على أسرارهم، وبعد الثقة يأخذونه رويداً رويداً، ثم إنه جعلوا للشيخ (المسلك) سلطة خاصة على مريديه حتى قالوا يجب أن يكون المريد مع الشيخ كالميت بين يدى الغاسل، لأن الشيخ يعرف أمراضه الروحية وعلاجها، فإذا أبيح له مناقشته ومطالبته بالدليل تتعسر معالجته أو تتعذر، فلابد من التسليم له في كل شيء من غير منازعة ، وقالوا إن الوصول إلى العرفان المطلق لا يكون إلا بهذا ، ثم أحدثوا إظهار قبور من يموت من شيوخهم والعناية بزيارتها لأجل تذكر سلوكهم ومجاهداتهم وأحوالهم والتأسى بها، والتأسى هو طريق التربية، فظهر من هذا الإجمال أن قصدهم في هذه الأمور كان صحيحاً وأنهم ما كانوا يريدون إلا الحير المحض، لأن صحة القصد وحسن النية أساس طريقهم . فاذا كان أثر ذلك في المسلمين؟ كان منه أن مقاصد الصوفية الحسنة قد انقلبت ولم يبق من رسومهم الظاهرة إلا أصوات وحركات يسمونها ذكراً يتبرأ منها كل صوفي، وإلا تعظيم قبور المشايخ تعظيماً دينياً مع الاعتقاد بأن لهم سلطة غيبية تعلو الأسباب التي ارتبطت بها المسببات، بحكمة الله تعالى بها يديرون الكون ويتصرفون فيه كما يشاءون، وأنهم قد تكفلوا بقضاء حوائج مريديهم والمستغيثين بهم أينا كانوا، وهذا الاعتقاد وهو عين اتخاذ الأنداد وهو مخالف لكتاب الله وسنة رسوله وسيرة السلف. وزادوا شيئاً آخر أظهر قبحاً وهدماً للدين وهو زعمهم أن الشريعة شيء والحقيقة شيء آخر، فإذا اقترف أحدهم ذنباً فأنكر عليه منكر قالوا في المجرم أنه من أهل الحقيقة فلا اعتراض عليه، وفي المنكر أنه من أهل الشريعة فلا التفات إليه. ولقد جاء في كلام بعض الصوفية أن في كلام الله ورسوله

ما يعلو أفهام العامة ويشير إلى دقائق لا بعرفها إلا الراسخون في العلم ، فحسب العامة الوقوف عند ظاهره ، ومن آتاه الله بسطة في العلم ففهم منه شيئاً أعلى مما تفهم العامة فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ممن يجد ويجتهد للتزيد من العلم، فهذا ما يسمونه علم الحقيقة ، وليس فيه شيء يخالف الشريعة ، ومن آتاه الله نصيباً منه كان أتقى لله ، وكان الصوفية الأوائل على هذا، فلما فسد التصوف وضعف الففه فصار مناقشات لفظية اتفق المتففهة الجامدون والمتصوفة الجاهلون وأذعن أولئك إلى هؤلاء واعترفوا لهم بالسر والكرامة وسلموا لهم ما يخالف الشرع والعقل على أنه علم الحقيقة، فصرت ترى العالم الذي قرأ الكتاب والسنة والففه يأخذ العهد من رجل جاهل أمي ويرى أنه يوصله إلى الله تعالى، فإن كان كتاب الله وسنة رسوله، وما فهم الأئمة واستنبط الفقهاء منها، كل ذلك لا يفيد معرفة الله تعالى المعبر عنها بالوصول إليه، فلماذا شرع الله هذا الدين والناس أغنياء عنه بأمثال هؤلاء الأميين وأشباه الأميين؟ وهل القصور إذن فيها أنزل الله أم في بيان الرسول له وبيان الأئمة ؟ حاشا لله، فلا طريق لمعرفته عز وجل غير ما نزله من الهدى ، وإنما كان غرض الصوفية الصادقين فهم الكتاب والسنة مع التحقيق بمعارفهما والتخلق بآدابهما من تفليد لأهل الظاهر ولا جود على الظواهر. ولقد تشوهت سيرة مدّعي التصوف في هذا الزمان وصارت رسومهم أشبه بالمعاصي والأهواء من رسوم الذين أفسدوا التصوف من قبلهم، وأظهرها في هذه البلاد الاحتفالات التي بسمونها «المولد» وهي أسواق للفسوق وإضحاك الناس، وبعضها يكون في المقابر، وكلها منكرات، ولم يكن في القرن الأول شيء من هذه التقاليد، ولا في الثاني، ولا يشهد لهذه البدع كتاب ولا سنة.

# إبن عجيبة

أبو العباس أحمد بن عمد بن المهدى ، الحسنى الأنجرى (١١٦٠ ــ١٢٢هـ) دفن ببلدة أنجره من المغرب، وله التصانيف الكثيرة منها فى التصوف «شرح صلوات بن مشيش» و«الفتوحات الإلهية فى شرح المباحث الأصلية» و«الفتوحات القدوسية فى شرح المقدمة الآجرومية» جمع فيها بين النحو والتصوف، و«إيقاظ الهمم فى شرح المحكم» لابن عطاء الله. ويبدو أن اسمه ابن عجيبة كان تعبيراً من أهل زمنه عن سعة اطلاعه وتمكنه من ثقافته وقدرته على شرح آراء غيره واستبعابها.

#### إبن عربي

أبو بكر محمد بن على ، شيخ الصوفية الأكبر، وشهرته محيى الدين باعتبار مصنفاته في التصوف وتفسيراته في الدين التي قيل إنه بها قد جدد الدين وأحيا الملة، وهو أيضاً ابن عربي حيث أنه الصوفى المتميز بعروبته وليس من العَجَم كمشاهير الصوفية الفرس وغيرهم، وهو ينحدر من قبيلة حاتم الطائي، واسمه المُرسى، حيث كانت ولادته بمُرسّية الأندلس سنة ٥٦٠هـ، ويعرف في الأندلس باسم ابن سراقة، وفي الشرق أعطوه اسم ابن عربي بدون أداه التعريف تمييزاً له عن القاضي أبي بكر بن العربي المتوفي سنة ٤٣٥هـ. ولابن عربي نحو الأربعمائة كتاب، أشهرها موسوعته الكبرى في التصوف التي أطلق عليها اسم الفتوحات المكية في خسمائة وستين باباً، يلخصها جيعاً الباب التاسع والخمسون، وقد اختصرها الشعراني في كتابه اليواقيت والجواهر. ولمّا طلب ابن عربي من ابن الفارض الشاعر الصوفي المصرى أن يشرح للناس تأثيته أجاب ابن الفارض أنه لا يجد لها شرحاً خيراً من الفتوحات المكية. ويلى الفتوحات المكية في الأهمية كتاب فصوص الحِكم وهو الذي ألب عليه الفقهاء وأشهرهم الإمام ابن تيمية وله رسالة في التصوف كتبها حول ابن عربي ومن ذهب مذهبه من الحلوليبن والاتحاديين، وعلى القارى وله أيضاً رسالة في التصوف يرد بها على كتاب فصوص الحكم لابن عربى، والإمام جمال الدين محمد بن نور الدين وقد ذكره في كتابه «كشف الظُلمة عن هذه الأمة»، والتفتازاني الذي تصدّى له بالرد في إحدى رسالاته. وقد نشر كتاب فصوص الحكم في مصر أول مرة بشرح لعبد الرزاق القاشاني سنة ١٣٠٩هـ. ودافع عن ابن عربي كثيرون، ومنهم الجلال السيوطي فى كتابه «تنبيه الغبى فى تبرئة ابن العربى»، وسراج الدين الخزومى فى كتابه « كشف الغطاء عن أسرار محى الدين». ومن أبرز المدافعين عنه مجد الدين الفيروزابادي صاحب القاموس المحيط، وكمال الدين الزملكاني وشهاب الدين عمر السهروردى وقطب الدين الحموى وصلاح الدين الصَفَدى ومحمد المغربي استاذ جلال الدين السيوطي، وسراج الدين البلقيمي، وتقى الدين السكي. ولابن عربي التفسير الصوفى للقرآن، وديوانان من السعر الصوفى، أحدهما ترجمان الأشواق كان غزلاً صوفياً. وقد بدأ ابن عربى التصوف في العشرين من عمره، ودخل الطريقة وأصبح صوفياً في الحادية والعشرين، وكان أبوه صالحاً، كما كان له خال ترك المُلك ليصبح صوفياً، وآخر كان يصلى طوال الليل حتى تكل قدماه فيضربهما مغضباً. وكانت لامن

عربي سياحات كثيرة في الأندلس والمغرب والأناضول والعراق والشام والحجاز، وحاولوا اغتياله في مصر، وقال فيه محبوه إنه الفطب والعارف بالله والولي، وقال أعداؤه إنه الزنديق والمشرك. وكان كلما نزل بلدأ يجرى عليه أغنياؤها وحكامها معاشاً كبيراً ينفقه على إخوانه ومريديه وفي أعمال البر، واستفر في دمشق، وبها توفي ودفن بسفح حِبل قاسبون سنة ٦٣٨ هـ. وكتبه تنحو إلى الفلسفة، وهو من فلاسفة الصوفية، وقيل مذهبه وحدة الوجود، لم يصرح به ولكن كتبه تتضمن إشارات قصد أن تكون غامضة ومدارها أن الحقيقة الوجودية واحدة في جوهرها وذاتها، متكثرة بصفاتها وأسمائها ، ولا تعدد فها إلا بالاعتبارات والنسب والإضافات ، وهي قديمة أزلية لاتتغير وإن تغيرت الصور الوجودية التي تظهر فيها، فإذا نظرت إليها من حيث ذاتها قلت هي الحق ، ومن حيث صفاتها وأسماؤها أي ظهورها في أعيان الممكمات ، قلت هي الحق، فهي الحق والحنُّق، والواحد والكثير، والفديم والحادث، والأول والآخر، والظاهر والباطن، وهو يقول فسبحان من حلق الأشياء وهو عينها، وياخالق الأشياء في نفسه ، وأنت كما تخلقه جامع ، وتخلق مالا ينتهي كونه فيك ، وأنت الضيق الواسع، فما نظرت عيني إلى غير وجهه، ولا سمعت أذبي خلاف كلامه. وعد ابن عربي لا فرق بين الواحد والكثير، والحق والحلق، والله هو الحميفة الأزلية، والوجود المطلق الواجب الذي هو أصل كل ماكان، وما هو كائن، وما سيكون، و وجود العالم بالنسبة إليه كوجود الظلال أو كصور المرايا، والعالم في نفسه خيال وحلم، والوجود الحقيقي هو وجود الله، وهو الوجود الجامع لكل وجود، والظاهر بصورة كل موجود. ولا يحاول ابن عربي أن يبرهن على وجود الله، فوجوده غني عن كل برهان، لأن الحق ظاهر بصور جميع الموجودات، ولا شيء أظهر من الوجود، وأما وحدة الوحود مع الحق فالبرهان عليه ذوقي وليس عفلياً. ويبني ابن عربي على وحدة الوجود وحدة الأديان، والكل عنده يعمدون الله الواحد المتجلى في صور كل المعبودات، وقيل إن ابن عربي قد غيّر عقيدة التوحيد الإسلامي من لا إله إلا الله، ولا معبود بحن إلا الله، إلى مذهب في وحدة الوجود قوامه أن ليس في الوجود على الحفيفة إلا الله، ولامعبود في الواقع غير الله.

وابن عربى فى تأليفه لكتبه لم يكن يجرى فى التأليف مجرى المؤلفين، ولكنه كان يترك نفسه لفيوض الرحن ويعكف بقلبه على باب حضرته. وهو يفول إن الله سبحانه هو معلمه، وأن إرثه هو الإرث النبوى المحفوظ والمعصوم من الحلل، ويصف كلامه بأنه ذكر، ويجعل من التصوف بديلاً عن الفلسفة، ومصفاته فى أغلبها نصائح للمريد

والطالبين والسالكبن، ويشرح فيها لغة المتصوفة، وله مايشبه الفاموس اعتاد الناشرون أن يلحفوه بكتاب التعريفات للجرجاني، ومصطلحاته هي التي غلبت على لغة المتصوفة، وتدرس دائماً بالمقارنة إلى مايفهمه عنها غيره من الصوفية، وشروحه عليها يغلب فيها التفلسف، وكثيراً ما تحتاج الشروح لشروح عليها. وطريقته في التصوف يطلقون عليها اسم الأكبرية نسبة إلى شهرته باسم الشيخ الأكبر. ومبنى طريقة ابن عربي على أربع خصال هي الصمت والعزلة والجوع والسهر.

والفرق بين كتابات ابن عربى وكتابات الغزالي، أن الغزالي يكتب عن الصوفية لجمهور المؤمنين، أما ابن عربي فتوجهه للمتصوفة دون غيرهم. ولابد للمريد في طريقة ابن عربي من أن يتلقى عن شيخ، ويقول ابن عربي: من لا شيخ له، فإن شيخه الشيطان. وشرط الشيخ أن يكون مجازاً من شيخ آخر، وأن يكون عالماً، وأن يكون مؤدباً متشدداً، يتجنب كل ألفة بينه وبين المريد، وأن يطلب منه الطاعة التامة كي تسمحي إرادته في إرادته. ويأخذ المريد العهد على الشيخ، ولا يلتزم بلباس معين، ولا يوصى ابن عربى إلا بأن يكون قاشة من النوع الزهيد، وألا يفيد إلا في ستر العورة مع الحشمة ، وأن يكون قصيراً ، وإذا قُبلَ المريد بالجماعة خضع لسلطة الشيخ المطلقة ، ويلزم الخلوة لا يبارحها إلا بإذن الشيّخ ، ولا يتصل المريدون ببعض إلا في حضوره، وإذا خرجوا خرجوا جاعات ذاكرين الله، لا يلتفتون بمنة ولا يسرة، ولا إلى وراء، ويجتمعون للصلاة والطعام والنوم والذكر وإنشاد الأشعار الصوفية. وينصح ابن عربى المبتدئين أن يكسبوا قوتهم من حرفة يحترفونها إن لم يصلوا إلى رتبة التوكل، ومن كرامات الشيخ أنه يفهم مايدور في عقول ونفوس تلاميذه، ويمكنه أن يوجههم عفلياً من خلوته. ولا يدخل عليه أحد هذه الخلوة إلا خادمه، وعليه أن يطلب الإذن في كل مرة حتى لايفاجئه في مباذله، وهو يسهر على نومه ويرقد بالفرب من بابه، وإذا دخل قَبل يده ووقف في خشوع، وإذا أمره أن يجلس أقتعد الأرض خارج الحصيرة التي يجلس عليها الشيخ، وإذا صلَّى خلفه احتاط أن لا يزحمه، فإذا سار معه في الطرقات يكون خلفه، وفي كل الأحوال فإن النظر إلى وجهه من سوء الأدب، وإذا مات الشيخ لايتزوج أرملته، وإذا طلق زوجته لايتزوج مطلقته، ويعادى من يعاديه ويصادق من يصادقه. والسير في الطريق يتوقف على استعداد المريد وملازمة الباعث، واستفامة الهمة، وصحة التوجه، وأن يعلم أن سيره أو سفره مبنى على المشقة، وأن لاتكون غايته فيه سوى تحصيل الكمالات، فأما الكرامات واشتهاء المقامات فإن طلبها انحرف عن الهدف. وينصح ابن عربي المريد أن يستفيد من وقته دون توقف، وأن يحرص على التطهر، والأصل في ذلك أن النفس والقلب والروح فقدت روحانينها بالاتصال بالبدن، وتجليتها تكون بالجاهدة، والتجلية ضرورة لرفع الغشاوة عن البصر، والرين عن القلب، والكدر عن النفس، ولكي تسترد الروح صفاءها وشفافبتها، ويتحقق ذلك بالتوبة والخلوة والذكر، والتوبة تعنى الاقتراب من الله والبعد عن الخلوقات، والجوع والسهر ييسران التطهر، والعزلة والصمت يقمعان النفس الغضبية، ويعبر ابن عربى عن ذلك رامزاً بالموت فيقول: إن عناصر الرياضة أربعة أنواع من الموت، هي الموت الأبيض وهو الجوع، والموت الأحمر وهو مخالفة الشهوات، والموت الأسود وهو احتمال أذى الخلق واحتمال الآلام الجسدية والمعنوية، والموت الأخضر وهو الزهد في الفاخر من الثياب. والزهد أولى درجات فضائل التصوف بعد التوبة، حقيقته الإعراض الإرادي عن الدنيا، ويأتى بعده التجرد أي تخلية القلب وقطع كل العلائق، ويكون معه البذل عن رضا، والتضحية عن طواعية، والإحسان عن غنى نفسى، والقناعة عن اقتناع. وبلوغ الكمال يكون بمحاسبة النفس صباحاً ومساءً، واستدامة استشعار حضور الله، والأنس به عن كل الخلق، والذكر والتلاوة والدعاء والتفكر. والله يهب المقامات بواسطة الفضائل، والمقامات كالتوكل والشكر والصبر والرضا، والعبودية والاستقامة والإخلاص والصدق، والحياء والحرية، والولاية والرسالة والنبوة، والمحبة والأنس والخوف والرجاء. ومجموع الأحوال والمقامات والمنازل تؤلف الحياة الروحية للمتصوف، وتكتمل الصورة بالكرامات، والكرامة خارقة يمنحها الله للخاصة مكافأة لفضائلهم في الدنيا. ويصنف ابن عربي الكرامات إلى نوعين، ظاهرة أو مادية باعتبارها ظواهر من خارج الشخص، وباطنة أو روحية تتحقق في نفس الصوفي أو في غيره، وتتناسب الكرامة مع الفضيلة التي هي ثواب لها، فكرامات البصر هي ثواب عن الفضائل المتعلقة بالبصر، وكرامات السمع والمشى تفيد مكافأة فضائل هذه الجوارح وهكذا. ولكل مقام صورة ابتلاء، ومن ينجح في الامتحان فإنه يكون قامًا بالعهد الذي قطعه على نفسه مع الله تعالى. والتجلي والمكاشفة والمشاهدة من الكرامات، والنفس في المكاشفة تدرك المعاني الممثلة للحقائق الإلهية ، وفي المشاهدة تدرك ما هيها ، والتجلى عبارة عن ظهور نوراني للذات الإلهية وصفاتها. وأعلى الكرامات هو الفناء في الله، ويظهر الوجد الفنائي في المراحل الأخيرة من الرياضات الصوفية وخصوصاً في السما والصلاة والخلوة عن طريق إنكار ما سوى الله، فيفقد العبد الشعور بالأرعال الإد انية الخاصة به وبغيره، بأن يراها آثار الله الذي هو علَّتها الوحيدة، ثم يفقد الشعور بتواه وصفاته، فالله وليس

هو الذي يبصر ويسمع ويفكر، ثم يزول شعوره بشخصيته، وتستغرق نفسه في مشاهدة الله والأمور الإلهية ، ويفقد الشعور بأنه هو الذي يشاهد ، ولا يتفطن إلى أن ما يشاهده هو الله، ثم تؤدى مشاهدته لله إلى إبعاد كل ماسواه عن النفس، ثم يتضاءل مجاله الشعوري أكثر فتزول الصفات الإلهية، ويتجلى الله تعالى للعبد في مشاهدته، بوصفه المطلق الذي ليس له علاقات ولاصفات ولا أسهاء، ويتذوق خلال ذلك ظواهر انفعالية يصفها ابن عربي بالحلاوة والسعادة، ويحصل له خدر في الجوارح لقوة اللذة واستفراغ الطاقة. وطبيعة هذا الشعور لا يمكن التعبير عنها، والصوفية في هذا الصدد ثلاث طوائف، فأحياناً يكون الوارد الإلهى على الصوفي شديداً لا تحتمله قواه، فيستولى عليه ويجرده من كل إرادة طوال مدة الحالة، وربما طوال الحياة، وأحياناً يكون هناك بعض التمييز، بحيث يمكن للصوفي المستغرف في الفناء أن يقوم بنفسه بتلبية بعض احتياجاته، ولكنه يفعل ذلك كما تفعله البهيمة بلا وعى، وأحياناً يكون الفناء مع الوارد طوال مدة بقائه فقط، فإذا زال زالت معه هذه الحالة. وهناك طائفة رابعة لاتظهر عليهم أية ظواهر غیر عادیة وهم فی فنائهم، سوی أن یشملهم استغراق، ویبدو علیهم وکأن شیئاً ما يجرى فى دخائلهم ، مع احتفاظهم بحالتهم العادية . ويقول ابن عربى : والمردود ، أى الذي يرجع من فنائه، أكمل من الواقف المستهلك، لأنه يُرَدُّ في حق نفسه، وهو العارف يرجع لتكميل نفسه من غير طريقه الذي سلك فيه ، وقد يُرَدُّ إلى الخلق بلسان الإرشاد والهداية، وهو العالم الوارث. وتؤدى كل الطرق إلى غاية واحدة هي الاتحاد بالله عن طريق الحب، وحب الله هو غاية كل المقامات العالية، وثمرة ممارسة أعلى الفضائل، وهو ليس صفة عرضية أو مجرد علاقة بالحب، واكنه خاصة جوهرية له ، لأنه لا يتوقف أو يزول ما دام الحب موجوداً ، ومن نم يتحول حب الصوفي بحيت يستحيل في نفسه المحب والمحبوب واحداً، وتتطابق إرادة الحب وإرادة الحبوب. وليس ثمة غير الحب الإلهي في الواقع، لأن الله تعالى أحب أن يعرف فتجلى في خارج ذاته حتى تحبه المخلوقات، والله تعالى يحبنا من أجل ذاته، وأيضاً من أجل ذواتنا، لأنه خلقنا لكي نعرفه ونحبه، وخلقنا أيضاً من أجل أننا بحبنا وعبادتنا له نسعد السعادة الأبدية. وفي المشاهدة الصوفية تظل النفس مأخوذة بالجمال الإلمي تجلياته في الموجودات، فتحب الله في كل شيء، كما تحب كل شيء من أجل الله، ويستغرقها الحب لله، فإذا جاءت الغزليات لهند أو ليلي أو سعاد الخ فإنما المقصود هو الله، فهو وحده الجمال الحقيقي الجدير بالحب، وقد احتجب تحت نقاب الصور الجسمانية ، فما ثم إلا الله ، وما ثم غيره ، وما ثم إلا عينه وإرادته ، والوصول هو تلك الحالة التى يكون فيها بحيث إذا نظر إلى معرفته فلا يعرف سوى الله، وإن نظر إلى همته فلاهم له سوى الله، فيكون كله مشغولاً بكله، وينسلخ من نفسه ويتجرد له، فيكون كأنه هو، فالنفس لا تصير الله، بل تكون كأنها هو، والوصول ليس من قبل العبد، بل بعناية الله، وتصرف جذبات الألوهية، وسبب حصوله هو كسب العبد.

وقضية الحيرة في تفسير أقوال ابن عربي توجزها قصة اتهامه بالحلول في مصر، فإنه لمّا نزلها على ما يرويه في كتابه محاضرة الأبرار وترجمته في الفتوحات، ساكن جاعة من مريديه من بلده، في زقاق يقال له زقاق القناديل، وفي ليلة بغرفة دامسة الظلام، وقد جلسوا إلى عباداتهم ومجاهداتهم، تنورت أجسامهم ورأى ابن عربي كأن شخصاً له سمت جيل قد دخل عليهم مبلغاً إياه رسالة من الحق يقول له فيها: إن الحير في الوجود، والشر في العدم، والحق قد أوجد الإنسان بجوده وجعله واحداً ينافي وجوده، فتخلق بأسمائه وصفاته، وفني عنها بمشاهدة ذاته، فرأى نفسه بنفسه، فعاد العدد إلى أسه، فكان هو ولا أنت. وحكى ابن عربي عها شاهد واستمع، وبلغت هذه الأقوال له فقهاء مصر، فناقشوها وفهموا منها الحلول، وكلموا أصحاب السلطان فيها وطلبوا

عاكمته واتهموه بالزندقة ، وسعوا في إراقة دمه ، لكن الشيخ البجائي كان من مناصريه ودافع عنه ، وفسر مقالته تفسيراً رمزياً وتأوّلها ، فلم يستمع السلطان لخصومه وأطلق سراحه . ويقول في ترجمته إنه لام البجائي على الدفاع عنه ، وقال له مقالة ماتزال تورده موارد الهلكة «كيف يُحبّس من حلّ منه اللاهوت في الناسوت؟ » ومع ذلك فإن البجائي التفت إليه مباسطاً وقال: ياسيدي تلك شطحات في محل شكر، ولاعتب على سكران ».

وخَلَف ابن عربى بعد وفاته ولدين، أحدهما سعد الدين محمد (٦١٨ ــ ٢٥٦هـ) وكان شاعراً صوفياً مجيداً وله ديوان شعر، ودفن بجوارها. وكانت له بنت اسمها زينب عبدالله محمد توفى بمدرسة الصالحية ودفن بجوارهما. وكانت له بنت اسمها زينب يحكى عنها ابن عربى أنها كانت تتلقى إلهاماً علوياً، فلما كانت دون السنتين كلمها أبوها قائلاً ما رأيك فى رجل جامع امرأته ولم يُنزل ــماذا يجب عليه ؟ فقالت بلسان فصيح وأمها وجدتُها يسمعان « يجب عليه الغُسل » فصرخت جدتها وغشى عليها.

#### إبن العرّيف

أبو العباس أحمد بن موسى بن عطاء الله الصنهاجي ( ٤٨١ ــ٥٣٦هـ) من أعلام التصوف الأندلسي، وله كتاب محاسن الجالس الذي حققه وعلق عليه ونشره المستشرق الكبير أسين بلا ثيوس سنة ١٩٣٣، واعتبره ابن عربي من أهم الكتب التي اعتمد عليها في تأصيل مذهبه في وحدة الوجود. واسمه الذي اشتهر به يرجع إلى مهنة أبيه في السابق فقد كان عريفاً أي رئيساً للشرطة المنوط بهم الحراسة في الليل في طنجة قبل أن يغادرها إلى المرية في الأندلس وكانت قصبة للفكر الصوفى وخاصة بعد أن عرف الأندلسيون كتاب الإحياء للغزالي، فكان بمثابة الدم الجديد للفكر الصوفي المتقادم والذي ران عليه طويلاً تأثير ابن مسرّة. ويدين ابن العريف وابن برجان وابن قسى وأبو بكر الميورقي بالكثير للغزالي، إلا أن التفكير الصوفي للثلاثة الأخيرين كان تفكيراً غير تقليدي وقد جرّ عليهم لذلك نقمة الحكام، بينها ظلت لابن العريف مكانته حتى بعد اتهام قاضي المرية المدعو ابن الأسود له واستدعائه من قبل على بن يوسف بن تاشفين إلى مراكش مع ابن برجان والميورقي، ولقد هرب الميورقي، وامتهن ابن برجال وزجوا به في السجن فمآت لتوه سنة ٣٦٥هـ، وأطلق سراح ابن العريف معززاً مكرماً، فلم يرض بذلك القاضى ابن حمدين وقيل إنه دس له السم فمات أيضاً بعد قليل. وكانت علاقة ابن العريف وثيقة بابن برجان، وقيل إن ابن العريف ربما تتلمذ على ابن برجان، غير أنه مع ذلك كان شديد التأثير عليه، وابن العريف لم يجعل من تصوفه وسيلة لاستحداث تغييرات اجتماعية أو سياسية، وغايته من التصوف معرفة الله وعبادته، وقيل إنه لم يعجبه ابن حزم الأندلسي لأنه غلط في الفقهاء وفي التصوف وقال فيه عبارته المشهورة لسان ابن حزم وسيف الحجاج بن يوسف شقيقان. وله شعر طيب ومنه البيتان المعروفان عنه:

باواصلين إلى الختار من مصر زرتم جسوما وزرنا نحن أرواحاً إنا أقنا على عذر وعن قدر ومن أقام على عذر كمن راحا

# أبوالعزائم

محمد ماضى أبو العزائم، توفى سنة ١٣٥٦هـ له المصنفات في التصوف ومنها ٢٩٢

أصول الوصول إلى معية الرسول، وشراب الأرواح من فضل الفتاح، ومعراج المقربين ومذكرة المرشدين والمسترشدين والنور المبين لعلوم اليقين ، ولعل أبرز ما في طريقته التربية الأخلاقية، ويقول في ترجمته لنفسه أن اسمه ماضي نسبة إلى عن ماضى بالمغرب الأقصى، وأبوه من نسل إدريس الأكبر، وجده لأمه من نسل الشيخ عبد القادر الجيلاني، وفد من بغداد إلى مصر وهي معه، وميلاد أبي العزائم برشيد من أعمال مصر، ثم انتقل والده إلى محلة ابى على غربية من بلاد مصر ونشأ بها وتعلم. وشقيقه أحمد ماضي أبو العزائم مشهور بعلوم الدين وخدمة الوطن وأسس جريدة المؤيد، ويبدو أن الدكتور جمال ماضي أبو العزائم قد انتقل إليه ميراث محبة علوم الحكمة والطب عن الشيخ، وكان مغرماً بها محباً للتقرب من المجاذيب ومجالسة أهل العاهات ويؤثرهم على نفسه ، وله تفسير للعلم ينصرف إلى معناه الحديث فيقول إن كل من تعلم علماً من العلوم له معلوم من علوم الدين وغيرها من علوم الدنيا كالطب والبيطرة، وعلوم القضاء والفتيا للولاية ، وعلوم اللسان والإنشاء للوزارة ، وعلم حماية الثغور واستحكام المعاقل وأصالة الرأى وتدبير الأحكام وعلم الحوادث والوقائع لقيادة الجيوش، كل واحد من هؤلاء يسمى عالماً بعلم نافع، ويجب على العلماء أن يجالسوا العباد ليتعلموا منهم العلوم النافعة ، والعباد يجالسون العلماء لتيعلموا منهم ما لابد لهم منه حتى يكون المؤمنون كجسد واحد، ينتفع الجسد كله بكل عضو على حدته، والجسد كله في منفعة العضو الواحد، وبذلك يكونون رحماء بينهم فيمنحهم الله العزة على الكافرين والذلة لإخوانهم المؤمنين، فيكونون جيعاً في أي مكان كالبنيان المرصوص يشد بعضهم بعضا. وأبو العزائم يستخدم بدلاً من العارف بالله اسم العالم بالله ويذكر له خس علامات هي الحشية والحنشوع والتواضع وحسن الخلق والزهد. وأبو العزائم كان فيي حياته ومع مريديه هكذا، وكان كلامه في الأخلاق والتوحيد، وامتهن التدريس، وكان يصرف بقية وقته يعلم العامة حتى. صار له إخوان يعينونه على مواجيده، وانتقل بعلمه إلى المنيا. ثم الشرقية فسواكن فأسوان ثم حلفا ثم أم درمان فالخرطوم. وكان علم التصوف هو علمه المفضل والذى أفاض في الشرح له ويعرّفه بأنه العلم الذي يعرف منه أحوال النفس في الخير والشر وكيفية تنقيتها من عيوبها وآفاتها وتطهرها من الصفات المذمومة والرذائل والنجاسات المعنوية التي ورد الشرع باجتنابها، والاتصاف بالمصفات المحمودة التي طلب الشرع تحصيلها، وكيفية السلوك والسير إلى الله تعالى والفرار إليه. وموضوعه القلب من ناحية ما يعرض له من اللمحات والخواطر والهواجس والوساوس والعلوم والنيات والقصود والعزائم والاعتقادات وحديث النفس ومسائله الأحكام المتعلقة بهذه الحنواطر والهواجس والنيات وسائر أحوال النفس. وعلوم اليقين التى يكون بها الترقى الإيمانى للسالك هى علوم أخلاقية تتناول التوبة والصبر والشكر والرجاء والحنوف والزهد والتوكل والرضا، وأعلاها علم المحبة، ومن عرف الله من طريق المحبة أحبه الله فقربه وعلّمه ومكّنه، وذلك نهاية الطريق ومطلب المريد والسالك على السواء.

# إبن عطاء الأدمى

أبو العباس أحمد بن محمد بن سهل بن عطاء الأدمى نسبة إلى بيع الأدم وهو الجلد، توفى سنة ٣٠٩هـ، وصفه أبو سعيد الخراز فقال إن التصوف خُلُق وما رأيت من أهله إلا الجنيد وابن عطاء، واشتهر بتفسيراته التي ينفرد بها لآيات القرآن والتي يسمعها السامع فيستملحها ويستظرفها منه، ومن ذلك تفسيره لقوله تعالى: «أو ألقى السمع وهو شهيد» أن الله خلق الأنبياء للمشاهدة، بينا خلق الأولياء للمجاورة لقوله تعالى : «عز جارك»، وخلق الصالحين للملازمة لقوله تعالى: «وألزمهم كلمة التقوى» وهي لا إله إلا الله، وخلق العوام للمجاهدة فقال تعالى: «والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا»، وكأن ابن عطاء يقول بطبقات دينية وبرسالة اجتماعية لكل طبقة ، ثم جعل لكل منها آدابا تكون بها الصلاحية بمقام يسميه بساطاً ، يقول: من تأدب بآداب الصالحين صلح لبساط الكرامة ، ومن تأذب بآداب الأولياء صلح لبساط القُربة، ومن تأدّب بآداب الصديقين صلح لبساط المشاهدة، ومن تأدب بآداب الأنبياء صلح لبساط الانس والانبساط. ويشرح ابن عطاء قوله تعالى: «واسجد واقترب» أي اقترب إلى بساط الربوبية نعتقك من بساط العبودية. ويقول في قوله تعالى: «ثم تاب عليهم ليتوبوا» أن الرب مالم يعطف على العبد بالرحمة لم يعطف العبد على الله بالطاعة . ومن شروحه الطريفة لمعنى الطهارة مثلاً : الطهارة بالنفوس، والصلاة بالقلوب، فبغسل الوجه نعرض عن الدنيا، وبغسل اليدين نكفي الحلق يمنة ويسرة، وبمسح الرأس نبرأ عن أنفسنا، وبغسل القدمين نقوم لمناجاة ربنا، فإذا كبرنا للصلاة خرجنا من جميع كليتنا لتصح لنا مناجاة ربنا. ومن أملح ما قال أن الرسول لمَّا قُبض قام أبو بكر يسوس الناس بقضيب مع قوة نسيم النبوة، فلما توفى أبو بكر تقدم عمر على سياسة الناس فأقام حدود الله بدرته، ولم يقدر عثمان على سياسة الناس بالدرة فأخرج السوط فلم يستقم له الأمر كما استقام لصاحبيه، فلما استشهد لم يقدر على على شيء يسوس به الخلق سوى السيف. وفي رواية مختلفة عن السابقة قال كان أبو بكر يشم نسيم الرسالة، وعمر يشم نسيم النبوة، وعثمان يشم نسيم الاصطفاء، وعلى يشم نسيم المحبة، فكان بيان إشاراتهم مما خصوا به من الكرامة فى هجيرهم، فكان هجير أبى بكر لا إله إلا الله، وكان هجير عمر الله أكبر، وهجير عثمان سبحان الله، وهجير على الحمد لله، فكان أبو بكر لم يشهد فى الدارين غير الله فكان يقول لا إله إلا الله، وكان عمر يرى ما دون الله صغيراً فى جنب عظمة الله فيقول الله أكبر، وكان عثمان لا يرى التنزيه إلا لله، إذ الكل قائم به غير معرى من النقصان، والقائم بغيره معلول، فكان يقول سبحان الله، وكان على رضى الله عنه يرى نعمة الله فى الدفع والمعوب والمكروه فكان يقول الحمد لله.

## إبن عطاء الله السكندري

أحمد بن محمد بن عبد الكريم بن عطاء الله، وكنيته تاج الدين، وينسب إلى الإسكندرية حيث ولد وعاش إلى أن غادرها إلى القاهرة بعد وفاة شيخه أبى العباس المرسى سنة ٦٨٦هـ. وكانت له اليد الطولى في العلوم الظاهرة والمعارف الباطنة، وإماماً في التفسير والحديث والأصول، وصحب المرسى اثنتي عشرة سنة، وتلقى عنه الطريقة الشاذلية، ويعد أبرز ممثلي التصوف المصرى في القرن السابع الهجري، وكانت بدايته إنكاراً للتصوف واعتراضاً على المرسى، ثم استمع إليه وأعجب به وخلفه على الطريقة بوصاية أستاذه. واشتهرت عنه خصومته للإمام ابن تيمية بسبب ماقاله ابن عطاء من أن الإمام يغلط في الصوفية وينتقد بعضاً من عبارات الشاذلي في أوراده ، وقد استعدى ابن عطاء السلطان عليه فخيرة بين الإقامة في دمشق أو القاهرة بشروط، أو الحبس، فاختار الإمام الحبس. وابن عطاء هو الذي جمع أقوال الشاذلي وتلميذه أبى العباس المرسى، وترجم لها، وحفظ تراثهها وكان داعية للطريقة الشاذلية له أثره، وجميع الطرق الشاذلية في مصر ترجع بالسند إليه وإلى ياقوت العرشي تلميذ المرسى. ومن مصنفاته الحِكم العطائية من عيون النثر الصوفى، ويستخدم فيها الرمز، وتلخص مذهبه، وأغلبها في صورة مخاطبات موجهة للمريد السالك، والمناجاة العطائية وتعد من روائع الأدب الصوفى، والتنوير في إسقاط التدبير، أي إسقاط الإنسان لتدبيره مع الله تعالى، والرضا بما يورده عليه، ولطائف المن في مناقب الشيخ أبي العباس ألمرسى وشيخه الشاذلي أبي الحسن، يذكر فيه عن سيرتها ومناقبها وأحزابهما ومناقلاتها، وتاج العروس الحاوى لتهذيب النفوس وهو مواعظ في التصوف، وكتب

أخرى كثيرة يتمنز فيها ابن عطاء كمرب ومعلم بتوجه بإرشاداته للمريدين والطالبين فيفول: أصل كل معصية وغفلة وشهوة الرضاعن النفس، وأصل كل طاعة ويقظة وعفة عدم الرضاعن النفس، وإذا التبس عليك أمران، فانظر أثفلها على النفس فاتبّعه، فإنه لا يثقل عليها إلا ما كان حقاً. وينبغى عليك أن لا تيأس على فقد شيء، وأن لا تركن إلى وجود شيء، فإن من وجد شيئاً فركن إليه، أو فقد شيئاً فحزن عليه، فقد أثبت عبوديته لذلك الشيء الذي أفرحه وجوده وأحزنه فقده. ومتى كنت إذا أعطيت بسطك العطاء، وإذا منعت قبضك المنع، فاستدل بذلك على وجود طفوليتك ، وعدم صدقك في عبوديتك . وليقل ما تفرح به ، يقل ما تحزن عليه . ويقول في الإرادة والتسير والمعصية والطاعة: يفول الله تعالى: «وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون » ، فبّن الله تعالى أنه إنما خلق هذين الجنسن لعبادته ، أي ليأمرهم بها ، كما تفول لعبدك: ما اشتريتك أيها العبد إلا لتخدمني، أي لآمرك بالخدمة فتقوم بها. وكها أنه خالق الطاعة بفضله، كذلك هو خالق المعصية بعدله. قل كل من عند الله. والله خلقكم وما تعلمون. واعلم أن سر خلق التدبير والاختيار ظهور قهر القهّار، وذلك أن الله تعالى أراد أن يتعرف إلى العباد بقهره، فخلق فهم تدبيراً واختياراً ، ثم فسح لهم بالحجة حتى أمكنهم ذلك ، فلما دبر العباد واختاروا توجه بفهره إلى تدبيرهم واختيارهم، فزلزل أركانهم، وهدم بيانهم، فلمّا تعرف للعباد بقهر مرادهم علموا أنه القاهر فوف عباده، في خلق الإرادة فيك لتكون لك إرادة، ولكن لتدحض إرادته إرادتك، فتعلم أنه ليس لك إرادة. والغافل إذا أصبح ينظر ماذا يفعل، والعاقل ينظر ماذا يفعل الله به. واعلم أنه ما من نفس تبديه إلا وله قدر فيك يمضيه، وأن الله تعالى أراد أن يجعل الحاجة للإنسان إما ليعرفه أو ليعرف به. والحاجة باب إلى الله ، وسبب يوصلك إليه . يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله ، فيجعل الله الففر إليه سبأً يؤدى إلى الوصول إليه والدوام بـن بديه. ولعلك أن تفهم قول رسول الله: من عرف نفسه عرف ربه، أي من عرف نفسه بحاجتها وافتقارها وذلها وفاقتها ومسكنتها ، عرف ربه بعزه وسلطانه وجوده وإحسانه ، إلى غير ذلك من أوصاف الكمال. واعلم أن المؤمن قد ترد عليه خواطر التدبير، ولكن الله لايدعه لذلك. الله ولى الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. والمؤمن إذا وردت عليه خواطر الاضطراب والتدبير لا تثبت، لأن نور الإيمان قد استغرق قلوب المؤمنين.

ويقول ابن عطاء الله في آداب المريد: هي عامة في ظاهره وباطنه، وآداب الظاهر تبع لآداب الباطن، وآداب الباطن هي التحلي بمحاسن الأخلاق كلها.

وعلامات السقوط من عين الله ثلاث: الرضا عن النفس، وعدم الرضا عن الله، ومزاحة الحق بالقضاء والفدر. وينصح ابن عطاء المريد فيقول: عليك بالخلوة والعزلة، فن كانت العزلة دأبه كان العزله، ومن صدقت عزلته ظفر بمواهب الحق له بالمن، وعلامتها كشف الغطاء وإحياء القلب وتحفيق المحبة. واعلم أن طريق المجاهدات والرياضات لابد منها، فإنه لا يمكن للسالك أن يصفى روحه ويطهر ذاته، واللذات المجوانية مستعلية على روحه، والشهوات الجسمانية متغلبة على نفسه. وإرادتك التجريد مع إقامة الله إياك في الأسباب من الشهوة الحفية، وإرادتك الأسباب مع إقامة الله إياك في التجريد انحطاط عن الهمة العلية. وتوفى رضى الله عنه بالقاهرة سنة إياك في التجريد انحطاط عن الهمة العلية. وتوفى رضى الله عنه بالقاهرة سنة ١٩٠هه. و«اكتاب الحكام الحكم العطائية الكثير من اهتمام الشرّاح، ومن ذلك كتاب «احكام الحكم العطائية» لابن عبّاد الرندى المتوفى سنة ١٩٠هه، و«غيث و« شرح الحكم العطائية» لأحمد بن أحمد زرون الفاسى المتوفى سنة ١٩٠هه (وله أيضاً في التصوف « البدع التي يفعلها فقراء الصوفية» مئة فصل، و« القواعد في أيضاً في التصوف « البدع المسكن على طريق الفتح والتمكن »).

# العطّار

عمد فريد الدين العطار النيسابورى، صاحب المتنويات الشعرية، وله تذكرة الأولياء، ضمنها ١٠١ ترجمة صوفية، وكتاب مقامات الطيور المعروف باسم عنطق الطير، برع فى التعبير عن الأشواق الصوفية والتضرع والاحتراق والفناء، وفى كتبه ومصنفاته التى بلغت ١١٤ مصنفاً بعدد سور القرآن، طرح من أسرار التوحيد وحقائق الأذواق والمواجيد ما أشهره كمتصوف وصاحب طريقة، حتى اشتهر باسم فريد الدين، وكما قيل كان فريداً فى تدينه وفى شعره، وكان أحد ثلا ثة شعراء متصوفة برزوا فى الأدب الفارسي هم سنائي والعطار وجلال الدين الرومي، والعطار شاعر الحب الإلمى، وشعره بسيط، وسحره فى هذه البساطة، وقيل فيه إنه سوط السالكين، لأنه يهديهم إلى الحقيقة ولكنهم أثناء ذلك يحرقهم الشوق فيه إنه سوط السالكين، لأنه يهديهم إلى الحقيقة ولكنهم أثناء ذلك يحرقهم الشوق من استخدام الجاز والاستعارة والحكمة، وقيل إن العطار، وكانت مهنته عطارة الأدوية، كان بباب دكانه يوماً فسأله درويش صدقة فلم يأبه له العطار، فأنبه

الدرويش فكيف تصنع إذا جاءك الموت، فرد العطار ساخراً بأنه سيصنع مثله، فما كان من الدرويش إلا أن قعد على الأرض واستند إلى حائط ونظر إليه أن يصنع مثله لو استطاع، وقال «يا الله» ثم أسلم الروح. واضطربت حياة العطار من ذلك اليوم ، فتاب وانخرط في التصوف ، وقرأ فيه حتى ذكر أنه لكى يكتب تذكرة الأولياء التي يؤرخ بها لسير الصوفية قرأ سبعمائة كتاب وعشرة ، وغايته منه أن يقوى به قلوب المريدين، ويفيدهم بكلام المشايخ السابقين، فيكون منه المدد الروحى على مواصلة الطريق. وواضح أن العطار قد خالط الدراويش منذ طفولته، وأن مهنة عطارة الأدوية أطلعته على نواح من الإنسان ألهبت عقله بالتفكير، ولم يهتد بعقله إلى شيء، ولهذا فقد قال إن الطريق إلى الله هو طريق القلب، وطريقة العطار في التصوف تقوم على الجاهدة والرياضة وتزكيه النفس وتصفية القلب وتجلية الروح. وهو يصف النفس الإنسانية بأنها كالكلب، أو كالموقد المتأجج بالنار، وإذا قيدتُ الكلب وكبحت النار كنت الفتى الحقيقي، وتكون قادراً من بعد على كل شيء. وبطل العطار في منطق الطير، وهو المسمى شيخ صنعان، يطلب من مريديه أن لا يستريحوا من الرياضة أبدأ، وأن يكون صومهم وصلاتهم بلا حدود، وأن لايتركوا السنن، ويوصيهم بمراقبة أنفسهم والحذر الدائم فإبليس ظل يعبد الله زمناً طويلاً ثم عصاه فأضاع نفسه وكل عباداته السابقة وحلت عليه اللعنة. وهو يقول الطريق إلى معرفة الله هو القلب وليس العقل، والعقل هو الذي اختلف به الناس حول الله وعبادته، ولكنهم بالقلب يتحابون. وفي كتابه مصيبت تامة يجعل العطار أحد السالكين يتوجه إلى العقل طلبأ للإرشاد، فينصحه العقل نفسه بأن يستفتى قلبه، ويقول له العقل أجل أعرفُ الحق، ولكن القلب أكمل منى في معرفته. وليس للعقل إلا أن يطيع الشريعة وإلا يكفر وإن بلغ الكمال، والعقل البسيط هو أفضل العقول، والعقل قاصر فالخمر تؤثر فيه وتستره فكيف يمكن الوثوق به . ويمتدح العطار طريق الفقهاء ، ومنهم أبو حنيفة والشافعي وابن حنبل، ويهجو طريق الفلاسفة، وهو في ذلك يشبه الغزالي، ويقول إن طريق المتدينين هو طريق الشوق إلى الحق وطريق الذوق. وفي كتابه أسرار نامة ينصح العطار المريدين بالابتعاد عن الفلاسفة، وأن يسلموا أنفسهم لمشايخهم في الطريقة، يتعهدون فيه أذواقهم ويرشدونهم في رحلة الروح. ويقول العطار: يا ولد، الطريق طويل وكله مشاق وعثرات، وقد تسقط في إحدى المهاوى وإن تكن أسداً حقاً، وأنت بدون من يأخذ يدك كالأعمى، فهل أبصرت أعمى يسير مستقيماً بدون عصا تقوده وتهديه. وفي إحدى الحكايات في كتابه مصيبت نامة يقول

العطار: السالك يا ولد يجد نفسه في مفترق طرق ثلاثة، الأول مكتوب عليها إن الطريق طويل وصعب ولكن له نهاية ، والثاني مكتوب عليه إنه طريق عظيم ولكن نهايته غير معلومة، والثالث الكتابة عليه تقول الطريق مهلك ولا عودة منه للسالك، فهكذا الشريعة والطريقة والحقيقة، والطريق الأول هو طريق الشريعة، والثاني الطريقة ، والثالث الحقيقة ، والسير في هذا الطريق الثالث معناه الفناء للسائر في الله والبقاء به سبحانه ، فن فنى فيه بقى به ، وأما الطريقة فهى السفر في النفس . ويقول العطار إن رحلة النفس مراحلها سبع بعدد المقامات، ويسمى المقام واد، والوديان التي يقطعها المسافر السالك هي أودية الطلب والعشق والمعرفة والاستغناء والتوحيد والحيرة والفقر والفناء، وبعد ذلك فليس ثمة سير ولا طريق، لأنه بعد قطع تلك المسافات تقع الجذبة وينمحى كل شيء. ويتحدث العطار عن مقام العشق فيقول إن حب الصورة أو الجسد هو أدنى مراتب المحبة، والجسد ليس سوى أخلاط ولحم ودم فأى جمال فيه ؟ ليس الجمال إلا الجمال المعنوى. ويروى العطار حكاية عن تلميد أحب وتدله في الحب حتى أنساه المواظبة على الحضرة، فعلم الاستاذ واستحضر جاريته التي أحبها التلميذ، وأعطاها مسهِّلا وفَصَدَها، واحتفظ بأخلاطها ودمها في طشت أعده لذلك، ثم طلب التلميذ وأطلعه على الجارية بعد ذبولها، وأشار إلى الطشت وما فيه ، فقد كان هو الفرق والذي كان يصنع جمالها المادي ، وثاب التلميذ لرشده وعاد للمواظبة على الحضرة. ويقول العطار في المعرفة إن شمسها عندما تشرق يصيب منها كل أحد على قدر حاله. ويمثل العطار لفناء الخبيث والطيب بالعود والحطب، تلقى بهما في النار فيحترقان ويتخلف عنهما رماد متشابه في الظاهر، ولكنه ليس كذلك في الحقيقة ، فأن ينعدم أحدهما فهذا هو الفناء ، وأما ما يفني عن الفناء فإنه يبقى بقاء العود بعد الاحتراق. وهو يمثل لفكرة الفناء بزيت المصباح الذي يحترق فيستحيل دخاناً أسود، فيخرج عن زيتيته، ولكنه يبعث النور. والذين يصلون إلى مقام الفناء قليلون، فيبلغون درجة الوصال والاتحاد بالله، وليس معنى الاتحاد الحلول، وإنما معناه الاستغراق في الكل، ويقول العطار للمريد: لا تكن هنا حلولياً أما الفضولي، إذ ليس الرجل المستغرق حلولياً.

وميلاد العطار وموته مختلف فيها، والأرجح أنه ولد بين سنتى ٥٢٨هـ و٥٣٦هـ و٥٣٦ وأنه عاش نحواً من سبعين إلى ثمانين سنة، ويبدو أنه تزوج قبل أن يتصوف، وكان شيخه الروحى أبا سعيد بن أبى الخير، ولم يثبت أنه قد مات مقتولاً على يد كفار

التتار. والأرجح أن وفاة العطار كانت بالشيخوخة نحو سنة ٦٠٧هـ، أو نحو سنة ٦١٧هـ، أو نحو سنة ٦١٧هـ،

## ابن علوان

صفى الدين أحد بن علوان (المتوفى ٦٦٥هـ) له «الفتوح المصونة والأسرار المخزونة» و«البحر المشكل الغريب» رسالتان فى التصوف، و«ديوان شعر» أغلبه فى التصوف. وابن علوان يمنى من قرية يفُرس من قرى تعز، واشتغل كاتباً فى بعض الدواوين السلطانية.

### عنقا (على)

جلال الدين على أبو الفضل عفا (١٢٦٦ ــ١٣٣٨ هـ) له التصانيف العديدة في الكلام والمنطق والبيان والتصوف، ومنها رسالة في الصحو، ورسالة الاصطلام، ومثنوى أنوار قلوب السالكين، وديوان حقائق المناقب. وهو فارسى ولد بقزوين، واشتغل بالتدريس ثم انصرف إلى التصوف وانضم إلى الأويسية والنعمة اللّهية (نسبة إلى شاه نعمة الله ولى) والذهبية. (نسبة إلى سيد حسن حسن الموسوى الدزفولى الذهبي). ويقول إن أساس العرفان هو النبي خير الأنام، وهو الذى ذكر أن لكل نبى حرفة، وحرفتى اثنان: الفقر والجهاد، والحرفة هي التي يحق للنبي بها القربة الإخلاص أو الصفاء أو السخاء أو الحزن أو الإخلاص أو الصفاء أو التسليم أو الغربة أو الرجاء. ويقول عنقا إن حرفة روحه في الجهاد، ووجوده هو نفسه من الاجتهاد والافتفار. وفي ديوانه الحقائق يرد المقامات العشق ملة ليس فيها كافر ولا مسلم، والمؤمن المتكل هو العاشق بقلم، والعشق لا يعي العشق ملة ليس فيها كافر ولا مسلم، والمؤمن المتكل هو العاشق بقلم، والعشق وأحببت أن أعرف، والعشق ، والعشق ما الحلق عندما تجلى ظهر العقل الكلى، وليس المدف من خلق العالم أعرف، والعشق، والعشة، والعشق، والعشق، والعشق، والعشق، والعشق، والعشق، والعشق، والعشق، وا

ولما توفى على عنقا خلفه على الطريقة ابنه قطب الدين محمد عنفا (١٢٧٤

- ١٣٤١هـ) وله التجليات، وكتاب الإرشاد والمراقبة والشهود وكتب أخرى، وفيها النظم والنثر في التصوف.

## إبن عيّاض (الفضيل)

أبو على الفضيل بن عياض بن مسعود التميمي اليربوعي (١٠٥ –١٨٧هـ) شيخ الحرم المكّى، خراساني من ناحية مرو، قيل ولد بسمرقند، وقيل ببخارى، ونشأ بأبيورد، وأصله من الكوفة، وتوفي بمكة، وكان ثقة في الحديث، وأخذ عنه خلق كثير ومنهم الإمام الشافعي. وقيل إنه كان قاطع طريق، وعشق جارية، فبينا هو يرتقي الجدران إليها سمع تاليا يتلو «ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله»، فقال يارب قد آن، فرجع وأوى إلى خربة، فوجد بها جماعة قالوا نرتحل، وقال بعضهم بل نبقى حتى الصباح فإن فضيلاً يقطع الطريق، فانتبه وتاب، وأمنهم، وجاور الحرم حتى مات.

وطريق الفضيل قوامها الخوف من الله ، وكان من خوفه نحيفاً بادى الحزن والغم ، فإذا ذُكّر بالله أو ذكره أو سمع القرآن استشعر الوجل وفاضت عيناه وبكى حتى ليرحمه من بحضرته ، وكان دائم السهوم شديد الفكرة ، وقيل فيه : ما رأينا رجلاً يريد الله بعلمه وأخذه وإعطائه ومنعه وبذله وبنعضه وحبه وخصاله كلها كالفضيل . ووصف أحواله بعض أصحابه فقالوا : كنا إذا خرجنا مع الفضيل في جنازة لا يزال يعظ ويذكر ويبكى حتى لكأنه يودع أصحابه ويذهب إلى الآخرة ، فإذا وصلنا إلى المقابر يجلس فكأنه من الموتى من فرط حزنه وبكائه ، فإذا قنا لنعود فكأنه يرجع من الآخرة يخبر عنها !

وكان رحمه الله من فرط خوفه يتمنى لو لم يولد ولو لم يكن إطلاقاً. يقول لو خُيرت بين أن أبعث يوم القيامة وأن لا أبعث لاخترت أن لا أبعث. ولو خُيرت بين أن أعيش كلباً وأموت كلباً ولا أرى يوم القيامة لاخترت أن أعيش وأموت كلباً.

وكانت قراءته للقرآن حزينة بطيئة مترسلة كأنه يخاطب بها إنساناً، وكان إذا مر بآية فيها ذكر الجنة تردد فيها وسأل، وكانت صلاته في الليل أكثر وهو قاعد، فتُلقّى له حصير في مسجده فيصلى من أول الليل ساعةً حتى تغلبه عينيه، فيلقى نفسه على ٢٠١

الحصير فينام قليلاً ، ثم يقوم فإذا غلبه النوم نام ، ثم يقوم وهكذا حتى يصبح. وكان إذا حدَّث عن رسول الله عَيُكُلِّهُ صَدَق، ولكنه كان يتحرج من ذلك ويقول لو أنك تطلب منى الدراهم الأحب إلى من أن تطلب منى الأحاديث، فقد كان يخشى الله و يخشى نبيه، و يخشَّى أن يعرفه الناس كمُحّدث وأن يظهر بينهم. يقول إذا كنتَ في جماعة الناس فاحف شخصك ، وإنّ رهبة العبد من الله على قدر علمه به ، والتعبير كله باللسان لا بالعمل، وأشد الورع في اللسان، فاحفظ لسانك، واعرف زمانك، واخف مكانك، وأقبل على شأنك. وحزن الفضيل هو حزن العابد وليس مرض الاكتئاب، ولقد ظل ثلاثين سنة لايضحك كما يقول أبو على الرازى الصوفي، ولكنه رآه مبتسمأ يوم مات ابنه على ، فلما سأله عن ذلك قال إن الله عز وجل أحب أمراً فأحببت ما أحب الله. وحزنه كما يصفه هو حزن التائب، وبسبب خوفه وحزنه زهد الدنيا لعله بزهده ينصلح قلبه وعمله، وشعاره الذي ما يزال يردده على إخوانه أصلَحُ ما أكون أفقر ما أكون، وإنى لأعصى الله فأعرف ذلك في خلق حماري وخادمي. والصالح هو الخائف الذي يتزهد كل شيء ويتورع عن كل فعل ردىء، وصلاحه ينصلح به من حوله ، حتى الحيوانات التي تعايشه ، وخوفه من الله هو الذي يحزنه على ما آل إليه أمر الناس، وإنه ليستحى أن يشبع والناس فيهم الظلم والحق قد زال فلماذا يفرح؟ يقول لأصحابه: ألا أحدثكم حديثاً حسناً، قالوا بلي، قال لاتفرح إن الله لا يحب الفرحين. وينتقد العلماء والصوفية الذين يراءون ولا يخشون الله، فقد رأى أصحاب الحديث يمزحون ويضحكون فناداهم مهلاً يا ورثة الأنبياء، إنكم أئمة يقتدى بكم. ويقول إنما هما عالمان، عالم دنيا وعالم آخرة، فعالم الدنيا علمه منشور، وعالم الآخرة علمه مستور، فاتبّعوا عالم الآخرة، وأحذروا عالم الدنيا. واذكروا قول الله إن كثيراً من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل. والعلماء كثير والحكماء قليل، وإنما يراد من العلم الحكمة، فمن أوتى الحكمة ففد أوتى خيراً كثيراً. وحامل القرآن حامل راية الإسلام فلا ينبغى له أن يلغو مع من يلغو، ولا أن يلهو مع من يلهو، ولا أن يسهو مع من يسهو. ولا ينبغى على حامل القرآن أن يكون له إلى الخلق حاجة، وينبغى أن تكون حوائج الحلق إليه. ولو كان مع علمائنا صبر ماغدوا لأبواب الملوك والحلفاء. ويقول أفِ من الدنيا، إنها ليست دار إقامة فما حاجتهم منها؟ إنما أهبط آدم إليها عقوبة. ولو أن الدنيا جميعها عُرضت على حلالاً لاأحاسب بها في الآخرة لكنت أتقذرها كما يتقذر أحدكم الجيفة إذا مربها أن تصيب ثوبه!! وأما الصوفية فقد كره الفضيل منهم لباسهم، ولما رأى جاعة منهم من الشبان وقد وضعوا الصوف قال لهم

وددت أنى لم أركم ولم ترونى حتى لا تحكون أنى رأيتكم وأنكم رأيتمونى. ولما ناقشه أحدهم قال له: لا تكن مرائياً وأنت لا تشعر. تصنعت وتهيأت حتى عرفك الناس فقالوا هو رجل صالح فأكرموك وقضوا لك الحوائج وسعوا لك فى المجالس، ولولا أنهم عرفوك فى الله لهنت عليهم كما هان عليهم الفاسق، لم يكرموه، ولم يقضوه، ولم يوسعوا له فى المجالس. لو حلفتُ إنى مرائى لكان أحب إلى من أن أحلف أنى لست مرائياً. إن الناس تنظر إلى العالم وتنظر إلى الصوفى فيجتمعون حوله، ومَنْ من الناس لا يجتمع الناس حوله فلا يجود لهم كلامه؟ إنكم تفتون الباس بينا كان الواحد من الصالحبن من بنى إسرائيل لا يفتى ولا يحدث حتى يتعبد سبعبن سنة. لأن آكل عند البهودى والنصرانى أحب إلى من أن آكل عند صاحب بدعة، فإنى إذا أكلب عندها لا يقتدى بى، وإذا أكلت عند صاحب بدعة اقتدى بى الناس. والله يغفر للجاهل لا يقتدى بى، وإذا أكلتُ عند صاحب بدعة اقتدى بى الناس. والله يغفر للجاهل سبعين ذنباً ولا يغفر للعالم ذنباً واحداً. وكذلك صاحب البدعة لا يرتفع له عمل إلى الله. وما أدرك فى الإسلام من أدرك بكثرة الصيام، ولا الصلاة، ولا التعالم، ولا التصوف، وإنما أدرك بسخاء الأنفس وسلامة الصدور ونصح الأمة. وذلك هو طريق الفضيل رضى الله عنه.

## العيدروسية

من تريم بحضرموت، كانوا من أهل العلم والتقوى، ولهم طريقة صوفية انفرعت عن الطريقة العلوية، وجدهم الأكبر محمد بن على بن علوى، وكان رباطه فى يَبْحُر، ومنهم أبو بكر بن عبد الله الشاذلى العيدروس (٨٥١ — ٨١٤هـ) وله كتاب «الجزء اللطيف فى علم التحكيم الشريف» وثلاثة أوراد على الطريقة الشاذلية، وديوان شعر نظمه ضعيف، ومن مريديه جمال الدين بحرق الحضرمى، وله فيه كتاب «مواهب القدوس فى مناقب ابن العيدروس»، ومما يرويه عنه أنه أثناء سياحاته فى البمن أطلعه أتباعه على البن، فاقتات به مثلهم فأعجبه، وعممه على أتباعه، وكان يدعو زواره عليه، فذاع استخدامه عن ذلك الطريق، وكان ارتباط البن اليمنى باسم العيدروسية لهذا السبب. ومنهم شيخ بن عبدالله بن شيخ بن عبدالله العيدروس (١٩٩٩ — ٩١٩هـ) ولد فى تريم واستقر فى الهند وتوفى فى أحمد أباد، ومن كتبه «العقد النبوى والسر المصطفوى»، و«حقائق التوحيد»، و«معراج»، و«نفحات الحكم على لاهية العجم» بلسان التصوف. ومنهم محمد بن عبدالله

بن شيخ العيدروس الصوفى الزاهد، وله «إيضاح أسرار علوم المقربين»، وعبد القادر شيخ بن عبد الله العيدروس (٩٧٨ ـ ١٠٣٨هـ) وله كتب كثيرة لعل أهمها «تعريف الأحباء بفضائل الإحياء» و«الفتوحات القدسية في الخرقة العيدروسية» و«الحضرة العزيزة بعيون السير الوجيزة» و«غاية القرب في شرح نهاية الطلب» و«قرة العين في مناقب الولى باحسين»» و«الزهر الباسم من روض الأستاذ حاتم»، وجعفر بن على بن عبد الله بن شيخ العيدروس (٩٩٧ ـ ١٠٦٤هـ) ولد في تريم واستمر في سورت بالهند، وبها توفى، وله مصفات منها «تحفة الأصفباء بترجمة سفبنة الأولباء» وعبد الرحمن بن مصطفى العيدروس الحسيني (١١٣٥ ـ ١١٩٢هـ) له «لطائف الجود في مسألة وحدة الوجود»، و«إتحاف الخلل» في الطريقة النفشيدية، و«النفحات المدنية» في الأذكار، و«فتح الرحمن في شرح صلاة أبي الفتيان». (انظر باعلوى والسقافية)

· C

#### الغزالي

حجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي (٤٥٠ ــ٥٠٥هـ)، وله المواقف من الفلسفة والتصوف، وكُتبه نحو من مائتي كتاب، منها إحياء علوم الدين وتهافت الفلاسفة وفضائح الباطنية، وماطرقه من موضوعات يجعل منه موسوعة كاملة، فقد طاف بميادين المعرفة، وانهى به الأمر إلى الشك الفلسفي الذي أسلمه إلى التصوف فوجد فيه النجاة وعصمه وأوصله إلى اليقين. وكانت نشأته في غزالة من قرى طوس، و'مله لذلك سمى الغزالي، أو أن تلك كنيته لاشتغال أهله بالغزل، وترعرع في جو صوفي من طفولته، وهو بقول في كتابه المنقذ من الضلال الذي يترجم فيه لحيانه الروحية، أنه لما فرغ من العلوم العقلية أقبل على طريق الصوفية، فعلم أن طريقهم إنما تتم بعلم وعمل، وأن حاصل علومهم هو قطع عقبات النفس والتنره عن أخلاقها المذمومة وصفاتها الحببثه حتى يتوصل إلى تخلية القلب عن غير الله تعالى وتحليته بذكره. وكان العلم أيسر عليه من العمل، فابتدأ بتحصيل علمهم من مطالعة كتبهم، مثل قوت القلوب الأبي طالب المكي، وكُتب الحارث المحاسبي، والمتفرقات المأثورة عن الجنيد والشبلي وأبي يزيد البسطامي وغيرهم من المشايخ، فظهر له أن أخص خواصهم لا يمكن الوصول إليه بالنعلم بل بالذوق والحال وتبدل الصفات، وهناك فرف ببن أن تعلم حد الصحة والشبع مثلاً وأسبابهما وشروطهما، وبين أن تكون صحيحاً أنت نفسك وشبعان، وفرق ببن أن تعرف حدود السُكْر وأنه يتحصل نتيجة أبخرة تتصاعد من المعدة وتستولى على الفكر، وبين أن تجرب أنت نفسك أن

تكون سكران، وكذلك هناك فرف بين أن تعرف حقيقة الزهد وشروطه وأسبابه، وبين أن يكون حالك هو الزهد والعزوف عن الدنيا. وقد وجد الغزالي نفسه منغمساً في العلائق، وتبين له أن نيته في التدريس الذي كان بمتهنه لم تكن خالصة لوجه الله، وأدرك أنه هالك إن لم يتدارك نفسه، وظلت الهواجس تخترمه ويعانى الصراع النفسى بين أن يترك كل شيء: التدريس وبغداد والأهل والصحاب والولد والجاه والشأن، أو أن يبقى فربما لايستطيع أن يعود في الغد إلى ما ينوى تركه اليوم، ولم يحسم تردده إلا إصابته بما يسميه علماء الطب النفسى الحُبسة الكلامية أو عقال المدرس، وتلك حالة يبلغها المرء حينها يتراوح ببن أمرين كلاهما صعب عليه تحقيقه، ويتساويان في ضغوطها عليه، وقد حدث أن أقفل الله عليه لسانه كما يقول، حتى اعتقل عن التدريس، فكان لسانه لا ينطق بكلمة واحدة، وتداعى بالمرض النفسى وعاف كل زاد وحار فيه الأطباء، فدّبر السفر إلى الشام وتلطف بالحيل ليخرج من بغداد، وفي دمشق أقام سنتين لاشغل له إلا العزلة والخلوة والرياضة والجاهدة، اشتغالاً بتزكية النفس وتهذيب الأخلاق وتصفية القلب لذكر الله تعالى كها سبق أن حصّل من كتب الصوفية، ثم رحل إلى بيت المقدس وكان يدخل كل يوم الصخرة ويغلق بابها عليه، وتحركت فيه داعية فريضة الحج والاستمداد من بركات مكة والمدينة وزيارة الرسول فسار إلى الحجاز، ثم جذبته الهمم ودعوات الأطفال إلى الوطن فعاد إلى بغداد ولكنه استمر يحرص على خلوته ، وداوم على ذلك عشر سنوات ، وانكشف له في أثنائها : أن الصوفية هم السالكون لطريق الله خاصة، وأن سيرتهم أحسن السير، وطريقهم أصوب الطرق، وأخلاقهم أذكى الأخلاق، بل إنه لو جُمع عقل العقلاء، وحكمة الحكماء، وعلم الوافِقفين على أسرار الشرع من العلماء، ليغيروا شيئاً من سيرهم وأخلاقهم ويبدلوه بما هو خير منه، لم يجدوا إليه سبيلاً، وذلك أن جميع حركات الصوفية وسكناتهم في ظاهرهم وباطنهم، مقتبسة من نور مشكاة النبوة، وليس وراء نور النبوة على وجه الأرض نور يستضاء به. وماذا يقول القائلون في طريقه أول شروطها تطهير القلب بالكلية ع سوى الله تعالى، ومفتاحها هو استغراق القلب بالكلية بذكر الله، وآخرها الفناء بالكلية في الله. ومن أول الطريقة تبتدىء المكاشفات والمشاهدات حتى أنهم في يقظتهم يشاهدون الملائكة وأرواح الأنبياء، ويسمعون منهم أصواتاً ويقتبسون منهم فوائد، نم يترقى الحال من مشاهدة الصور والأمثال إلى درجات يضيق عنها نطاق النطق، فلا يحاول معبر أن يعبر عنها إلا اشتمل لفظه على خطأ صريح لا يمكنه الاحتراز منه. وعلى 4.7

الجملة ينتهى الأمر إلى قرب يكاد يتخيل منه طائفة الحلول، وطائفة الاتحاد، وطائفة الاتحاد، وطائفة الوصول، وكل ذلك خطأ، والذى تلابسه هذه الحالة لاينبغى أن يزيد على أن يقول:

وكان ما كان مما لست أذكره فَيظُنْ خيراً ولاتسأل عن الخبر

وبالجملة فمن لم يرزق منه شيئاً بالذوق فليس يدرك من حقيقة النبوة إلا الاسم، وليست كرامات الأولياء على التحقيق إلا بدايات الأنبياء، وكان ذلك حال رسول الله ﷺ حين كان يقبل على جبل حراء فيخلو إلى ربه يتعبد حتى قالت فيه العرب: إن محمداً عشق ربه!! وهذه حالة يتحققها بالذوق من يسلك سبيلها، فمن لم يرزق الذوق فتيقنه لها يكون بالتسامع والتجربة إنْ أكثر الصحبة مع الصوفية حتى يفهم أحواهم ويستفيد الإيمان من مجالستهم، فهم القوم لا يشقى جليسهم، ومن دونهم الجهلة الذين يقول الغزالي فيهم إنهم الضالون عن التصوف الذين يزعمون أنهم وصلوا فيه إلى مبلغ من الترقى يغنهم عن العبادة، وقد يتعللون بشبهة أخرى من شبهات الإباحة. ويغلو الغزالي على المدّعين لإسقاط الأعمال فيقول في إحياء علوم الدين إن من ينطق بشيء من ذلك فقتله أفضل في دين الله، ويعود إلى نفس المعنى في كتاب فيصل التفرقة فيقول إن ضرره في الدين أعظم لأنه يفتح فيه باباً من الإباحة لاينسد، ويقول في أصحاب الشطحات إن كلامهم لا فائدة منه إلا تشويش القلوب وتحيير الأذهان وإدهاش العقول. ويصف هذا الصنف من الصوفية الضالّة فيقول ما أغلب الغرور على الصوفية ، والمفترون مهم ورق كثيرة. ويقول في أصحاب مذهب الاتحاد والحلول إنهم كالنصاري القائلين باتحاد اللاهوت والناسوت. ويؤيد ابن تيمية الغزالي فها ذهب إليه في كتابه المنفذ من الضلال من عثوره على حل لأزمته الروحية في التصوف، لأنه عن طريق المشاهدات التي تحدث للصوفي يتأكد له صدق ما أخبر عنه النبي عَلَيْنَةٍ، مع فارق أن المشاهدات التي تحصل للأنبياء أكثر شمولاً واتساعاً وتأثيراً من التي تحدث للأولياء، وكما أن لكل علم روادا فإن الأنبياء يكونون بذلك رواد طريق المكاشفات. وقد تببن مع ذلك للغزالي أن طريق الصوفية إن كان يفيد منه الصوفي إلا أنه لا يكفى وذلك أنه هناك من الصوفية من ضلّوا وأضلوا، ومن الفلاسفة والتعليمية والمتوسمين من العلماء، ومن أجل ذلك فقد عاد الغزالي إلى التدريس وأنهى عزلته وخرج من الزاوية بعد إحدى عشرة سنة من العزلة لينشر العلم ويصلح به نفسه والناس مخلصاً لله النية هذه المرة. W.V

ويعول الغزالي في كتابه المقصد الأسني أن للمعرفة سببن، أحدهما السبيل الحقيفي وهو مسدود إلا في حق الله تعالى فلا يكاد يطلبه أحد من الحلق إلا وترده سُبحات الجلال إلى الحيرة ويغض للدهشة طرفه. والسبيل الثاني هو معرفة الأسماء والصفات، وذلك مفتوح للخلق، وفيه تتفاوت مراتبهم، ويستشهد بقول الجنيد: لا يعرف الله إلا الله تعالى. ويقول الغزالي إن حظوط المفربين من معانى أسهاء الله تعالى ثلاثة: الأول معرفة معانى الأسماء على سبيل المكاشفة والمشاهدة، والثاني التشوق إلى الاتصاف ما مكن من تلك الصفات الإلهية ليقربوا بها من الحق قربا بالصفة لا بالمكان، فيأخذوا من الاتصاف بها شهأ من الملائكة المفربين عند الله، والثالث السعى في اكتساب الممكن من تلك الصفات والتخلق بها والتحلي محاسنها، وبه يصر العبد ربانيا أي قرياً من الله تعالى، فإنه يصير رفيقاً للملأ الأعلى من الملائكة، فإنهم على بساط القرب، فن كان سعيه لينال شيئاً من صفاتهم فإنه ينال شيئاً من قربهم بفدر ما ينال من أوصافهم المقربة لهم إلى الحق تعالى. وكأن الغزالي يقول إن **الوصول** الذي هو من مصطلحات الصوفية هو هذا القرب وحده بالمعنى السابق وليس بمعنى الحلول والاتحاد، وهو غاية نظريته في التصوف. وفي كتابه الذي يخاطب فيه مريديه بأمها الولد يقول الغزالي عن تجربته الروحية: خلاصة العلم أن تعلم أن الطاعة والعبادة ما هي؟ واعلم أنها متابعة الشارع في الأوامر والنواهي بالقول والفعل، فالعلم والعمل بلا اقتداء الشرع ضلالة ، وينبغى ألاّ تغتر بشطح الصوفية وكراماتهم ، لأن سلوك هذا الطريق يكون بانجاهدة وقطع شهوة النفس وقتل هواها بسيف الرياضة، لا بالطامات والترهات.

### الغزالي

أحمد بن محمد الغزالى المتوفى ٥٢٠هـ، أخو الإمام أبى حامد الغزالى، له «الذخيرة فى علم البصيرة»، و«لباب الإحياء» اختصر فيه كتاب الإحياء لأخيه، و«بحر الحقيقة» بالفارسية يشرح فيه مدارج السالكين، و«سوانح العشاق» من أسرار العشق وأحواله وهو من المراجع الهامة فى التصوف. وكان من تلاميذه عين القضاة الهمدانى المفتول سنة ٢٠٥هـ وله عدة تصانيف منها زبدة الحقائق.

#### الغمرى

أبو عبدالله شمس الدين محمد بن عمر، الواسطى الغمرى المحلى، وشهرته الغمرى، من فقهاء الشافعية، أصله من واسط، ومولده بميت غمر بمصر وإليها نسبته، وسكنه بالمحلة الكبرى وتوفى بها سنة ٩٠٥هـ. وكتابه الأشهر قواعد الصوفية، وقد قرأه عليه زكريا الأنصارى، وعنه أخذ الخرقة وأنشأ الكثير من الجوامع أو أصلحها، ودفن بجامع الحلة.



### إبن الفارض (عمر)

أبو حفص وأبو القاسم عمر بن أبى الحسن على بن المرشد بن على (٢٧٥ – ٦٣٢هـ) «الصوفى المصرى الأول بلا منازع ورأس شعراء الصوفية من العرب» كما يصفه الشيخ مصطفى عبدالرازق، ولقبه سلطان العاشقين، فقد حفل ديوانه بأناشيد الحب الإلمى فصار بها تحفة أدبية تزهو به العربية على آداب الأمم، وتراثأ روحياً فلسفياً يقول فيه ابن أبى حجلة: هو من أرق الدواوين شعراً، وأنفسها دراً، براً وبحراً، وأسرعها للقلوب جرحا، وأكثرها على الطول نوحا، إذ هو صادر عن نفثة مصدور، وعاشق مهجور، وقلب بحر التوى مكسور، والناس يلهجون بقوافيه، وما أودع من القوى فيه، وكثر حتى قل من لا رأى ديوانه، أو طنت بأذنه قصائده الطنانة». والديوان في جملته استوعب حياة الشاعر الروحية كلها، وكثرت فيه الشروح والتفاسير وخاصة لقصيدته التائية الكبرى والخمرية، ولعل أوفاها وأخصبها شرح عبد الغنى النابلسي. وقصيدتاه المشار إليها هي اللتان مطلع الأولى منها:

سقتنى حيا الحب راحة مقلتى وكأسى محيا من عن الحسن جلت

ومطلع الثانية والتي تسمى الميمية:

شربنا على ذكر الحبيب مدامة سكرنا بها من قبل أن يخلق الكرم

والقصيدتان تشتملان على الرموز والتلويحات والإشارات والمصطلحات، وليست التائية الكبرى إلا ترجمة الشاعر لنفسه روحياً، وهو يقصّ فيها ما عاني من الرياضات والمجاهدات والمحن والآلام، وأما الميمية فالمقصود بالمدامة فبها، أي الخمر، المحبة الإلهية ، أصل الوجود والحلق. ويفول عبد الرازق القاشاني الصوفي في شروحه للتائية: فلما تصفحتها مراراً وقلبتها أطواراً واحتظيت بمعانيها على قدر ما قدر لى من الاستعداد، واجتليت مبانيها على ما وفق لى من البظر بالفؤاد، وجدنها مبية على قواعد العلم والعرفان، منبئة عن نتائج الكشف والوجدان، مشبرة إلى ما أطلع الله ناظمها عليه ووصل قدمه إليه من حفائق التوحيد ودفائق التفريد، والمواجيد الصحيحة والمكاشفات الصريحة، والمعاملات النفسية والمنازلات القلبية والمواصلات الروحية». ولعله لهذه الأوصاف عرفت التائية باسم آخر هو « نظم السلوك » . ويذكر حفيد ابر الفارض الذي يؤرخ لسيرته أن القصيدة كان أول ماسميت به أنفاس الجنان، ونفائس الجنان، نم سميت لوائح الجنان، وروائح الجنان، ثم رأى جده النبي علمه الصلاة والسلام في المنام فأمره أن يسميها نظم السلوك. وأما قصيدته الميمية فالغالب أن شراحه هم الذين أطلفوا عليها اسم الخمرية حيت كني الشاعر عن المحبة الإلهية بالخمر. ولم تعلم أن قصيدة من القصائد أو ديواناً من الدواوين حظى بمثل السروح التي حظي بها ديوان ابن الفارض أو قصيدتاه، ولعل شرح القيصري للخمرية، المتوفي سنة ٧٥١هـ، هو أفضل هذه الشروح حيث أنه يميل فيه إلى الفلسفة ويفدم له بمقدمة في حقيفة الحبة وأقسامها. وقصائد ابن الفارض من الذيوع والشيوع في كل بلاد الإسلام، وتنشد في حلقات الذكر لإهاجة الانفعال وإثارة الوجدان، وقد ترجمها اللاتبن بمختلف اللغات، ومن هؤلاء فابريسيوس وجونز وفالبن ودى ساسى ولاجرانح ودرمينجم ونيكلسون وفالرجا ودي ماتيو.

وحقيقة تسمية ابن الفارض بهذا الاسم أن والده وكان قد هاجر من حاه إلى مصر واستوطنها عمل فارضاً، أى الذى يثبت الفروض للساء على الرجال بن يدى الحاكم، وغلب عليه هذا الاسم. وكانت ولادة عمر بالقاهرة وانطبع بالمصرية وأحب مصر وفتن بها حتى كان يفول:

وطسنسى مصر وفيهسا وطسرى ولنفسى مستهاها مستهاها

وقد اختلفوا مى ابن الفارض حتى أدرجوه مع ابن عربى والعفيف التلمسانى والقونوى وابن هود وابن سبعين وتلميذه الششترى وابن مظفر والصفّار ضمن من قالوا: ٣١٢

«أقوالاً ردية أو غير مرضية». ومن الذين انتقدوا عليه القاضى عبدالرحمن بن بنت الأعز المتوفى سنة ٦٩٥هـ، وابن تيمية، وابن خلدون، والبفاعى المتوفى سنة ٨٥٨هـ، ومن الذين ناصروه السلطال قايتباى والقاضى زكريا بن محمد الأنصارى الذى أصدر فتواه بتبرئنه من التهم التى قال بها خصومه، وأحمد بن حجر الهيثمى وجلال الدين السيوطى وعبدالوهاب الشعرانى. وكانت تهمة ابن الفارض أنه اتحادى وبفول بوحدة الوجود، وأنه تلميذ لابن عربى، وفى رأى المعص ومنهم ماسينيول أن اتحاد السالفارض ليس من نوع الانحاد الفلسفى كالذى عمد ابن عربى، ولكنه اتحاد نفسى أملاه أن ابن الهارض شاعريرى تجلى الله تعالى فى كل الطبيعة:

جَلَت في تجليها الوجود لناظرى فيفي كيل مرئي أراها برؤية

أو أن اتحاده اتحاد صوفى هو حال من الأحوال التى تدرك فيها الوحدة فى مفام سكر الجمع أو فى مفام صحو الجمع، والوحدة التى تنسب إليه لذلك هى وحدة شهود وليست وحدة وجود، بمعنى تجلى الله فى مظاهر الكون وشهود السالك للذاب الإلهية شهوداً يرى فيه كل شىء على أنه عدم فى ذاته بالفياس إلى الوجود الحق الواحد. والشهود عند ابن الفارض فى أمثال هده الأبياب:

أروح بفقد لبي التزامأ بمحضرى ويجمعنى سلبى اصطلاما بغيستى إخال حضيضى الصحو والسكر معرجي إليها ومحوى منتهى قاب سدرتى

هو علة فهده لوجوده الذاتي واتحاده بذات محبوبه، على عكس الوجود فإنه علة وجوده لذاته وتفرفته عن ذات محبوبه. وقضية الحب الذي استوعب حياة ابن الفارض والذي يفسر بها فلسفته هي نفسها التي تجعل منه شاعر الحب الأول، فقد جعل منه دينا ومذهبا يجمع فيه كل الأديان والمذاهب:

وعن مذهبی فی الحب مالی مذهب و إن ملت يوماً عنه فارقت ملتی ولي خطرت لي في سواك إرادة على خاطری سهواً قضيت بردتی

### الفاسي

شمس الدين عبد الله الفاسى رئيس المجلس الصوفى العالمي وشيخ الطريقة

الشاذلية الفاسية، ورث المشيخة عن أبيه، وكانت ولادته بمكة سنة ١٣٤٥هـ، وتعليمه بالهند وقد تخصص في القانون، ويهدف الفاسي من إنشائه للمجلس الصوفي أن يجمع به شمل الطرف الصوفية تحت لوائه، وفلسفته في ذلك أنه لا اختلاف بين الطرق الصوفية طالما أن مصدرها واحد ولا تقود جميعها إلا للحق تبارك وتعالى ، فلماذا التفرق الذي لا يخدم سوى أعداء الإسلام؟ ووحدة الصوفية هي حلم الدكتور الفاسى، وكما يقول فإنه إذا كانت الطريقة الشاذلية هي الأصل والأم بالنسبة للطرق الصوفية عموماً فمسئولية من يتولى أمرها أن يحمل هذه الريادة وأن تكون مهمته تكوين طليعة للجهاد المفدس وحرس خاص للمقدسات والحرمات والشريعة. وكان تأسيس المجلس الصوفي العالمي كمركز ومجلس للدعوة لوحدة الصوفية في لندن بعيداً عن الأوضاع السياسية التي تحكم العالم الإسلامي، وكانت البداية في سريلانكا عام ١٩٨١ حيث مفر الطريقة الشاذلية الفاسية ، وقد استجابت كل الطرق هناك لدعوته وعددها ٢٨ طريقة بالإضافة إلى ١٨ هيئة إسلامية صوفية ، ثم كان اختيار الفاسي للندن كمقر للمجلس ليائى بالدعوة للوحدة الصوفية العالمية عن الحركات الدينية الجديدة التي يموج بها الوطن العربي للتتاح لهذه الحركات فرصة بلورة أفكارها وتوضيح مناهجها قبل أن تفكر في الانضمام للمجلس وهي بعد في طور التكوين، وحتى لا يتسبب الجلس في إحراج أية حكومة عربية ، وليتسنى للفاسى أن يقول ما يشاء فلا يحسب قوله على أحد ولايتسبب لأحد في مشاكل. وربما كان اختيار لندن كذلك لنشر الدعوة الإسلامية في أوروبا هو نفس الدور الذي لعبته الطرق الصوفية في الماضي عندما انتشر الإسلام م خلالها في افريقيا وآسيا. والفلسفة التي يصدر عنها الفاسي أن الإنسان الغربي قد أوصلته الحضارة المادية إلى غُربة عن العالم الذي صنعه بها، وأصبحت هذه الحضارة أضخم منه، وأصيب بسببها بالأمراض النفسية والتوتر والقلق، ومن الطبيعي أن يكون رد الفعل مي الاتجاه الآخر المضاد لحركة التحديث، أي الاتجاه الروحي الذي تمثل الصوفية إحدى قيمه. وإذا قيض للإسلام أن ينتشر في أوروبا فالمؤكد أن ذلك سيتم عن طريق الحركة الصوفية دون غيرها، فالتصوف يملك مفاتيح الطريق الذي يعين الإنسان المغترب عن بيئته، وذلك من الأسباب التي دفعت الفاسي إلى الاعتقاد بأهمية وحتمية تكثيف النشاط الصوفي في قلب أوروبا، وبالتالي من الأسباب التي دفعته إلى تأسيس المجلس الصوفى العالمي حيث من الممكن اجتذاب المزيد من الباحثين عن الحقيقة. وقد أفلح الفاسي أن يضم إلى الجِلس أكثر من ٣٢ طريقة صوفية من الهند وتوالت البيعات له من أنحاء العالم الإسلامي. وهو يختار من بين الجالس

الصوفية في كل قطر واحداً من أعضائه ليكون رئيس المجلس الصوفي في هذه البلد ويخلفه على رئاسته. ويبدو أن تلك المرتبة التي يسعى إليها الفاسي هي مرتبة القطبية من مراتب الحكومة الصوفية والتي كانت غيباً في الماضي ويشهدها العالم الإسلامي حضوراً في شخصية الفاسي وما مثله من أفكار تتجاوز العلاقة التعبدية التي كانوا في الماضي ينشدونها للصوفي مع ربه، وفي ذلك يقول الفاسي إن التصوف عمل وأخلاق وأمانة وفكر وحرص وتقوى ، والله يحب الأقوياء. ويقول الفاسي في الاجتماع السنوى احتفالاً بمولد الرسول: هل نكتفى بالاجتماع كل عام للاحتفال، أم نحول احتفالنا بمولد نبينا إلى جهاد، نجتمع فيه على الحق كالبنيان المرصوص، بدأ واحدة تقاوم الفتنة والشر. أين منا فلسطبّ وصبرا وشاتيلا؟ أين منا مسجدنا وقِبْلتنا الثانية؟ هل نحتفل مولد النبي الكريم دون عمل؟ نريد أن نجتمع لكي نجاهد في سبيل الله وننتصر كما انتصر الرسول، فكونوا عباد الله إخواناً وانبذوا الفرقة بينكم. نريد أن نتحرك نحن المسلمين لنخلص المسلمين مما بهم ومما أصابهم في أرواحهم وقلوبهم وعقولهم. نحن الذين علينا أن نحررهم. الحاكم وظيفته أن يرعى البلاد ويذود عنها شر المعتدين ويحفظ شرع الله ويؤدى الحقوق للناس بالعدل والقسطاس، ولكن كيف تصلح الإنسانية ؟ إصلاحها ليس من حق الحاكم وإنما من حقكم أنتم، حق الأثمة والزعماء، وحقنا نحن المسلمين.

## ڤالن

جورج أوغسط فالين Wallin (۱۸۱۱ –۱۸۵۲م) فنلندى، ترجم الكثير من النصوص الصوفية الإسلامية، وأهمها ترجمه لشرح الشيخ عبد الغنى النابلسى لتائية ابن الفارض باللغة اللاتينية، وكانت معظم مصنفاته عن الإسلام والمسلمين باللغة اللاتينية، وله كتاب باللاتينية عن الفروق في لهجات العرب المتأخرين والمتقدمين، واستاذه للعربية كان الشيخ الطنطاوى بجامعة بطرسبرح (ليننجراد)، وقد غير زيه الأوروبي ولبس الزي العربي، وتسمى باسم عبد الولى، ولما توفى أقاموا على ضريحه بهلسنكي شاهدا كتبوا عليه اسمه «عبد الولى» بحروف عربية، وله مذكرات في حياته الروحية وإقامته بين المسلمين وتجاربه الصوفية أو الدينية معهم.

### الفرجي

أبو جعفر محمد بن يعقوب بن فرج، وشهرته الفرجى، من أهل سامرا، ووفاته بالرملة سنة ٢٧٠هـ أو نحو ذلك، وكان من علماء الصوفية أى الذين أحكموا علومهم وأتقنوها، وله التصانيف فيها، ومنها كتاب الورع، وكتاب صفات المريدين، نوه بها أبو نعيم، واتبع فى تآليفه طريقة الحارث المحاسبى فقد صحبه وأخذ عنه، وكتابته فى التصوف عن التجربة وليست منقولة، وظل عشرين سنة كما يقول لايسأل فى مسألة إلا وينارلها، أى يجربها، قبل أن يتكلم فيها، وكان المدافع عن الصوفية المتحققين ويرفع منهم وينتصر لهم بينها يضع المدعين ويزرى عليهم، ومن ذلك أنه كان ينكر الزعقة فلما عاتبوه فى ذلك قال إنما أنكرها على الكذّابين، ويروى عن نفسه أنه زعق ثلاث مرات فى حياته، وكانت مناسبتها أنه شاهد صوفياً من الشطآحين وقد أخرجوه من السجى ليُضرب على جسر بغداد، وتجمع الناس للفرجة وكان هو منهم، والكل يتعجب من صبر الرجل على الجلا، فتفدم الفرجى منه ليسأله عن سر ذلك، وهل يتعجب من صبر الرجل على الجلا، فتفدم الفرجى منه ليسأله عن سر ذلك، وهل هناك وقت يكون فيه الضرب سهلاً هكذا، فأجابه الرجل نعم إذا كان من ضُربنا له يربنا، يريد إذا كان الله يشهد ما يفعلونه به وعدئذ يصبح العذاب فى سبيله محتملاً، يرانا، يريد إذا كان الله يشهد ما يفعلونه به وعدئذ يصبح العذاب فى سبيله محتملاً، وقد أبدهت الإجابة الفرجى ولم يتمالك نفسه فصاح.

## الفلالي

أحمد بن هاشم بن صالح الفلالى (١٢٦٠ ــ١٣٢٧هـ) من أهل تافلالت ونسبته اليها، وهى فى السوس، له «رسالة الملكية» فى التصوف، جاور بمكة إحدى عشرة سنة، وعاد إلى بلده وتوفى بها.

### الفيضي

السيد محمود أبو الفيض المنوفى الحسينى، عميد السادة الفيضيبن، وولادته فى منوف سنة ١٨٩٢م، وكان والده من كبار رجال الأزهر والقضاء ويجمع فى دعوته بين الإصلاح الدينى والإصلاح الاجتماعين، وأسس لذلك أول مجلة إسلامية هى لواء ٣١٣

الإسلام سنة ١٩٢٢، وأسس ما سماه الكلية الصوفية والفلسفية سنة ١٩٢٦م، وله المصنفات التي أهمها كتاب الوجود، ووحدة الدين والفلسفة والعلم، والله أكبر حكمة وعقيدة، ونفائس الحكمة، ونشيد الأرواح، وبداية الطريق إلى مناهج التحقيق، ومعالم الطريق إلى الله، والمدخل إلى التصوف، وشرح منازل السائرين للهروى. ويقول إن التصوف علم وذوف ووجدان وتحقيق وعرفان، لايفهمه من جهله ولا يعرفه إلا من تذوقه ، وكُتب المتقدمين فيه على شدة نفعها للسالكبن وبفاسة ما احتوت من أقوال الأولياء والعارفين قد قلّ الانتفاع بها، لشدة تعقيدها وانغلاق عباراتها وتهويش دلالاتها. وموضوع التصوف هو عرفان الذات الإلهية ومايسب إليها من نعوت وأفعال ، وما يقع بين العبد وربه من مواجيد ومُعَارفة وأحوال ، وشرف كل علم بشرف موضوعه وسمو غايته، ولقد أصبح أكثر المترسمين له حرباً عليه، وتصدّى لنفده قوم من غير أهله لم ينهلوا من بحره، ولم يحبروا قواعده، ولم يسلكوا نهجه، ومن أجل ذلك وضع كتابه الشامل معالم الطريق ليكون لهذا العلم كالأم ولطلاّبه كالمرجع، أو هو دائرة معارف صغيرة شاملة لعلوم الصوفية وأقوالهم وأحوالهم ومكالماتهم ومصطلحاتهم، وأما كتابه المدخل إلى الصوفية فهو كمقدمة لكتابه هذا الأكبر، ويضم أربعة أقسام أو كتب هي كتاب المفتاح وكتاب الشريعة وكتاب الطريقة وكتاب الحقيفة، واستتماما للفائدة فقد قفّى عليه بكتاب ثالث هو جهرة الأولياء وأعلام الصوفية ليكون نموذجاً مكملاً لأخلاق القوم ونظمهم وحيانهم ومناهج طرقهم. ويفرق الفيضى بين التصوف والفلسفة حيث يستمد الصوفية المعرفة من الله مباشرة بعد نهذيب النفس ورياضتها من النفائص وتصفية الفلوب من السوائب، بينا يتحصل الفلاسفة المعرفة بكفاية العقل والحس، وكلاهما قاصر عن إدراك الحقيفة الغائية حقيقة الوجود المطلفة . والعارف الصوفي تشرق له حكمة الحق في الكائنات، ثم يستقرىء وحدات الكائنات طلباً لزيادة الإيمان، والفيلسوف تلمع له بوارق نوع الحق فتشغل ذهنه وعقله فيطلب المعرفة بالعلة، ويستفرىء الوجود مستدلاً على العلة بمعلولها، وعلى الصانع· بالمصنوع. ويقول الفيضى في كتابه بداية الطريق إنه لما وضع معالم الطريق فإمه كان للبالغين فصتف بداية الطريق ليكون صنوا له للمبتدئين، ومنهجاً للسير والسلوك في شرح حفيفة التوحيد والتنزيه، وسيرة النبي الكريم وكونه خاتم السبيين، والفرآن آخر الكتب، والقضاء والفدر والموت، والقيامة والحساب والميزان، والعلم وفضله، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والطاعات والمعاصي والنية، ويتدرج من دلك إلى التصوف ومصادره، وأخلاق الصوفي ومراحل السلوك، وعلاقة الشيخ بالمريد، وآداب

الإخوان مع بعضهم، وآداب المريد. ومجموعة كتب الفيضى تشكل موسوعة متكاملة وعصرية فى التصوف، يُستغنى بها عن كل القراءات الأخرى، وقد صاغها بأسلوب ميل وعبارة العة وإخلاص متدفق. وشرحه للهروى قد أوفى فيه وبلغ الكمال.

Ü

#### القارى

على بن محمد نور الدين ، المُلاّ الهروى القارى ، ولد في هراة وسكن مكة وتوفي بها سنة ١٠١٤هـ، وكان يكتب في كل عام مصحفاً وعليه طرز من الفراءات والتفسير، فيبيعه فيكفيه قوته من العام إلى العام، وله تصانيف كثيرة، منها «بداية السالك» و ((تعليق على بعض آداب المريدين لعبد القاهر السهروردي»، و «سيرة الشيخ عبد القادر الجيلاني »، و « رسالة في الرد على ابن عربي في كتابه الفصوص، وعلى القائلين بالحلول والاتحاد»، ومن كلامه في ذلك أن بعض جهلة المتصوفين يقولون للمريد عبد تلقينه كلمة التوحيد، أن جميع الأشياء باعتبار باطنها متحدة مع الله، وباعتمار ظاهرها مغايرة له وسواه، فقلت هذا كلام ظاهر الفساد، مائل إلى وحدة الوجود أو الاتحاد، كما هو مذهب أهل الإلحاد، فالله خالق كل شيء، أي موجود ممكن، في عالم مشهود، ومن المحال أن يكون الحادث بباطنه متحداً بالقديم الذي هو الله سبحانه. ويبين القاري بطلان الأحاديث التي يستبد ابن عربي وغيره إليها من الزاعمين بالحقيفة المحمدية والنور المحمدى مثل كمتُ نبياً وآدم بين الماء والطين، أو كنت نبياً وآدم لاماء ولاطبن، أو أنه ﷺ كان نوراً يسبح حول العرش أو كوكباً يطلع في السماء مما ذكره عمر الملا في وسيلة المتعبدين، وابن سبعين، فإنها كذب. ويقول القارى عن نور النبي أنه في غاية الظهور شرقاً ونمرباً، والله يسميه في كتابه بوراً ، وفي دعائه عليه السلام يفول اللهم اجعلني نوراً ، وفي التنزيل يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ، فذلك ما ذكره الله عن نور النبي وليس ما يدّعيه هؤلاء. وللقارى كتاب «تذكرة الموضوعات» وفيه يقول إن حديت لولاك ما خلفتُ الأفلاك الذى يزعمه ابن عربى حديث موضوع وابن عربى كاذب، وإن كان معنى الحديث صحيحاً فقد روى ابن عباس عن النبى: أتانى جبريل فقال با محمد لولاك ما خلقت البنار، وفى رواية لابن عساكر لولاك ما خلقت الدنيا، والحديث قد يعنى كما يقول الفزالى أنه كان مفدراً أن البي يكون نبياً قبل الخلق، فالذى سبق الخلن هو التقدير لا الإيجاد، ولبس يعنى أسبقية الوجود المحمدى أن نبينا كان موجوداً بشخصه قبل وجود آدم، ولكن وجوده كان الوجود الخمدى الذهنى الذي يسبق الوجود العيبى، والذى سبق الخلق هو التقدير لا الإيجاد.

## القاشاني

أبو الغنائم كمال الدين عبد الرازق الكاشي أو الكاشاني أو القاشاني، صاحب كتاب اصطلاحات الصوفية ، وهو كتاب في ألفاظ الفوم جاء شرح الفاشاني لها معد أن قام بشرح لكتاب مبازل السائرين للهروى، وكتاب فصوص الحِكَم لمحيى الدين بن عربي، فسألوه أن يفسر لهم ما استعجم من الألفاظ. واعتبُر الكنابُ مرجعاً في المصطلح الصوفى ، واقتبس منه التهانوى في الكشاف ، والكمشخانوى في جامع الأصول، والحفني في المعجم. وكان القاشاني من أقطاب الطريفة السهروردية ورأسها لفترة، وكان من علماء التفسير، وله غير ما سبق مؤلفات «كشف الوحوه الغرى في شرح تائية ابن الفارض، و «السراج الوهّاج في تفسير القرآن»، و « تأويلات القرآن » ، و « رشح الزلال في شرح الألفاظ المتداولة بن أرباب الأذواق والأحوال». وتوفى نحو سنة ٧٣٠هـ بشيراز ودفن ها في خانفاه الصوفية. ويفول الفاشاسي: اصطلاحات الصوفية لم يتعارفها أكثر أهل العلوم المعقولة والمـقولة ، ولم تشتهر بينهم . وجاء شرح الفاشاني موجزاً ولكنه يفي بالغرض وإن لم يستوف فيه كل ما ورد من المصطلح، وله فيه لوامع ولطائف، تزيد من ترويح القلوب، وتسن المهمل من ذلك ، وتفصل انجمل . ويقول الفاشاني في التصوف إنه التخلق بالأخلاف الإلهية ، وأنه ينبني على خصال ثلاث هي التمسك بالفقر والافتفار، والتحفق بالبذل والإيثار، وترك التعرص والاختبار، وغايته نهذيب النفس باجتباب الرذائل وتزكيتها عها، واكتساب الفضائل، وتخليص الفلب عن الكون باستئثار المكُّون. والعبادة للعامة هي غاية التذلل لله تعالى، وللخاصة هي تصحيح النسبة إلى الله نصدف الفصد إليه في سلوك الطريقة ، ولخاصة الخاصة هي أن يشهدوا نفوسهم قائمة به . وخرقة التصوف هي ما بلبسه المريد من بد شبخه إعلانا للدخول في إرادته والتوبة على يده وليتلبس باطنه بصفاته كما تلبس ظاهره بلباسه ، وهي لباس التقوى ظاهراً وباطناً . ويقول القاشاني عن الحقيقة المحمدية هي الذات مع التعن الأول ، فله الأسماء الحسني كلها وهو الاسم الأعظم . ويقول أيضاً : التجلي الثاني هو الذي تظهر به أعيان المكنات التانية التي هي شئون الذات لذاته تعالى ، وهو التعبن الأول . لأن الأعيان معلوماته الأول . والقاشاني بتأسى بابن عربي فيا فال ، ومضمون كلامه أن حقيقة نينا محمد عَمَالِينه وذاته موجودة قبل الحلق باعتبارها عيها وحقيقة ثابتة في العدم والأزل .

## ابن قاضي سِماوْنَة

بدر الدين محمود بن اسماعيل، وشهرته ابن قاضى سماونة، وكان أبوه قاضياً بهذه البلدة من أعمال كوتاهية بتركيا، وله كتاب «مسرة القلوب» في التصوف، وكتاب «الواردات الغيبية» الذي تولى شرحه الشيخ عبدالهادي إلمي. وكان فقها حنفياً، درس بالقاهرة، واشتغل مؤدّباً لأولاد المماليك، نم رحل إلى أرمينية، وكان شيخها حسيناً الأخلاطي، فتصوف عليه، وناظر بعض الفقهاء في تفليس في حصور تيمور، وعاد مع حاشية تيمور إلى بلده، واتصل عقب وفاة بايزيد وأثناء الحروب التي نشبت بسبب ذلك، بموسى الذي نادي بنفسه سلطاناً على تركية أوروبا، فعينه قاضى عسكر، ثم قتل موسى وعفا أخوه محمد الأول عن ابن سماونة وحدد إقامته في إزنيق، ثم قامت حركة دينية يتزعمها من يدعى بور كلوجه مصطفى من تلاميذه، وكان اتباعه يسمونه دده سلطان، وهم فرقة من الإباحية، وهرب ابي سماونة إلى زغرة من ولاية يسمونه دده بأنه يريد السلطنة ففتلوه بسيروز. وله كتب في الففه عند الحفية من لطائف الإشارات، وجامع الفصولين.

### القسطلاني

أبو العباس شهاب الدين القتبى ( ٨٥١ ــ ٩٢٣هـ) من علماء الحديث، وكان شديد الورع وفارئاً يبكى الناس من قراءته ويغشى عليهم وجداً، وله مصنفات كثيرة الدرع وفارئاً يبكى الناس من قراءته ويغشى عليهم وجداً، وله مصنفات كثيرة . ١٨٠

ومنها مى التصوف «المواهب اللدنية فى المنح المحمدية» و«الروض الزاهر فى مناقب الشيخ عبد القادر».

# إبن قستي

أبو القاسم أحد بن الحسن، أول من مزج التصوف بالثورة على الفساد وسعى إلى إقامة إمامة فاضلة يحكمها الصوفية. وكان رومياً من بادية شلب من بنى قسى، انتحلوا الإسلام واستعربوا، ولكنهم عملوا على تقويض الدولة الإسلامية في الأندلس. وكان ابن قسى خليعاً أحاط نفسه كما يمول بأصحاب السوء، إلا أنه «برحمة من الله» تاب وأناب وباع أملاكه وتصدّق بها على الفقراء وسلك مسلك الصوفية، وكان له رباط يجمع فيه المريدين فيخدثهم في التصوف والفلسفة ويفتبس من الغزالي ، وقيل كانت إشاراته للغزالي تمويها بسبب أن الغزالي كان مقبولاً كفقيه وصوفي إلا أنه, في الحفيفة كان على مذهب ابن مسرّة ويتم مدرسة المرية في التصوف التي كان منها ابن العريف وابن برجان والميورقي، وكلهم كانوا معادين للفقهاء ولهم وطأة على الفضاة أصحاب الفتاوى الذين يحللون الحرام ويحرمون الحلال للأمراء. وقيل في ابن قسى إنه كانت له مخاريق، وفيها هو مشعوذ وصاحب حيل يقصد بها التأثير على العامة وجمع الناس حوله وتصديق أنه المهدى والإمام. ولما توفى ابن العريف وابن برجان سنة ٥٣٦هـ بشبهة السم من قاضي مراكش بن حمدين بعد محاكمتها قام ابن قسى بالثورة بعد سنة واحدة أى سنة ٥٣٥هـ، وكان قد درّب مريديه على القتال بدعوى الجهاد، وملأهم حاساً فقد كان شاعراً فصيحاً، وأطلق عليهم سم المرابطين. فأشار بأن يستولوا على قلعة ميرتلة غربى الأندلس، ونشرهم في القرى انجاورة مقتفياً أثر ابن برجان ومتابعاً طريقته وداعياً لنفسه إماما، إلا أنه كصوفى لم يستطع أن يوفق كسياسي، فحالف الموحدين حتى ولَّوه أمر شلبي، وطلب محالفة الفرنجة فتآمر عليه مريدوه وقتلوه سنة ٥٤٦هـ. ويبدو أنه مصنف كتاب «خلع النعلن في الوصول إلى حضرة الجمعن » وهو مختصر في التصوف، وترتبط شهرته بهذا الكتاب وباقتران اسمه بالتصوف السياسي، وقد تولى الشرح عليه ابن عربي بعد أربع عشرة سنة من مقتله، وابن عربي كما يجمع النقاد يدين بالكثير له في فلسفته الصوفية كما يدين لابن مسرة وابن العريف وابن برجان.

### القَشّاشي

صفى الدين أحمد بن محمد بن يونس الدجانى القشاشى (المتوفى سنة ١٠٧١هـ) أصله من القدس وكان جده يبيع القُشَاشة وله نحو السبعبن كتاباً، أكثرها فى التصوف، ومنها شرح الحِكم العطائية يورد فيه الحكمة وحديثاً يناسبها، وحاشية على المواهب اللدنية، والسمط المجيد فى طريق القوم، وكلمة الجود فى القول بوحدة الوجود.

## القُشَيْري

أبوالقاسم عبدالكريم بن هوازن القشيرى صاحب الرسالة القشيرية المشهورة في التصوف، التي تناول فيها شيوخ الطريفة في آدابهم وأخلاقهم ومعاملاتهم وعقائدهم بفلوبهم، وما أشاروا إليه من مواجيدهم، وكيفية ترقيهم من بدايتهم إلى نهايتهم، لتكون لمريدي هذه الطريقة قوة، وقد وجهها لجماعة الصوفية ببلاد الإسلام سنة ٤٣٧هـ، باعتبارهم الصفوة الذين فضَّلهم الله على الكافة من عباده بعد رسله وأنبيائه، واختصهم بطوالع أنواره ، لعل فيها السلوى عما وصلت إليه الطريقة من تفريط وتراخ وقلة مبالاة بالدين واحترام للشريعة، على يد قلة متشبهة بالصوفية، والتصوف منهم براء، فع انقراض أكثر المتحفقين من أهل القدوة وقلة الشباب المهتدين، كثر الأدعياء المقلدون للسوقة ، والساعون وراء الحكام والنسوان ، والمزيفون للطريفة بما نسبوه لأنفسهم من حقائق الوصال، والمكاشفة بأسرار الأحدية، وزوال أحكام البشرية. وكانت هذه الرسالة، وما تزال، مرجعاً من المراجع الكبرى في التصوف وعلوم الصوفية وأخبارهم، وقد تصدى لها بالشرح والتفسير أعلام المسلمين من أمثال زكريا الأنصارى والعروسي. وكان تأليف القشيرى لها تصحيحاً للفكرة الصوفية حتى يظل لها نقاؤها، فيقصد إليها القاصدون، وينهلون من منهلها الصافى. ومن رأى ابن تيمية أن تأليف القشيرى للرسالة كان رداً على الجلولية والاتحاديين وليبيّن أن طريقة مشايخ الصوفية تخالف ما عليه هؤلاء، فإنهم يجعلون الرب حالاً في المخلوقات، محدوداً بحدودها ، متكلماً بحروفها حتى ليجعلونه هو المتكلم على ألسنهم ، وهؤلاء كثيرون في المنتسبين إلى الصوفية ، وعلى مثل ذلك قُتل الحلاّج . ويأخذ ابن تيمية على الفشيرى امتداحه لعلم الكلام، والقشيري يبدى تعجبه ممن يقول ليس في الفرآن علم الكلام،

فالآيات كثيرة في القرآن التي في الأحكام الاعتقادية ودلائلها، وفي الجملة لا يجحد علم الكلام إلا رجلان: رجل جاهل ركن إلى التقليد، أو رجل يعتقد مذاهب فاسدة. ويعلق الشيخ سلامة العزامي الصوفي الكبير بما يعنى أن الكلام المنهي عنه هو كلام المبتدعة الذي نهت عنه الأثمة من الخوض فيه ، فخافت الأمة على الضعفاء من أتباعهم أن يعلق بأذهانهم ما لا يستطيعون الخلاص منه. ويذكر الشيخ سلامة أن هناك علم كلام غير منهى عنه مثل علم الكلام الذى سلكه القشيرى لما اشتد جدل المبتدعة ولم يجد أهل الحق بدأ من التشمير عن ساعد الجد والنظر في الكتاب العزيز واستخراج أصول الدين منه للرد على المبتدعة من القدرية والجهمية والحشوية، فألَّف أهل الحق كتب العقائد والتوحيد للرد على هولاء. ولقد كان القشيرى فقيها أصوليا جمع بين طرق الأشعرى والشافعي وابن فورك والاسفراييني. وله لطائف الإشارات في تفسير القرآن تفسيراً يجمع بين الشريعة والحقيقة ، وله حياة الأرواح والدليل على طريق الصلاح والفلاح، والمعراج، وشكاية أهل السنة، والفصول، والتوحيد النبوي، والتيسر في علم التفسير، وترتيب السلوك، والتمييز في علم التذكير، والقصيدة الصوفية. والقشيرى من أصول عربية وإن كان قد ولد ونشأ بخراسان. وأهله من العرب الذين استوطنوا أُسْتُواى، وكانت ولادته سنة ٣٧٦هـ، ومات أبوه وهو صغير فتربى يتيا، وقرأ الأدب في صباه، وحضر إلى نيسابور ليتعلم الحساب لأجل قريته، فاتفق حضوره مجلس الدقّاق، فأعجبه كلامه، ووقع في قلبه، فلازمه وسلك طريق الإرادة، وفبله الدقاق وقد تفرس فيه فجذبه، فأقبل عليه وزوّجه ابنته مع كثرة أقاربها الراغبين فيها. وحج القشيري في رففة الإمام البيهقي صاحب السنن، والجويني والد الإمام الجويني وغيرهما ؛ وسمع ببغداد والحجاز، وكانت له فراسة وفروسية ، وكانت له الإمامة في مجلس التذكير، وتوفى سنة ٤٦٥هـ. واتبّع القشيرى في تفسيره الفريد للقرآن استبطان الألفاظ وعدم التوقف عند ظواهرها، واستنباط الإشارات منها، ففي قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة يقول كمثال: إن إتمام الحج على لسان العلم هو القيام بأركانه وسننه وهيئته، وعلى لسان أهل الإشارة الحج هو القصد، فقصدٌ إلى بيت الحق، وقصدٌ إلى الحق، فالأول هو حج العوام، والثاني هو حج الخواص، كما أن الذي يحج بنفسه يُحرم ويقف، ثم يطوف بالبيت ويسعى، ثم يحلق، فكذلك من يحج بقلبه، فإحرامه بعقد صحيح على قصد صحيح، ثم يتجرد عن لباس من مخالفاته وشهواته، ثم باشتماله بثوبّى صبره وفقره، وإمساكه عن متابعة حظوظه من اتباّع الهوى وإطلاق خواطر المنى وما في هذا المعنى، ثم الحاج أشعث أغبر تظهر عليه آثار الخشوع والخضوع والتلبية.

وأفضل الحج الشج والعج، فالشج صب الدم، والعج رفع الصوت التلبية، فكذلك سفك دم النفس بسكاكين غالفتها، ورفع أصوات السرّ بدوام الاستغاثة وحسن الالتجاء، والوقوف بساحات القربة باستكمال أوصاف الهيبة. وموقف النفوس عرفات، وموقف القلوب أسهاء الله الحسنى وصفاته، وطواف القلوب حول مشاهد العز، والسعى بالأسرار بين صفّى كشف الجلال ولطف الجمال، ثم التحلل بقطع أسباب الرغائب والاختيار والمعارضات بكل وجه.

وذهب القشيري في تفسير قوله تعالى: «فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه » (سورة الزمر الآية: ١٨) فيقول اللام في قوله (القول) تقتضي التعميم والاستغراق، والدليل عليه، أي على التعميم والاستغراق أنه مدحهم باتباع الأحسن، وعلى هذا الأساس فسر القشيرى أن سماع الأشعار بالألحان الطيبة مباح في الجملة. ويقول ابن تيمية إن هذا الرأى يذكره طائفة منهم أبو عبدالرحن السلمي، وهو غلط لأن الله لا يأمر باستماع كل قول بإجاع المسلمين حتى يفال اللام في القول للاستغراق والعموم ، بل من القول ما يحرم استماعه ، ومنه ما يكره ، واللام ليست لعموم كل قول وإنما لقول معهود معروف بين الخاطب والخاطب، وهذا القول هو الذي اثنى عليه الله وأمر باستماعه وهو القرآن الكريم، ويتضمن هذا السماع الوجد المشروع. ويقول القشيري في تفسير «فهم في روضة يحبرون» (الروم/ ١٥) أنهم يحبرون يعنى بالسماع بالأشعار والألحان الطيبة والنغم المستله، ولاخلاف أن الأشعار أنشدت بين يدَى الْرسول ﷺ، وأنه سمعها ولم ينكر عليهم في إنشادها، فإذا جاز استماعها بغير الألحان الطيبة فلا يتغير الحكم بأن تسمع بالألحان. وقد جرى على لفظ رسول الله عَيَالِيَّةُ ما هو قريب من الشعر، فكانت الأنصار يحفرون الحندف ويقولون نحن الذين بايعوا محمداً ، على الجهاد ما بقيت أبداً ، فأجابهم الرسول عَلَيْكِيْ اللهم لاعيش إلا عيش الآخرة ، فأكرم الأنصار والمهاجرة . وقد سمع السلف والأكابر الأبيات بالألحان ، وممن قال بإباحته من السلف مالك بن أنس، وأهل الحجاز كلهم يبيحون الغناء، والحداء كلهم مجمعون على إجازته. وينتفد ابن تيمية رأى القشيري ويقول إنه منقول عن الغزالي والسلمي، ويقول الشعر أعظم مما وصفه القشيري ففد ثبت عن النبي ﷺ أن من الشعر حكمة، فلا يتعين من حكمته أن يسمع بالألحان الطيبة، والسماع الحسن هو سماع القرآن، وسماع شعر الحكمة والمواعظ بدُّون ألحان. ويستشهد الفشيرى بأقوال للجنيد فقد سألوه ما بال الإنسان يكون هادئاً فإن سمع السماع يطرب، ففال الجنيد إن الله تعالى كما خاطب الذر في الميثاق الأول بقُوله ألست بربكم قالوا بلي

فاستفرغت عذوبة سماع الكلام الأرواح، فلما سمعوا السماع حركهم ذكر هذا. ويعلق ابن تيمية بأن هذا الكلام لا يمكن أن يصدر عن الجنيد لأنه أتجل من أن يقوله، ومذهب الجنيد يقوم على كراهة التكلف في السماع في الحضور والاجتماع عليه، وقد أثر عنه قوله: السماع فتنة لمن طلبه، وترويح لمن صادفه.

وابن القشيرى «أبو نصر» كان عالماً كأبيه، ومتصوفاً مثله، ومن شابه أباه فاظلم، واستمع لإمام الحرمين وواظب عليه فحصل طريقته فى المذهب، وكان يعظ فى المدرسة النظامية وفى رباط شيخ الشيوخ ببغداد، ثم رجع فى أواخر حياته إلى نيسابور، يدرس ويعظ بها إلى أن توفى سنة ٥١٤هـ.

## القصّار

أبو صالح حدون بن أحمد، شيخ الملامتية الذى نشرها في نيسابور وما حولها، وكان قصاراً ، واشتغل بالفقه على مذهب الثورى قبل أن يتحول إلى التصوف ، وقيل تلاميذه كانوا كُثرا وإنما أكثرهم أخذاً عنه كان عبد الله بن منازل، وربما كان ابن منازل من تابعي التابعين له لأن القصار توفي سنة ٢٧١هـ وابن منازل توفي سنة ٣٢٩ ه. والملامتية هم الذين يسترون صلاحهم بأمور تتداولها العوام وليست بمخالفات ولا معاصى، ويفعلون ذلك مبالغة في الخفاء عن الشهرة. ولعل القصار لذلك دائم اللوم لنفسه ولأصحابه بدعوى أن سير السلف تشعره بالتقصير وتخلفه عن درك درجات الرجال، وهم الذين قال فيهم الله تعالى صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وسأله تلاميذه عن سبب قلة نفع الكلام في التصوف في أيامهم وسمو وجدوى كلام السابقين، فرد القصار أنه لإخلاصهم، فالسابقون تكلموا لعز الإسلام ونجاة النفوس ورضا الرحمن، وهم يتكلمون لعز نفوسهم وطلب دنياهم واعتقاد الخلائق فيهم. وكان شديد القسوة في نقد تلاميذه ويلح عليهم في سلوك طريقه المبنية على الضعف والفقر والتضرع والالتجاء وينهاهم عن الكِبْر، ولما طلب منه ابن منازل أن يوصيه حذَّره من أن لا يغضب لشيء ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وأن لا يهتم لشيء مما جرى عليه في سابق العلم، ومن طلب القوت، فكل تُساق إليه كفايته مُيّسرة من غير تعب ولا نصب، وإنما التعب في الفضول فاحذر الفضول تسلم، ولا تُفش على أحد ما تحب أن يكون مستوراً منك، ولا تتكلم إلا لأداء فرض أو لنجاة إنسان من بدعة تخاف هلاكه فيها. وكان القصار سه إذا أهبن أو سفه عليه أحد لا يرد و يحتمل وينظر لأصحابه ويقول فلأى شيء تعلمنا العلم إذن إذا كنا سنسفه. ويقول الهجويرى إن مذهب القصار أو طريعة أتباعه إظهار ونشر الملامة، لأن الآفة العظمى والحجاب الكثيف للسالك هو الإعجاب بنفسه وقبوله فى نظر الناس، أى أن يعجب الحلق بسلوكه وأعماله ويمدحونه عليها، وذلك مس شأنه تعويقه فى الطريق وانحرافه، واتباع طريق الملامة على العكس مراده الحق لا الحلق وأن ينطلن السالك متحرراً لا يشغله عن الحق شاغل. وعلى الصوفى الملامتى أن يترك السلامة ويعرض نفسه للبلاء ويؤدب نفسه بالتحقير والمهانة التى توجه إليه مس الحلق. ومن نوادر اتباع القصار أنه فى إحدى المرات سألهم استاذهم عن الفتوة، فأجابه أحدهم فتوتنا أم فتوتك، فقال الفصار كلتيها، ورد التلميذ فتوتى أن أخلع هذا القباء وأرتدى مرقعاً وأمارس العمل حتى أصح صوفياً فأتقى المعصية حياء من الحلق فى خلك الثوب، وفتوتك هى أن نترك المرقع حتى لا يفتن الباس بك، ففتوتى إذن هى حفظ الشريعة بالإظهار، وفتوتك هى حفظ الحفيفة بالأسرار.

## إبن قضيب البان

أبو الفيض عدد القادر بن محمد، شهرته ابن قضيب البان ( ٩٧١ – نحو ١٠٤٠هـ) وله التآليف الحسنة الدالة على رسوخ قدمه في التصوف والمعارف الإلهية، ومن جلتها «الفتوحات المدنية»، ألفّها على وتيرة «الفتوحات المكية» للشيخ الأكبر ابن عربي، وله «نهج السعادة» في التصوف، و«ناقوس الطباع في أسرار السماع»، و«شرح أساء الله الحسني»، و«رسالة في أسرار الحروف»، وكتاب «مقاصد القصائد» و«نفحة البان» و«حديقة اللآل في وصف الآل» و«كتاب المواقف الإلهية» و«عقيدة أرباب الخواص»، وغير ذلك ما يفوق على أربعن تأليفاً.

ولد ابن قضيب البان في حاه ، وتوطن أبوه في حلب ، وبها نشأ ، ثم ارتحل إلى مكة وجاور بمكة ، وتوجه منها إلى الفاهرة «بإشارة القطب» ، وكان شيخ الإسلام يحيى بن زكريا قاضياً بمصر فبشره بمسيخة الإسلام وبايعه على الطرف الثلاثة النفشبندية والفادرية والحلوتية ، ثم أقره على طريف القشبندية وأمره بالذكر القلبى . ولابن قضيب البان ديوان شعر على لسان القوم ، وله تائية عارض بها تائية ابن الفارض ، ومن لطائف شعره الصوفى :

أرى للسقسلسب نحبوكسم انجنذابا فكسم ليل بقربكسم تقضى وكسم مسن نسشسوة وردت نهاراً

ومن رقيقه قوله :

سقانی الحب من خمر العیان وقلت لرفقاً بقلبی شربت لحبه خمرا سفانی شربت لحبه فمار سفانی شطحت بشربها بین الندامی فاکرمنی وتوجمنی بتاج وأترنی علی الأقطاب حتی وأطلعنی علی سمر خفی وأطلعنی علی سمر خفی فهام أولو النّهی من بعد سکری مریدی! لا تخف واشطح بوسری

فتُهت بسكرتى بين الدنان وخاطبت الحبيب بيلا لسان كصحبى فانتشى منها جنانى ورشيدى ضاع مما قيد دهانى يسقوم بسيرة قبطب النزمان سيرى أميدى بهم في كيل شان وقيال الستر من سير المعانى وغابوا في الشهود عن المكان فقد أذن الحبيب بما حياني

لأسمع من جنابكم خطابا إلى سَحرر سجودا واقترابا

فلا خطأ وعيت ولاصوابا

ويحكى ابن قضيب البان بعضاً من هذه الأسرار للمعانى التى جباه به الله تعالى فى كتابه المواقف الإلهية، وهى ٢٨ موقفاً، منها موقف نفس الرحمن، والبرازخ العرشية، والغيب والشهادة، والإيمان بالغيب، والإسراء، ومقام العلي، ومقام الولى، ومقام الخلافة، ومقام الحبة، وموقف العلم، وموقف الشكر، والأنانية، والقطبية، والفناء، والغوثية، والحقيقة المحمدية، وسفر السالكين وغير ذلك. ويقول فى تعريف السلوك إنه الحلاص من الفيود وإزالة التعينات وشهود أزل العين. وهو الدخول فى المقامات الشهودية والمنازل الوجودية والحضور فى المراتب الغيبية والدرجات الكشفية. ويتحدث عن الإنسان الكاهل فيقول إنه الوجه لكل وجه والجامع لأحكام الوجوب والإمكان ومجمع البحرين أى الظهور والبطون. ويقول عن العارف سقوط تفرقته ومحو الأعمال بالعلم، والأحوال بالسر، والأفعال بالأدب. وجمع العارف سقوط تفرقته ومحو إشارته، ووصوله استغراق أوصافه وتلاشى نعوته، وغَيْرته أن لا يعرف ولا يُعرف. والإخلاص هو أن يغيب عن السالك جميع الحلق فى شهود حقه.

### قلَنَدرية

إحدى فرق الملامتية ، والملامتي كما يقول السهروردي حاله شريف ومفامه عريز، فهو متمسك بالسن والآثار، ومتحفق بالإخلاص والصدق، وليس مما ترعم المفتونون بشيء. وأما القلندى فهو إشارة إلى أقوام ملكَهَم سُكْر طيبة قلوبهم حتى خربوا العادات وطرحوا التقييد بآداب المجالمات والمخالطات، وساحوا في ميادين طيبه قلوبهم ، فقلت أعمالهم إلا من الفرائض ، ولم بالوا بتناول شيء من لذات الدنيا من كل ماكان مباحاً برخصة الشرع، وربما اقتصروا على رعاية الرخصة، ولم يطلبوا حقائق العزيمة ، ومع ذلك هم متمسكون بترك الادخار والجمع والاستكثار، ولا يترسمون بمراسم المتقشفين والمتزهدين والمتعبدين، وقنعوا بطيبة قلوبهم مع الله تعالى، واقتصروا على ذلك ولا يتطلعون إلى المزيد سوى ما هم عليه من طيبة الفلب. والفرق بن الملامتي والقلندري، أن الملامتي يعمل في كتم العبادات، والفلندري يعمل في تخريب العادات. والملامتي يتمسك بكل أبواب البر والخير ويرى الفضل فيه، ولكه يخفى الأعمال والأحوال، ويوقف نفسه موقف العوام في هيئته وملبوسه وحركاته وأموره ، وسترأ للحال لئلا يُفطى له ، وهو مع ذلك متطلع إلى طلب المزيد . والقلندرى لا يتقيد بهيئة ولا يبالي بما يُعرف من حاله وما لا يعرف، ولا بتعطف إلا على طيبة القلوب وهي رأسماله. وأما الصوفي فالشأن معه مختلف، لأنه يضع الأشياء في مواضعها ويدبر الأوقات والأحوال كلها بالعلم، ويقيم الحلق مقامه، ويقيم أمر الحق مقامهم ، ويستر ما ينبغي أن يستر، ويظهر ما ينبغي أن يظهر، ويأتي بالأمور في موضعها بحضور عقل وصحة توحيد وكمال معرفة ورعاية صدق وإخلاص.

ومن قواعد الفلندرية في هدم العادات حلق شعر الرأس والحاجبين واللحية والشارب، ويروى المقريزى أن سلطان مصر حسن بن محمد بن قلاوون أمر سنة ٧٦١هـ بألا يحلق القلندرية لحاهم وأن يتركوا هذه البدعة والتزيى بزى الأعاجم والمجوس، ويبدو أنه كان لهم لباس خاص وكانوا يسمونهم بالجولقية لأنهم يلبسون الجوالق. ويحكى جلال الدين الرومي في حكاية البقال والببغاء أن جولفيا مر وكان حليق شعر الرأس، وكذلك كان لحافظ الشيرازي انسجاماً خاصاً مع هذه الفرقة.

ويذكر محمد بن بهاء الزركشي صاحب رسالة «زهر العريش في الكلام عن ويذكر محمد بن بهاء الزركشي صاحب رسالة «زهر العريش في الكلام عن

الحشيش» أن أول من اكتشف الحشيش هو أحمد القلندرى ولذلك سميت الحشيشة بالفلندرية.

# القنائي (عبد الرحيم)

أبو محمد عبدالرحيم بن أحمد حجون (٥٢١ ــ ٥٩٢هـ) شيخ قنا من صعيد مصر، جمع بين علمي الشريعة والحقيقة ، مغربي من ترغاي من أعمال سبتا ، مات أبوه وهو صغير فكفله أخواله في الشام وبها تعلم، وجاور مدة تسع سنوات بمكة، وفي الحج العاشر التقى بالشيخ مجد الدين القشيري من قوص فأقنعه بمصاحبته إلى مصر، وزوجه ابنته، وأقام بقنا يعظ ويتاجر، وتقوم طريقته على أن الإسلام دين وعمل وأخلاق فن ترك وأحدة فقد ضل الطريق. والتصوف ليس هو القعود عن العمل، وليس فعل الأعمال المنكرة والمبتدعة في الدين، فذكر الله يجب أن يفعله عاقل بإدراك، فإن لم يجده سقط عنه حق العبادة وأصبح مجموناً، وأما إذا كان نفاقاً فهو مطالب بالإقلاع عن البدعة حتى يثوب ويرجع إلى ربه. والتصوف ليس ركناً من أركان الإسلام ولكنه ركن من أركان الأخلاق، والأخلاق الحسة من دأبها الحض على الكمال وإتيان الحَسَن من الأفعال، والقرآن كله كمال، واتباع الدين وسيرة الرسول هو ذات الكمال، والأخلاق تنبع من امتزاج العلم الظاهر والباطن، والعمل المنتج يغسل النفس الأمارة من أدرانها ويتحصل به العقل على إدراك الأمور إدراكاً صحيحاً، وتتكون به المعارف السليمة ، فينصلح حال الإنسان ويتجه بكله إلى الله وإلى كلام الرسول، وهذه تسمى الأخلاق الزاكية، وهي أعلى درجات الكمال، وبها اتصف الرسول عَمَالِللهِ فقال فيه الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. ونظريته في الأخلاق جديدة كما نرى لأنه لا يجعل العمل المنتج تابعاً للأخلاق، ولكنه يلحق به الأخلاق، فالأصل أن تحسن الأعمال وتعتاد ذلك فتحسن به أخلاقك وتزكو. والعلم مصدره الأحاسيس التى تصل ببن العقل والإرادة ويقوم عليها الإنتاج الفكرى سواء كان جديداً في بابه وبيانه أو أنه قديم صادر عن الذاكرة مخزن الأسرار. والعلم علم الواقع والعلم الطبيعي، والأول حسى ظاهري، والثاني تحوطه المعرفة وهي ما يتبصره الإنسان وينظر بها ظاهر الأشياء وأسبابها الخفية. ويرتبط العلم الطبيعي بالدين، وهو الذي يجر صاحبه إلى البحث والتنقيب وراء خالق الكون، ويدفعه إلى التعمق إلى ما وراء ذلك من أمور تتصل بكلام الله وأقوال الرسل، وأن يخلص نفسه جسماً وروحاً للارتقاء

والسير في الطريق مجاهداً بنفسه ليبلغ المرتبة العليا من هذا العلم أو أسمى حقائق الدين، وبه أخذ التصوف، بل هو التصوف نفسه. والعلم أصل العقائد الدينية. وكان الشيخ يدعو كل من يحضر مجالس علمه أن تكون له حرفة والمزيد من العمل إلى جانب العلم، لأنه ضرورة، فبالإضافة إلى أنه سبب للرزق وسد الحاجات فهو استغلال للطَّاقة من أجل الخبر والناس والحياة التي خلقها الله لنا، وتظهر به نعمة العقل. وكان يقول إن النبي عَلَيْكِيْرُ تصوف قبل الرسالة بغار حراء فانقطع عن الدنيا إلا ما يقيم صلبه ، ولم يمنعه هذا من أن يعمل قبل الرسالة وبعدها عمل أهل الأرض. ودعوته للعمل كأصل من أصول التصوف دعوة جديدة تناسب العصر وترفع التصادم التفليدي بين التصوف والاجتماع. وهو يقول إن العمل أصل نجاح العباد وعمران البلاد، ولا مصيبة أشد من أنّ يتمتع الفرد بكل مطالبه وتصل إليه جميع حاجاته بدون كد أو تعب. والأمة التي ليس من بين شعبها ميل إلى العمل والكد والكدح يجب حذفها من بين الأمم، ووجب عزلها لأنها أمة مريضة. ولا يخاطب القنائي الناس إلا بيا أمة محمد لتعميق مفهومهم بالجماعة وبما بمكن أن تختص به ويكون سمة عليها، ويصل في نظريته عن العمل إلى ربط عمل الدنيا بالآخرة، ويقول: إنه يجب أن يفهم الجميع أن الأعمال كلها تؤدى إلى أعمال الآخرة وثوابها ما دام العمل فيها يرضى الله، فليست الصلاة والصيام والعبادات هي وحدها التي نسميها أعمال الآخرة وعليها الجزاء والمحاسبة، ولكن رجلاً يقوم بماله وقدراته ليقيم مصنعاً يستوعب مئات من الراغبين في العمل ثم ينقدهم أجرهم فهذا عمل يؤدى حتماً إلى الجزاء الحسن في الآخرة، وهو عمل من أعمال الآخرة ، ومن لم يتعلم صناعة ولا عملاً فهو حقير، والإمام عمر يقول: إني لأرى الرجل فيعجبني فأقول أله حرفة فإن قالوا لا سقط من عيني.

وللشيخ عبد الرحيم تفسير للقرآن، ورسالة في الزواج وأحزاب وأوردة وكتاب الأصفياء ومأثورات، وله كلام كثير في التوحيد، وكان كلما سمع الؤذن يفول أشهد أن لا إله إلا الله يفول شهدنا بما شاهدنا وويل لمن يكذب على الله تعالى. وكان يقول الهيبة في الفلب لعظمة الله تعالى هي طمس أبصار البصائر عن مشاهدته بمن سواه حساً فلا يُرى إلا بأنوار الجلال، ولا يُسمع إلا بسواطع الجمال. وكان يقول الرضا سكون القلب تحت مجارى الأقدار، بنفي التفرقة حالاً، وعلم التوحيد جعاً، فيشهد القدرة بالقادر، والأمر بالآمر، وذلك يلزمه في كل حال من الأحوال. ويفول التيكن هو شهود العلم كشفا، ورجوع الأحوال إليه قهراً، والتصرف بالقادر حكاً،

وكمال الأمر شرعاً. ويقول التجريد نسيان الزمنين حكماً، والذهول عن الكونين حالاً، وغمض البصر عن الأين وقتاً، حتى تنقلب الأكوان باطناً لظاهر، ومتحركاً لساكن، فيسكن القلب بتمكين القدر على قطع الحكم، والابتهاج بمنفسحات الموارد، وانشراح الصدور بصور الأكوان، مع ثبوت المقام بعد التلوين ورسوخ التمكين، فتكون الساء له رداء والأرض له بساطاً. ويقول قطع العلائق بقطع بحر الففد، وظهور مقام العبد بعدم الالتفات إلى السوى وثقة القلب بترتيب القدر السابق. ويقول الموحد من عرف الواحد فاستراح واعتمد في كل الأحوال عليه. ولما توفى القنائي قيل إن أكثر من عشرة آلاف كانوا يسيرون في جنازته، ودفنوه في مكان إقامته ومحل درسه وهو الذي به مزاره الآن في مدينة قنا.

## • • • القونوي

صدر الدين محمد بن إسحق، نسبته إلى قونية من تركيا، وفيها ولد وتوفى سنة ٦٧٢هـ، وكان من كبار تلاميذ محي الدين بن عربي، وتزوج ابن عربي أمه ورباه، ومصنفاته في التصوف كثيرة وكلها محطوطات ماعدا إعجاز البيان في تأويل القرآن، وفيه يتصدى بالشرح لفاتحة الكتاب تفسيراً صوفياً ينهج فيه منهج استاذه. وله «النصوص في تحقيق الطور الخصوص»، و«اللمعة النورانية في مشكلات الشجرة النعمانية لابن عربي، ومفتاح الغيب، والنفحات الإلهية القدسية، ولطائف الإعلام في إشارات أهل الإلهام. يقول في تفسير بسم الله الرحمن الرحيم أن التسمية تنبيه للغير أو ترهيب منه ، فمتى نبه الشخص شعر فرغب وسعى وطلب ليغنم او أنقى وحذر ليسلم واختصاصه بهذه الحروف دون غيرها لسر يعرفه من يعرف أسرار الحروف، وما غاب من حروف هذا الاسم في التلفظ والكتابة فإشارة إلى ما بطن من المسمى به وما لا يقبل التعين منه في عالم الشهادة والغيب المقابل له. وأما الرحمن الرحيم فهو في ذوق هذا المقام المتكلم فيه اسم مركب فلا يخلو كل منهما عما تضمنه الآخر، فبعموم الحكم الرحماني الذي هو الوجود ظهر التخصيص العلمي تم الإرادي المنسوب إلى الرحيم، فبه تعينت الحصص الغيبية صوراً وجودية، كما أن بالرحيم ظهر الوجود الواحد متعدداً بالموجودات العينية . ويقول في تكرار الرحمن الرحيم أن ذلك ليس ترديداً لما في البسملة بل للواحد تخصيص حكم التعميم، وللآخر تعميم حكم التخصيص، ومتعلق أحدهما الحكم الدائم مقتضى حكم معنى الأمر باطناً مطلقاً،

وللآخر الحكم المقدر المشروط ناهراً وباطن. وسر ذلك وتفصيله أن الرحمة رحمتان، رحمة ذاتية مطلقة امتنانية هي التي وسعت كل شيء، ومن حكمها السادي في الذوات رحمة الشيء بنفسه، وفيها يقع من كل رحيم بنفسه بالإحسان أو الإساءة بصور الانتقام والقهر، فإن كل ذلك من المحسن والمنتقم رحمة بنفسه. ومن حيث هذه الرحمة وصف الحق نفسخ بالحب وشدة الشوق إلى لقاء أحبابه، وهذه المحبة بهذه الرحمة لاسبب لها ولا موجب، وليست في مقابلة شيء من الصفات والأفعال وغيرها، وإليها أشارت رابعة العدوية:

أحسبك حسبين حسب الهدوى فسأما الدى هدو حسب الهدوى وأما الدى أنست أهل له فسلا الحسمد فدى ذا وذاك لدى

وحسباً لأنك أهل لذاكا فذكرك فى السسر حتى أراكا فشغلى بذكرك عمن سواكا ولكن لك الحمد فى ذا وذاكا

فحب الهوى لمناسبة ذاتية غير معلله بشىء غير الذات. وأما حب لأنك أهل لذاكا فسببه المثمر له هو العلم بالإلهية. والرحمة الأخرى هى الرحمة الفائضة عن الرحمة الذاتية والمنفصلة عنها بالقيود التى من جملتها قوله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة، فهى مقيدة موجبة بشروط من أعمال وأحوال وغيرهما.

## إبْن قَيِّم الجَوْزيَّة

أبو عبدالله شمس الدين محمد بن أبى بكر بن أيوب بن سعد الزُرْعى الدمشقى، تلميذ ابن تيمية، وولادته ووفاته بدمشن ( ١٩٦ ــ ١٩٥١هـ)، وله التصانيف والتآليف فى علوم الشريعة والحقيقة، ومنها كتابه «مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» الذى شرح فيه كتاب منازل السائرين للهروى الأنصارى. وكتابته فى التصوف بنفس العناية التى لكتابته فى الفقه والحديث والتفسير، وقد اقتنى من كتبه مالا يتهيأ لغيره، وكان به ميل لطرين العارفين والسالكبن إلى الله، واستغرقته حياته الروحية وتعبده وانكبابه على كتب القوم يلخصها والسالكبن إلى الله، واستغرقته حياته الروحية وتعبده وانكبابه على كتب القوم يلخصها فى كتابيه «مدارج السالكين» و«طريق المجرتين» وغيرهما، ونظريته فى المحبة الإلهية من النظريات الصوفية التى تتخلل أغلب مصنفاته، وطريق الصوفى يبدأ من تحديد المطلوب المحبوب، فالله سبحانه هو المطلوب المحبوب وحده، ولكنه ينتقد

صوفية وحدة الوجود، ومصدر الخطأ عندهم هو التأويل والإسراف فيه، فقد ثقلت عليهم النصوص فكرهوها، وأعياهم حلها فألقوها عن أكتافهم، وتفلتت منهم السنن أن يحفظوها فأهملوها، ولقد باعها ابن عربي بمحصل من الكلام الباطل. ويفسر قوله تعالى قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالاً، الذين صل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً ، بأنهم أرباب الأعمال التي لغير الله وليست على سنة رسوله، وهم المتصوفة المتعبدون بأذواقهم ومواجيدهم. وفي مقدمة كتابه مدارج السالكين يشرح قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنو وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، فيقول إن الدلالة واضحة على أن كل أحد خاسر إلا من كملت قوته العلمية بالإيمان، وقوته العملية بالعمل الصالح، وكمّل غيره بالتوصيو بالحق والصبر عليه، ومعنى ذلك أن الإيمان يقتضى العمل، ومدار ذلك القرآن بتفهمه وتدبره، فالحقيقة والطريقة والأذواق والمواجيد كلها لاتقتبس إلا من مشكاته، ولا تستثمر إلا من شجرته، وكل علم أو عمل أو حقيقة أو حال أو مقام خرج من مشكاة النبوة فهو من الصراط المستقيم. والإيمان عند ابن القيم بالمصطلح الصوفى ظاهره قول اللسان وعمل الجوارح، وباطنه تصديق القلب وانقياده ومحبته، وأصل هذا التقسيم للظاهر والباطن أن الإنسان خلق من الأرض ولكن روحه من ملكوت السماء، والمؤمن هو المستكفى بالغذاء الإيماني عن الغذاء الحيواني، وهو لذلك يعكف على الله، والجمعية عليه، وحفظ الخواطر والإرادات معه، من تصحيح المحبة والخوف والرجاء والتوكل والإنابة. وخير المتصوفة عنده هم الأوائل لأنهم حائمون على اقتباس الحكمة والمعرفة وطهارة القلوب وزكاة النفوس وتصحيح المعاملة، وكلامهم وإن كان قليلاً إلا أن البركة فيه، بينا كلام متأخرى الصوفية كثير وبركته قليلة ، وهو لذلك يستشهد بأقوال المتقدمين من الصوفية كالجنيد عندما يقول مذهبنا مقيد بالكتاب والسنة، فمن لم يفرأ القرآن ويكتب الحديث لايقتدى به في طريقنا. وينتقد المحدثين بشدة لأنهم ظنوا أن المتمسك بالكتاب والسنة صاحب ظواهر، وأن المقدمين لنصوصها جهال منقوصون، ويتعجب من موقفهم ويقول: أفيظن المعرض عن كتاب ربه وسنة رسوله أن ينجو من ربه بالإشارات والشطحات وأنواع الحيال؟ والاتحادى والحلولي والإباحي الشظاح والسماعي يجاهر بالقحة والفرية ويقول حدثني قلبى عن ربى، ويستشهد بقول الدرارني الذي رؤى في المنام فسألوه عما فعل الله به فأجاب: غفر لي، وما كان شيء أضر على من إشارات القوم. ويخطّىء أصحاب دعوى إسقاط التكاليف لأنهم لم يفهموا معنى اليقين في الآية واعبد ربك حتى 448

يأتيك اليقين، وفي الآية وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين، فاليقين بالإجماع هو الموت عند أهل التفسير، فن يزعم أنه يصل إلى مقام يسقط عنه فيه التعبد فهو زنديق كافر بالله وبرسوله. وينتقد ابن القيم دعاوى أهل الجاهدات والجور على أنفسهم بترك الزواج والطيبات التى أباحها الله من المطاعم والملابس، وكذلك من تعبدوا بالعبادات البدعية التى ظنوا أنها تجلب الحال والكشف، ودعوى الفصل بين الشريعة والحقيقة، وقال إن كل إسلام ظاهر لا ينفذ منه صاحبه إلى حقيقة الإيمان الباطنة فليس بنافع حتى يكون معه شىء من الإيمان الباطن، وكل حقيقة باطنة الايقوم صاحبها بشرائع الإسلام الظاهرة لا تنفع ولو كانت ما كانت. وينعى على الهروى قوله بمقام الفناء وبالجبر، ويعرف التصوف بأنه تزكية النفس وتهذيبها لتستعد السيرها إلى صحبة الرفيق الأعلى ومعية من تحبه، فإن المرء مع من أحب، ودرجات ذلك ثلاث: هي تحسين الخُلق مع الحلق، وتحسينها مع الله، والدرجة الثالثة هي الفناء، ولكنه الفناء على قاعدته وأصوله، أي الإقبال بالكلية على الله تعالى والاشتغال به وحده عا سواه، وفي هذا المقام تتحقق نظرية الحبة في أكمل صورها، وهي الحبة لله ذاته، وترادف الرغبة في تحقيق مرادات الله فيكون الحب أصدق ما يكون عندما يصرح أريد أن أنفذ أوامر ربى.

والمؤمن عبر حياته يكون مسافراً إلى الله، ومنازل أو مدارج هذا السير هي المقامات والأحوال، وهي عند ابن القيم يسميها منازل العبودية، والأحوال عنده واردات ومنازلات تصبح مقامات إذا تمكنت وثبتت. وأول المنازل هو اليقظة ثم تكون الفكرة، ثم البصيرة، ثم القصد فيأخذ العبد مع صدق الإرادة إلى إعداد العدة للهجرة إلى الله وقطع العلائق المانعة له. وآخر المنازل هو العزم وهو القصد الجازم المتصل بالفعل، ويحتاج فيه السائك إلى المحاسبة وتأتى بعدها التوبة. ويورد ابن القيم الكثير من مصطلحات الهروى، ومن ذلك الكشف، والكشف الصحيح عنده هو المطابق لمراد الرب الديني من عبده. ويرى أن المشاهدة من أوهام الصوفية، وغاية الماصل إليه العبد هي الشواهد، وهي ما يغلب على القلوب الصادقة العارفة الصافية من ذكره وعبته وإجلاله وتعظيمه وتوقيره بحيث يكون ذلك حاضراً فيها، مشهوداً لها، من غرغائب عنها.



### كبرى (نجم الدين)

أبو الجناب أحمد بن عمر الخيوقي نسبة إلى مدينة خيوه أو خوارزم، ويعرف باسم الشيح نجم الدين كبرى صاحب الطريقة الكبرية في التصوف ، وقيل إن كبرى اختصار لعبارة الطامة الكبرى وهو اللقب الذى أضفوه عليه بالنظر إلى مهارته في الجدل، فكان كأنه المصيبة تحل بالمناظر، ويلقب أيضاً بلقب ولى تراش أى ناحت الأولياء، لأنهم كانوا يعتقدون أنه إذا نظر إلى شخص وهو في حالة الوجد والانجذاب فإن هذا الشخص ينجذب ويصيبه اللطف ويصبح من الأولياء المجذوبين. ولقبوه أيضاً « أبو الجناب » وذلك كما قيل أنه رأى النبي عَمَالِيَّةٍ في المنام، فناداه به، بمعنى المتجنب للدنيا ومافيها. واستشهد نجم الدين في غارة للمغول على خوارزم سنة ٦١٨ هـ، ويذكر جامي في نفحات الأنس أن جنكيز خال لما سمع بأمر هذا الولى أرسل إليه ليترك البلد، ولكنه رفض ودعا للجهاد، وتمنطق وحمل الحجارة وحربة، والتقى الكفار ولكنهم رموه بالسهام، وقيل إنه قبض على خصلة من شعر كافر ومات عليها ولم يستطيعوا تخليص الكافر من يده إلا بقطع الخصلة. وإلى هذه الواقعة يشير الشاعر الصوفى جلال الدين الرومي، وقد انتسب للكبروية، أو طريقة نجم الدين كبرى \_\_يقول: نحن قوم نشرب خر الإمام الصافية بإحدى اليدين، ونمسك بصفيرة الكافر بثانية الكفين! ومن تلاميذه مجد الدين البغدادى وسعد الدين الحموى وكمال الجندى ورضى الدين على لالا وجال الدين الجيلاني وبهاء الدين ولد والد مولانا جلال الدين الرومي. ومن مؤلفات الشيخ رسالة «أقرب الطرق إلى

الله » من صحيفتين أو ثلاث ، وموضوعها قول الصوفية المعروف «الطرق إلى الله بعدد أنفس الخلائق » ورسالة «صفة الآداب» عما ينبغى أن يتحلى به المريد ، و«فوائح الجمال وفواتح الجلال» وتفسير للقرآن فى ١٢ مجلداً على طريقة الصوفية وتحدث عنه جلال الدين الرومى وكان تلميذاً لتلميذه مجد الدين البغدادى ، وقد ظل مجد الدين يأخذ عنه إلى أن دخل فى روعه أنه قد تفوف على شيخه ففال : كنا بيضا على ساحل البحر ، فضمنا الشيخ نجم الدين تحت جناحيه ، ومازال يحميها حتى أفرخنا ، فلما صرنا بطيطات قفزنا إلى البحر ، وبقى الشيخ على الشاطىء ، فدعا عليه الشيخ أن يموت فى البحر الذى قفز إليه بالغرق ، وقد كان ، فيذكر جامى أن ملك خوارزم سكر فأمر بإغراقه!! وقيل إن نجم الدين لما سمع بذلك دعا على الملك ، وقد حاول الملك أن يسترضيه ، ففال له على العكس فذلك مكتوب ولا مهرب مه ، حاول الملك أن يسترضيه ، ففال له على العكس فذلك مكتوب ولا مهرب مه ، كانت سنة ٦١٦ هـ ، وكانت له مكاتيب فى أصول التصوف وآذاب المريدين ومراتب السير والسلوك وأحوال السالك ومقاماته ، ورسالة أخرى بعنوان رسالة سفر ، أى انسفر من العالم الترابى إلى عالم الملكوت ، ورسالة أفى «علم السلوك وأحوال السالك ومقاماته ، ورسالة أخرى بعنوان رسالة سفر ، أى انسفر من العالم الترابى إلى عالم الملكوت ، ورسالة فى «علم السلوك» .

## الكلاباذي

أبو بكر محمد بن إسحق الحنفى البخارى الكلاباذى، أطلقوا عليه تاج الإسلام لعلمه وفضله، فقد كان موسوعة، وكان من علماء الصوفية، وله كتاب التعرف إلى أهل التصوف، جع فيه مذهبهم وأحوالهم، وعرّف بطريقتهم وتسمينهم ومعتقدانهم، حتى قيل إن كتابه صورة للتصوف فى زمنه، وهو القرن الرابع الهجرى، ففد توفى الكلاباذى سنة ٣٨٠هم، ولم يكتب ما كتب عن التصوف إلا بعد أن عاشر الصوفية، واستمع إلى أعلامهم، وحفظ عنهم، وكتابته كتابة العارف المتحفق عما يكتب، ولذلك ففد قالوا فى كتابه لولا «التعرف» لما غرف التصوف، وهو قول بليع يعكس أهية الكتاب وفوائده والغاية منه، فقد استهدف به أن يخرص المتخرصين والمتقولين على الصوفية، ويبين حقيقة ما ذهبوا إليه فى التوحيد والعبادة، والمعانى التى تنصرف إليها أقوالهم، والمقاصد من عباراتهم وإشاراتهم، ولطائف أقوالهم أو لطائف الله تعالى معهم. وكان الكلاباذى عالماً أصولياً، ومن مؤلفاته: الأربعين فى الحديث، والإشعاع والأوتار، وآمالى فى الحديث، وبحر الفوائد المشهور بمعانى الأخمار وغير ذلك.

ومن أقواله في كتابه التعرف أن اسم الصوفية لم ينتحله القوم لأنفسهم، ولكنه ألصن بهم للبسهم الصوف ربما، أو لتشبههم بأهل الصفة ربما، أو لصفاء سريرتهم ربما، ويورد أساء أخرى لهم شاعت عنهم، فهم الغرباء لتغربهم، والسياحيون لكثرة أسفارهم، والشكفتية لأنهم يسكنون الشكفت أى الكهوف والمغاور، والجوعية لأنهم ينالون من الطعام بقدر ما يقيم الصلب، والفقراء لتخليهم عن الأملاك، والنورية لتنزل الأنوار عليهم، ولأن قلوبهم منورة بنور الله تعالى. وتجتمع الصوفية على أقوال في الله تعالى كانوا فها السابقين، فالله ليس بجسم، ولا شبح، ولا صورة، ولا شخص، ولا جوهر، ولا عرض، ولا اجتماع له ولا افتراق، ولا يتحرك، ولا يسكن، ولا ينقص ولا يزداد، وليس بذي أبعاض ولا أجزاء، ولا تأخذه السنات، ولا تداوله الأوقات، وصماته على الحقيقة ، من العلم والقدرة والقوة والعزة والحلم والحكمة والكبرياء والجبروت والقدم والحياة والإرادة والمشيئة والكلام. وهو خالق لأفعال العباد كلها ولأعيانهم، وبقضاء الله وقدره، وإرادته ومشيئته يفعلون، ولولا ذلك لم يكونوا عبيداً ولا مربوبين ولا مخلوقين ؛ وأجمعوا أنهم لا يتنفسون نفساً ، ولا يطرفون طرفة ، ولا بتحركون حركة إلا بقوة يحدثها الله تعالى فيهم، واستطاعة يخلفها لهم مع أفعالهم، ولا يوحد الفعل إلا بها. وأجمعوا على أن هم أفعالاً واكتساباً على الحقيفة، هم بها مثابون، وعليها معاقبون. وأجعوا على أن الدليل على الله هو الله وحده، وقالوا المعرفة معرفتان ، معرفة تعرّف ، ومعرفة تعريف ، ومعنى التعرّف أن يعرّفهم الله نفسه والأشياء به ، والتعريف أن يريهم آثار قدرته في الآفاق وفي أنفسهم . وأجمعوا على إثبات كرامات الأولياء، وقالوا المعجزات للأنبياء، والكرامات تجرى على الأولياء من حيث لا يعلمون ، والأنبياء بالمعجزات عالمون . وقالوا في حقائق الإيمان أنها أربعة : توحيد بلا حد، وذكر بلا بت، وحال بلا نعت، ووجد بلا وقت. ومعنى حال بلا نعت أن يكون وصفه حاله، ووجد بلا وقت أن يكون مشاهداً للحق في كل وقت. ويأخذ الصوفية بالأحوط والأوثق فها اختلف فيه الفقهاء. وأجمعوا على إباحة المكاسب من الحرف والتجارات والحرث، وسبيلها الأعمال المقربة إلى الله عز وجل. وعلوم الصوفية علوم أحوال، والأحوال مواريث الأعمال، ولا يرث الأحوال إلا من صحح الأعمال. والتصوف أركانه عشرة، أولها تجريد التوحيد، ثم فهم السماع، وحسن العشرة ، وإيثار الإيثار، وترك الاحتيار، وسرعة الوجد، والكشف عن الخواطر، وكثرة الأسفار، وترك الاكتساب، وتحريم الادخار. وكشفوا عن الخواطر، وتكلموا في التوبة، والزهد، والصر، والفقر، والتواضع، والخوف، والتفوى، والإخلاص،

والشكر، والتوكل، والرضا، واليقين، والذكر، والأنس، والقرب، والاتصال، والمجبة، والتجريد، والتفريد، والوجد، والغلبة، والشكر، والشهود، والغيبة، والجمع، والتفرقة، والتجلى، والاستتار، والفناء، والبقاء. وكلامهم فيه ألغاز ويحتاج للشرح والتفسير، وهو لغتهم التي بها مخاطباتهم. وهم درجات، فهناك المراد، والمراد، والعارف. والمريد هو الذي لايريد إلا بإرادة الله، والمراد هو الذي يجذبه الحق جذبة قوية فيكاشف بالأحوال، والعارف أعرف الحلق بالله وأشدهم تحيراً فيه. وأول مقامات المعرفة أن يعطى العبد اليقين في سره لتسكن به جوارحه، والتوكل في جوارحه لتسلم به دنياه، والحياة في قلبه ليفوز بها في عقباه.

# الكُمُشْخَانَوي

ضياء الدين أحمد بن مصطفى بن عبدالرحن الكمشخاوى النقشبندى المجددى الحالدي (١٢٢٧ ـــ ١٣١١هـ) ونسبه لمكشخانة من تركيا، وقد وفد إلى مصر وافتتح بها مطبعة، وله التصانيف التي منها راموز الأحاديث ولوامع العقول ونجاة الغافلين والأحزاب وجامع الأصول، ولعل أهمها هو الكتاب الأخير واسمه جامع الأصول، ولعل أهمها هو الكتاب الأخير واسمه جامع أصول الأولياء، وهو من المراجع الهامة في التصوف، قيل فيه إنه رسالة جامعة لأصول الطريقة العلية المحمدية، ومجموعة شاملة لآداب الصوفية الصديقية المفيدة لكل طالب السلوك إلى طريقة الله والراغب إلى معرفته تعالى، ويذكر الكمشخانوي في أسباب تأليفه لهذه الموسوعة الصوفية أنه قد رأى الناس ضيعوا الطريق فأراد أن يجمع نبذة من أصولها وأوصافها والأولياء وأنواعهم واصطلاحهم وأطوارهم وبعض أسرارهم وآدابهم ومسلكهم وشروطهم إجمالاً. وهو يرصد المراجع للطرق الكبرى فالقادية مثلاً مراجعها في بهجة الأسرار والفنية وقلائد الجواهر وفتوحات الغيب ونفحات القدس والمناقب، والشاذلية في المفاخر العلية والكواكب الزاهرة والمناقب والواردات، والرفاعية في بهجة الرفاعي والوصايا والمناقب، والأحمدية في بهجة البدوى وشرح متن الغاية والوصايا، والدسوقية في الوصايا والمناقب، والأكبرية في الفتوحات المكية والحلية والتدبيرات وحوض الحياة والمناقب والفصوص، والموية في المثنوي والمناقب وفيه ما فيه والسواقب، والكبروية في فقرات نجم الدين والتأويلات والمناقب، والسهروردية في العوارف وتعرف علم التصوف، والخلوتية في معيار العلوم وشرحه لعمر الفؤادي وترجمة الحال والمناقب، والجلوتية في خطاب الحقى

ومجالس أربعين والمسألة والمناقب، والبكناشية في خطاب البيان والجاودان والمناقب، والغزالية في الإحياء والحجة والمناقب، والسعدية والجشتية والشعبانية والكلشنية والحمزوية والبيرامية والعشاقية والبكرية والعمرية والعثمانية والعلوية والعباسية والزينية والعيسوية المغربية والبحورية والحدادية والغيبية والخضرية والشطارية والبيومية والملامية والغيدروسية والمبتولية والسنبلية والأويسية وغيرها مذكورة في كواكب الدرية ونفحات الأنس وتذكرة الأولياء والقاشاني وطبقات الشعراني والنفحات القدسية ومنقية الأولياء وطبقات القاضى زكريا ورسالة القشير اى طبقات المشايخ ومقامات العارفين وكتاب المنجلى ولطائف الأعلام واصطلاحات الصوفية وشمس البونى والمناهج وكشف الواردات ودرة الموحدين وحقائق الدقائق وأسرار السرور ومحاضرة الأبرار والتجليات الإلهية والوصايا القدسية وكتاب الإسراء والتمهيد ومفتاح الغيب ومصباح الأنس والإنسان الكامل ومنازل السائرين ومدارج السالكين وكشف الحقائق وحدائق وخالصة الحقائق والميزان للشعراني والتمييز ومرآة الأصغياء والوصايا الإلهية وكشف الأسرار الأزلية وحاوى الأرواح ومقامات بدر الدين وروضة الواصلين وزبدة الحقائق. ولاتحفى قيمة هذا الرصد الذي يورده الكمشخانوي فهو جامع للمراجع الكبرى في التصوف، وبعض الكتب التي يوردها لم يصل إليها علمنا. ويظهر المؤلف بمظهر الناقد المميز لخصوصية كل ولى والمنبه لها، ويقتبس الكثير من الشاذلي ويقول ذلك صراحة من مثل وقال الشاذلي، ويترجم له ويذكر سلسلته وأسباب تسميته بالشاذلي وطريقته ويقارن بينها وبن النقشبندية، ويدافع عن التصوف عموماً ضد من يسميهم بالمتفقهين المتعصبين والسفهاء لا الفقهاء فإنهم قد قصروا مرادهم على أن يعرفوا بين الناس بالعلم والفقه والرياسة لأغراض شيطانية وشهوات نفسانية بفتشون بمقتاها عن عيوب الناس ويفشونها لأنهم لايرتفعون إلا بإنكار المناكر خصوصاً على الكامل الخاشع والعابد الذاكر. وأما الفقهاء أصحاب القدم الراسخ في العلوم فإنهم من شدة شفقتهم على عباد الله لا يكادون يجدون في الناس منكراً أصلاً من كمال اشتغالهم بعيوب أنفسهم عن عيوب الناس، ومن هؤلاء شيخ الإسلام المخزومي الذي يقول لا يجوز لأحد من العلماء الإنكار على الصوفية إلا أن يكون قد سلك طريقهم ورأى أن أفعالهم وأقوالهم مخالفة للكتاب والسنة والإجماع والسلف، وأما بالإشاعة والظن والخبر الكذب والبهتان فلا يجوز الإنكار عليهم ولاسبهم، وبالجملة فأقل ما يجب على المنكر حتى يسوغ له الإنكار على أقوالهم وأفعالهم أن يعرف سبعين أمراً ثم يسوغ له الإنكار، منها غوصة في معرفة معجزات الرسل وكرامات الأولياء واطلاعه على التفاسر سلفا وخلفأ والأحاديث

ومنازع الأثمة والمجتهدين وأسرار الكتاب والسنة والتأويل وشرائطه واللغة والمجازات والاستعارات ومقالات السلف والحلف في معنى آيات الصفات وأخبارها واصطلاح القوم فيا غيروا عنه من التجلى الذاتي والصورى والذات وذوات الذوات وحضرة الأسهاء والصفات والفرق بين الحضرات والأحدية والواحدية والظهور والبطون والأزل والأبد وعالم الغيب والكون والشهادة والشؤن والماهية واليهودية والسكر والحبة والشطح وتأويله بما هو مصطلح عليه بينهم. والكتاب في جملته عظيم الشأن وكثير الفائدة وأسلوبه سهل ويقصد فيه إلى المعنى الذي يريده بإيجاز واقتدار.

## الكوفى (أبوهاشم)

قيل فيه إنه أول من تسمى باسم الصوفى من أهل الكوفة، ووصفوه فقالوا إنه كان يلبس كثياب الرهبان الضافية من الصوف. وهناك رأى محالف يفول إن الكوفة كانت تشهر بصناعة الصوف ، وأن اسم الصوفي لذلك كان مساوياً لاسم الكوفي ، ولهذا قيل في أبى هاشم أنه أبو هاشم عثمان بن شريك الكوفي الصوفي. ويبدو أنه توفى نحو سنة ١٥٠ هـ، وأنه عاصر لذلك سفيان الثوري، وهو الذي قال فيه في زعم البعض «لولا أبو هاشم ما عُرفت دقائق الرياء» يعنى أنه كان أول من خاض في الكلام عن الرياء وفصل لنا دقائفه، أي أنه كان ضد الرياء، فإن كان كذلك فكيف انفرد بلبس الصوف ليعرف هذا عنه ؟ ومع ذلك والأقوال متضاربة فيه ، وهناك من يقول إنه كان من شيوخ النفاق، جبرياً في الظاهر، وباطنياً دهريا في الباطن، وكان يجيد الكلام وينطق الشعر، ويقول بالحلول والاتحاد، أو أنه تردد بين الدعويين فلم يُعرف إلى أيها انتهى أمره، وكان قصده من كل ذلك وانتحاله النسك ولسه الصوف إحداث البلبلة بين المسلمين وإثارة الاضطراب في الإسلام، ومع ذلك نسبوا إليه كذلك أنه أول من بنى خانقاه للصوفية في الرملة! ولربما يكون أبو هاشم من الملامتية وإن لم يكونوا قد ظهروا بعد كطائفة متميزة. وأبو هاشم رغم كل ماقالوه فيه لم يختلف أحد في زهده في الدنيا ولو تظاهرا ويقول فيها إن الله تعالى وسمها بالوحشة ليكون أنس المريدين بها دونها، وليقبل المطيعون إليه بالإعراض عنها، فأهل المعرفه بالله فيها مستوحشون ، وإلى الآخرة مشتاقون . وكان على خلن عال وقد نبّه إلى آفة الحلق السيء وأول خطيئة في الوجود، يقول ـــلفَلْح الجبال بالإبر أيسر من إخراج الكِبْر من القلوب، وذلك أن إبليس أبي واستكبر. وأبو هاشم لذلك يترك الكوفة وبغداد ويتجه إلى الشام لعله فيها يجد الإحلاص ويعيش الورع ولا يصافح النفاق ويطلب الآخرة على الدنيا، ومَثْلَه في ذلك قوله لو أن الدنيا قصور وبساتبن، والآخرة أكواخ، لكانت الآخرة أهلاً أن تؤثر على الدنيا، لبفاء تلك ونفاذ هذه.



#### لوليو Lulio

رايوندولوليو (١٢٦٥ –١٣٦٤م) راهب فرانسيكانى قضى فى دراسة العربية وحفظ القرآن تسع سنوات (١٢٦٦ –١٢٧٥) وأنشأ مدرسة لتعليم العربية فى ميرامار، ومهد بها لإنشاء معهد الدراسات الإسلامية فى مدريد، وقرأ فى التصوف الإسلامى وأخذ به فارتحل إلى تونس وعاش مع الصوفية فيها، وكانوا يعرفونه باسم الصوفى النصرانى، وكانت له معارضات لفلسفة ابن رشد على طريقة المتكلمبن العرب، وأثمرت دعوته لإنشاء كراسى لدراسة العربية فى الجامعات الأوروبية فى باريس وأكسفورد وبولونيا وسلمنكه. وعرف لوليو من الصوفية المسلمبن ابن سبعبن وابن هود والششترى وأبى مدين وعفيف التلمسانى، وكان حمه شديداً لابن عربى، فلما وضع مذهبه فى الإشراق كان بتأثير الصوفية المسلمبن ومن نهج هذا المنهج منهم، وقد شرح ذلك فى كتابه الموسوعى «تأملات فى الله» والذى كتب معظمه باللغة العربية، وله الصديق والحبوب كتبه على طريقة الصوفية العرب، ومناظرات بين راءوندو المسيحى وعمر العربى وترجه إلى اللاتينية.



#### ماسينيون

لویس ماسینیون Massignon (۱۹۹۲ ــ ۱۹۹۲) مستشرف فرنسی له فی التصوف الإسلامي بحوث ومقالات ومؤلفات بارزة، ولعله ونيكلسون الإنجليزي يصنعان أهم من يشارك من المستشرقين في التعريف بالتصوف الإسلامي لدى الفرنجة، ويبدو أنه كان للحسين بن منصور الحلاج تأثير كبير على ماسينيون حتى أنه شبّهه في حياته ووفاته بالمسيح، وله فيه أخبار الحلاج وديوانه والشيخ المصلوب والطريقة الحلاجية وكتابه طواسن ، واختار لينشر رسالته فيه «عذاب الحلاج شهيد التصوف في الإسلام » تاريخ مرور ألف سنة على صلبه. ومن كتبه التي يعتز بها في التصوف «نشأة المصطلح الفني للتصوف في الإسلام» استعرض فيه تاريخ التصوف الإسلامي منذ الرسول حتى زمن الحلاج، مع دراسة لألفاظ التصوف كما هي عند أعلام الصوفية. وما سينيون يرفض النظرية التي ترد التصوف إلى التأثيرات المسيحية واليهودية والهندية والفارسية ويؤكد على مصادره العربية الإسلامية من الكتاب والسنة. ومن الذين تناولهم ماسينبون بخلاف الحلاج الخراز والمحاسبي والنوبختي والتستري وابن سبعبن والششترى والسفطى والأخيضر والوراق. واشتغل ماسينيون بالتدريس في الإسلام والمذاهب الإسلامية في الكوليج دى فرانس والجامعة المصرية، وكان من طلابه الدكتور طــه حسي، ومن الذين أخذوا عنه توجهاته الدكاترة زكى مبارك وعبد الحليم محمود وعبد الرحمن بدوى وآخرون، ولمّا أنشىء المجمع اللغوى سنة ١٩٣٣ عبن عضواً عاملاً فيه حتى عام ١٩٥٦، نم عضواً مراسلاً من سنة ١٩٥٧ حتى وفائه.

و يحسم ماسينيون الخلاف حول أصل كلمة «تصوف» ويفول إنها مصدر الفعل الخماسى المصوغ من «صوف» للدلالة على لبس الصوف، وأنه بنبغى رفض ماعدا ذلك من أقوال، ويؤرخ للفظ الصوفى بأنه يرد لأول مرة كلفب مفرد فى القرن الثانى كنعت لجابر بن حيان وأبى هاشم الكوفى، كها يؤرخ للتصوف الفلسفى بالقرن الرابع المجرى ويصنف فلاسفة المتصوفة ثلاثة أصاف الاتحادية كابن مسرة وابن قسى، والإشراقية كالسهروردى الحلبى والجلدكى والدرانى وصدر الدين الشيرازى، والوصولية كابن سيما وابن سبعن وابن طفيل، ويفصد بالوصولية القول بأن النفس تصل إلى موافقة الحق فتكون فى المنزلة الجامعة التى لا تكثر فيها ولا تعدد ولا تفرقة بأى شكل من الأشكال.

ويعرّف ما سينيون الصوفية بأنهم قوم أرادوا أن يههموا كيفية وصول التبديل في أحوال الإرادة ، ويستدون على ذلك بالأحاديث والآيات ، وعلم القلوب عندهم هو علم التفليب أى التبديل في أحوال الإرادة . وأول من دقق في هذا العلم هو سهل بن عبد الله العشرى المتوفى سنة ٣٨٧ هـ ، وهو من الصوفية المقبولين على إجماع فقهاء الإسلام ، وإذا رجعنا إلى ابن عربي في كتابه الفتوحات لوجدناه يقول : وكان سهل بن عبد الله يدقن في هذا الشأن ، وهو الذي نبه على نفر الخاطر . ويقول ماسينيون إن أبا حرة البغدادي كان أول من تكلم في الحبة بالمعنى الصوفي وكان متذوقاً للجمال ، ومن تلاميذه من كان يتعشقه حتى في الصورة ويسجد لها . والحلاج هو الشهيد الأول للمحبة الصوفية ، وشعره لا يذكر فيه محاسن النساء ولا الغلمان مثلها في أكثر رباعيات أبي سعيد بن أبي الخير ، والمحبة فيه مجردة . والغزالي هو أول فلاسفة المتصوفة الذين قالوا بأن الله وحده هو المستحق للمحبة ، ويعرف الحب بأنه حب كل جيل لذات الجمال وليس لحظ ينال من وراء إدراك الجمال .

### مبارك

ركى بن عبد السلام بن مبارك (١٣٠٨ ــ ١٣٧١هـ ــ ١٨٩١ ــ ١٩٥٢م) أو الدكاترة زكى مبارك، من مواليد سنتريس من أعمال منوفية مصر، له «الأخلاق عند الغزالى» و«التصوف الإسلامى» وكتب أخرى فى الأدب. ويؤرخ لتصوفه فيفول إنه كان فى حداثته كأكثر أهل الريف يشهد. مجالس الصوفية، وكانت لأبيه

صلات روحية بأهل الطريق، وعندما التحق بالأزهر انضم لنوادى الصوفية وأخذ العهد على طريقة الشاذلية، ولكنه كان قليل الرعاية للتقاليد الصوفية فنازعه شيخه فاقتنع بأن الصوفية أرباب ظواهر وإن ادعوا أنهم أرباب قلوب، وصنّف كتابه « الأخلاق عند الغزالي » الذي حاز به على إجازة الدكتوراه من الجامعة المصرية سنة ١٩٢٤، وقد تجتّى فيه على التصوف ورمي أشياعه بالغفلة والجهل، وجعل سلوكهم سبباً في انحطاط الأمم الإسلامية ، ومما قاله في أغلاط كتاب الإحياء للغزالي استحسانه لأشياء مبناها على ما لا حقيقة له، وقوله ليس في الإمكان أبدع مما كان، وأن المقصود بالرياضة تفريغ القلب بالخلوة والجلوس في مكان مظلم، ومنها التقليل من الطعام، وعدم الركون إلى الدنيا بالزواج وغيره، والقيام طول الليل، وأن يضع الصوفى نفسه في موضع التهم ليخلص نفسه من فتنة النظر إلى الخلق ومراعاتهم له، ودعوى أن الاشتغال بعلوم الظاهر بطآلة الخ، وينتقد على الزبيدي دفاعه عن الغزالي في كتابه ﴿ أعلام الأحياء بأغلاط الإحياء ›› ويورد أقوال السبكي في طبقاته عن الأحاديث التي تضمنها الإحياء وليس لها إسناد، ويتهم الغزالي بالغفلة وعدم التثبت فهو في جم الأحاديث كحاطب الليل، واتهمه بالعناد ففد قذف ناقدبه ورماهم بالغباوة والحسد والكذب، وينسب له أنه أخذ كتابه الإحياء من كتاب قوت القلوب لأبي طالب المكى، ويجزم بأنه قد نقل عنه كل ماصح لديه وحسن عنده منه وإن لم يشر إلى ذلك، ويكفى أن نقرأ باب التوكل مثلاً في الكتابين لنعرف أنها يسيران في طريق واحد إلى غاية واحدة، ومن السهل إثبات أثر الرسالة القشيرية على أكثر أبواب الإحياء، وكذلك أثر ابن مسكويه عليه حيث يأخذ منه عبارات بكاملها. وينقد على الغزالي أن كنبه الإحياء والأربعين والميزان والمنهاج والتبر المسبوك والأدب في الدين وبداية الهداية كلها يكرر فيها نفس الأفكار والعبارات والأمثلة حتى ليمكن القول بأن بضاعته فها واحدة، وفي خاتمة الكتاب يذكر مبارك أن الغزالي يبدو أنه لا يخلو من سذاجة ، وأن العصور التي تلت عليه كانت مقفرة من النقد ولذلك سادت فيها آراء مع ما تحتوى عليه من عناصر الجمود، وخلو كتبه من العلوم الكونية دليل على عدم أهمينها عنده. ويبدو أن مبارك ندم على أحكامه في التصوف والغزالي التي أسسها على العفل الخالص بعد أن التقى بالمستشرق ماسينيون في باريس واستماعه لمحاضراته في الكوليج دى فرانس عن التصوف والحب فصحت عزيمته على معاودة الكتابة في التصوف وقد تبين له أنه ليس وقفاً على الدراويش الذين يتعيشون بالتسول، وإنما هو نزعة روحية ، ولذلك فقد صنف كتابه التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق

ليكون رسالة دكتوراه للجامعة المصرية سنة ١٩٣٧، وفيه يذهب إلى أن مذاهب الصوفية في جوهرها ترجع إلى شعب ثلاث، الأولى عاطفة الحب الإلهي، والثانية نظرية وحدة الوجود، والثالثة حب الرسول. واهتمامه بالحب الإلهى لأنه يمثل السمو في أذواق الصوفية إذ كانوا يتشهون الفناء في الله، ويرون الأنس به أشرف الأغراض. وهيام الصوفية بالحب الإلهي حوّلهم إلى أقباس روحية ذوقية، وجعل حياتهم أوتاداً تصدح بأعذب الألحان في عالم الأرواح والأذواق. والحب الإلهي هو الذي جعل الصوفية لا يرون غير المعاني ولا يعبأون بالأعمال. وتظهر أهمية هذه العاطفة السامية حبن ننظر أثرها في الأدب ونتعرف ما تركت من أقباس الحنان. وعن الحب الإلهي تسأ نظرية وحدة الوجود، فالصوفية لم يكفهم أن يكون لهم وجود ذاتي بمتاز عن وجود الناس، ولم يكفهم أن يعرفوا بالشوق إلى ذات الديّان، وإنما وثب فريق منهم فادّعوا أنهم جرء موصول بحقيقة أزلية هي حفيقة واجب الوجود، فالفريق الذي يحبُ الله كان يتشرف بنسبة العاشق إلى المعشوق، وأما الفريق الثاني فلا يرى عاشقاً ومعشوقاً ، وإنما يرى شوقاً يتمتل في حنىن الجزء إلى الكل ، وهي وثبة جريئة في عالم المعقول. وهذه النظرية شغلت كثيراً من الصوفية وشطرتهم شطرين، شطراً يؤثر الرفض، وشطراً يؤثر القبول، وكان لمعتنقيها ضحايا أشهرهم الحلاّج. ولابد من الاعتراف بأن التصوف في جلته يرجع إلى هذه النظرية إذ كان الصوفي الحق لا يهمه إلا الفناء في الله، فإن لم يكن فناء الجزء في الكل فهو فناء العاشق في المعشوق، وربما كان تهيهم من إعلان هذه النظرية نوعاً من التقية وإيثار السلامة من مكايد الناس. وعن نظرية وحدة الوجود ينشأ حب الرسول الذي أبدع في اللغة العربية فنا جديداً هو فن المدائح النبوية. وإنما نشأ حب الرسول عن وحدة الوجود، لأن من قالوا بهذه النظرية قرروا أن محمداً عليه السلام هو أول مظهر للذات الأحدية ، وأنه خانم النبيين وأول الأولين وآخر الآخرين، وأنه البرزخ بين الذات الأحدية وسائر الموجودات.

ويقول زكى مبارك إن حِكم ابن عطاء الله السكندرى نموذج من الأدب الصوفى العالى، ولابن عطاء الله فيها كلمات تذكر بمذهب الحلول ومنها «إنها يستوحش العباد والزهاد من كل شيء، لغيبتهم عن الله في كل شيء، ولو شهدوه في كل شيء، لم يستوحشوا من شيء»، وقوله: «علم منك أنك لا تصبر عنه فأشهدك ما برز منه» وهو يفصح إفصاحاً بأن العالم هو الجزء البارز من الله، وأن على المؤمن أن يراه في كل موجود. وعن ابن عربي يقول زكى مبارك أنه كانت له صبوات في عالم الحس قبل أن تنقل صبوانه إلى عالم الروح، وأنه في قصائده في ترجمان الأشواق كان مقهور

النزوات والأهواء ومحبوساً عن اللذات الحسية فاندفع يطوف حولها في رحاب عقلية لها رونق وبهاء. وهو يتناول المعانى بطرائق حسية ويواجه الدنيا بعين متشوقة إلى الصور والأشكال، ومن ذلك قوله: رأيت ليلة أنى نكحت نجوم السياء كلها فها بقى منها نجم إلا نكحته بلذة عظيمة روحانية، ثم لما أكملت نكاح النجوم أعطيت الحروف فنكحتها ...». ويشبّه زكى مبارك الحلاج بالمسيح عليه السلام من نواح كثيرة، منها كثرة السياحات وقوة التنسك وكثرة الأتباع وبشاعة المصير إلى الصلب، والتشابه بينها قوى جداً من الناحية العقلية، فالمسيح كان يقول بوحدة الوجود كما قال الحلاج بوحدة الوجود، والأساطير تنطق الحلاج باسم المسيح، ولعلها لم تكن أساطير، فالمسيح هو الرب في نظر أتباعه من النصاري، والحلاج هو الرب في نظر مريديه من الصوفية، والقرآن يقول إن المسيح لم يصلب وإنما شبه لمن صلبوه. وأتباع الحلاج يقولون إنه لم يصلب وإنما شبّه لمن صلبوه. وقصة الحلاج مع ربه قصة نادرة المثال وهي تغزو القلوب بالحزن والعيون بالدمع وتُفهم من لايَفُّهم أن الحب الصوفى لايعرف اللعب ولاالمزاح، وكان الحلاج يتمنى أن يكون الحب عن الحبوب ليصح له أن يقول:

سبحان من أظهر ناسوته بسير سنا لاهوته الثاقب ثم بدا في خلفه ظاهراً في صورة الآكل والشارب حمتى لقد عاينه خلقه كلحظة الحاجب بالحاجب

وعن ابن الفارض يقول زكى مبارك إنه أى ابن الفارض مدين بخلود شعره إلى نزعته الصوفية ولولا التصوف لانطمس ذكره منذ زمان، والمعانى الرمزية هي السرفي إقبال الناس على شعره، وعنايته بالمعاني كانت فاتحة جديدة في وزن المعاني بعد أن ظل الناس يحرصون على وزن الألفاظ، ويكفيه هذان البيتان:

#### وحسياة أشواقسى إلىك وحسرمة الصبر الجسميل ما استحسنت عينى سوا ك ولا صبوت إلى خليل

وهما بيتان لاخطر لهما عند من يحفلون بجزالة الألفاظ ولكنهما على جانب عظيم من القوة عند من يؤثرون المعانى، وهل في الحب أجل وأشرف من توحيد المحبوب؟ وابن الفارض شغل بالشعر أربعين سنة، ولشعر الصبا لون، ولشعر الكهولة لون، والوحي واحد وهو الحب، إلا أن الحب في العهد الأول كان حباً حسياً، وحبه الحسى كان أساس حبه الروحي في الكهولة، والهيام بالجمال الإلهي لا يقع إلا بعد الهيام بالجمال الحسى ، وابن الفارض شاعر عاشق توزعت عواطفه ببن عالم المادة وعالم الروح . وكتاب النصوف لمبارك موسوعة فى الأدب والشعر والأقاصيص الصوفية، واللهجات العربية فى مؤلفات الصوفية، وصور المجتمع الإسلامى فى كتب الصوفية، وأثر التصوف فى الفنون رفى الأخلاق، ويكفى الصوفية أنهم عظروا الأدب العربى بأريج الكرامة والعزة والصيانة والعفاف، وهم الذين وصلوا المشرق بالمغرب وحفظوا الإسلام بإذاعة المعانى الروحية والذوقية. وأدباء الصوفية هم الذين رحوا تاريخ الأدب العربى من وصمة التزلف بالمديح إلى الملوك والرؤساء والأمراء والوزراء.

### مبارك

على بن مبارك بن سليمان (١٢٣٩ ــ ١٣١١هـ) الوزير المصرى والمؤرخ العالم صاحب (( الخطط التوفيقية )) في عشرين جزءاً جرى فيه على نهج المقريزي في خططه ويعدد الزوايا والربط والخانكات والتكايا الصوفبة في مصر ويذكر أنها كانت لإقامة بعص الصالحين للتعبد فيها، وأغلبهم من الأجانب، وينعى أن يكون هؤلاء المتمتعون بخير البلد أبعد الناس عن التصوف كما عرّفه السهروردي في كتابه عوارف المعارف. ويؤرخ مبارك لأول خانقاه بديار مصر زمن صلاح الدين الأيوبي سنة ٦٥٩ هـ وقد أنشأها برسم الفقراء الصوفية الواردين من البلاد الشاسعة ووقفها عليهم، ووقف عدة أملاك يصرف من ريعها عليها، ورتب لهم كل يوم طعاماً ولحماً وحبزاً، وبني لهم حاماً بجوارها، ثم لما انفرضت الدولة الأيوبية حذا حذوهم السلاطين الجراكسة ومعض الأمراء فصار في مصر إلى أول الفرن التاسع عشر ٢٢ خانقاه، ثم لما زال ملك السلاطبن الجراكسة حصل الإهمال وعدم الصرف وضياع الأوقاف التي عليها فاندثر أغلبها وتخرّب الكثير منها واستبدلت بالتكايا وتنوسي اسم الخانقاه بالكلية ، وهي كلمة فارسية معناها بيت العبادة. والتكايا جمع تكية، يسكنها الدراويش الأغراب غالباً الذين ليس لهم كسب وإنما تجرى لهم مرتبات شهرية وسنوية من ديوان الأوقاف العمومية أو من أوقاف خصوصية، فلذا تسمى محال إقامتهم تكية كأن أهلها متكئون أى معتمدون في أرزاقهم على مرتباتهم. وعدد هذه التكايا في القاهرة وحدها عشرون تكية ، وأهمها تكية الخلوتية وراء الحلمية على يمبن الذاهب إلى شارع محمد على ، وتكية المغاوري بأعلى المفطم، وبها جملة من دراويش العَجّم يشاع عنهم أنهم يشربون الحمر، ويحتفلون فيها بموسم عاشوراء فيجتمعون ويذكرون ويصيحون ويصرخون ويذبحون الذبائح ويفرقون على الفقراء. ويتضمن كتاب مبارك تراجم لعدد من الأولياء والصوفية ويُعدّ مع كتاب المقريزى أفضل المصادر عن الصوفية والصالحين أثناء حكم المماليك لمصر.

### المتبولي

برهان الدين إبراهيم بن على بن عمر، الأنصارى المتبولى، من أصحاب الدوائر الكبرى فى الولاية، وينسب إلى متبول من قرى الغربية بمصر، وله كتاب ((الأخلاق المتبولية)) فى مكتبة عارف حكمت وصفحاته ٦١٦، وكان يفول أنا أحمدى، أى من أتباع سيدى أحمد البدوى، ويلبس الصوف ويتعمم به وله طليحية حراء، وطريقته قوامها الإخلاص وتطهير القلب. يقول طهر قلبك من عجبة الدنيا يجر ماء الإبمان فيه جداول، ومن لم ينظف قلبه لم يؤمن. والتصوف عنده ليس تبطلا، وهو يقول لاأحب الفقير إلا كان له حرفة تكفه عى سؤال الناس، وكان هو نفسه يعمل فى الغيط ويدير وقته، وأخلاقه فى التصوف أساسها البر والمعروف، وكانت حياته تماشى ما يدعو إليه، وأنشأ أماكن للعبادة كثيرة، منها جامع كبير بطنطا، وبرج بدمياط، وتوفى بأسدود. ويروى أنه اختلف مع السلطان قايتباى فقال السلطان إما أنا أو هو فى مصر، فخرج المتبولى يقصد القدس على حارة ولكنه لم يكمل، وقيل مات عن ثمانين سنة ولم يغتسل قط عن جنابة لأنه لم يحتلم قط ولم يتزوج.

المحاسبي

### <del>ع</del>اسبی

أبو عبدالله الحارث بن أسد من أهل البصرة ، ووفاته ببغداد سنة ٢٤٣هـ، وشهرته المحاسبي فقد كان شديد المحاسبة والمراقبة لنفسه حتى تميزت طريقته فأطلقوا عليها المحاسبية ، ومنهجه تحليلي نفساني ، ويصفه المستشرق ماسينيون بأنه إعجاز نادر ، ويتحدث شيخ الصوفية الجنيد عن هذا المنهج فيقول إن المحاسبي كان يمر عليه في بيته ويقنعه بالخروج معه إلى الصحراء للتمكير والنقاش فيبدأه بأن يفول له سلني ، فيقول الجنيد ما عندى سؤال أسأله ، فيفول المحاسبي سلني عما يفع في نفسك ، ويسأل الجنيد فيجيبه المحاسبي ، ولكن السؤال يسلم لسؤال غبره ، والإجابة تقتضى بدورها إجابة فيجيبه المحاسبي ، ولكن السؤال يسلم لسؤال غبره ، والإجابة تقتضى بدورها إجابة

أخرى وهكذا. وكان ذلك حال المحاسبي مع كل أصحابه وتلاميذه. والمحاسبي استاذ أكثر البغداديين، وأكثر من يروى عنه هو آلجنيد، والأسئلة التي تطرح على المحاسبي وأجوبته التحليلية لها هي التي كان يملأ بها كتبه، ويقول الجنيد إنه كان يتوجه إلى بيته بعد المناقشة فيعملها كتاباً، ومؤلفات المحاسبي كثيرة، ويفدرها بعضهم بنحو المائتي كتاب، أشهرها كتاب «الرعابة لحقوق الله عز وجل)، وقيل فيه إن المحاسبي لو لم يؤلف إلا هذا الكتاب لكانت له نفس المكانة والأستاذية على أقرانه ومعاصريه، وإن أثر هذا الكتاب ليتجاوز وقنه، وسيظل المحاسبي له المنلفون عنه وإن لم يعاصروه ، ومن هؤلاء كال الإمام الغزالي ، ومن النقاد من يذهب إلى أن الغزالي في كتابه الإحياء قد تبطل كتاب الرعاية للمحاسبي، فلولا الرعابة ما كان الإحياء، ومن رأى الغزالي أن المحاسبي هو خبر أمة الإسلام في علم المعاملات، والمقصود به علم الأخلاق النفسانية . وطريقة المحاسبي في التعلم طريقة فريدة حقاً وتذكرنا بطريقة سقراط. يسأله سائل: بما تُحاسب النفس؟ فيقول: بقيام العقل على حراسة جناية النفس، فيتفقد زيادتها من نقصانها، فيذل له: ومما تتولد المحاسبة؟ فيقول: من مخاوف النقص وشين البخس والرغبة في زيادة الأرباح. والمحاسبة تورث الزيادة في البصيرة، والكيس في الفطنة، والسرعة إلى إثبات الحبجة، واتساع المعرفة، وكل ذلك على قدر لزوم القلب للتفتيش، فيقال له: ومن أين تَخَلُّف العقول والقلوب عن محاسبة النفوس ؟ فيقول : من طريق غلبة الهوى والشهوة ، لأن الهوى والشهوة يغلبان العقل والعلم والبيان، فيسأل: ومما يتولد الصدق؟ فيقول: من المعرفة بأن الله يسمع ويرى، فالعرفة أصل للصدق، والصدق أصل لسائر أعمال البر، فعلى قدر قوة الصدق يزداد العبد في سائر أعمال البر، فيُسأل: وما هو الشكر؟ فيفول هو علم المرء بأن النعمة من الله وحده، وأن لانعمة على خلق من أهل السماوات والأرض إلا وبدائعها من الله، فسكر الله عن نفسه وعن غيره، فهذا غاية الشكر، فيُسأل عن الصبر ما هو؟ فيقول: هو حمل النفس على المكاره وتحمل المؤن واحتمال المكابدات، فيُسأل: فكيف السبيل إلى مقام الرضا؟ فيقول: علم القلب بأن المولى عدل في قضائه، غير متهم، وأن اختيار الله خر له من اختياره لنفسه.

وكان المحاسبي من فرط حسه الأخلاقي الديني فيه خصلة نفسية بدنية ، وهي أنه إذا استشعر حرجاً أخلاقياً دينياً في طعام يدعي إليه تحرك عرق في إصبعه كالمحذر له فيمتنع لتوه ، ويصف هو ذلك فيقول: «بيني وبين الله علامة ، إذا لم يكن الطعام عند الله مرضياً ارتفعت إلى أنفى منه فورة فلم تقبله نفسى. وفي ذلك أيضاً يقول الجنيد إن

الحارث ورث ثروة طائلة عن أبيه ولكنه رفض أن يتسلم منها شيئاً لأنه كان يرى أباه واقفياً على غير مذهب السنة، وأن أهل الملتين (مثنى مِلّة) لا يتوارثون. ومنه أيضاً أن جماعة من أصحابه رأوه متعلقاً بأبيه والناس مجتمعون عليها وهو يقول له: طلق امرأتك فإنك على دين وهي على غيره.

والمحاسبة التي يفول بها المحاسبي والتي ينسب إليها هي محور تفكيره الصوفي ومذهبه فى التصوف، وهى موازنة يقول إنها فى ثلاث مواطن، فها بن الإيمان والكفر، وفها بين الصدق والكذب، وبين التوحيد والشرك. وطريقة الحاسبي القائمة على المحاسبة والموازنة والمراقبة أساسها قوله أن الإنسان ليس شيئاً بدون الله ، وليس له إلا ما يناله من رضوان الله، وأنه إن اتقى الله وقاه شر مَنْ دونه، وإن صالح صلح به الناس، وإن فسد فسد به الناس، وأن عدوه من نفسه طبائعه السيئة، وأولياءه منها طبائعة الحسنة ، وأنه لذلك محل صراع نفساني بين الاثنتين ، والإنسان الأخلاقي المتدين هو الذي يقاتل بعضه ببعضه، ويستخدم أولياءه ضد أعدائه، فيقاتل الغضب بالحلم، والغفلة بالتفكير، والسهو بالتنبيه. ومراقبة الإنسان الأخلاقي لله على ثلاث خلال على قدر عقل العاقلين ومعرفتهم بربهم، والحلة الأولى هي الخوف من الله، والثانية هي الحياء منه ، والثالثة هي الحب له . والخائف مراقب بشدة الحذر من الله تعالى ، والمستحيى من الله مراقب بشدة انكساره وغلبة إخباته، والمحب لله مراقب بشدة سروره وغلبة نشاطه وسخاء نفسه. والمراقبة في أحوال ثلاثة، أولها التثبت بالحذر قبل العمل مما أوجب الله والترك لما نهي عنه مخافة الخطأ، فإذا تبين له الصواب بادر إلى العمل مما أوجب الله والترك لما نهى عنه، فإذا دخل في العمل فالتكميل للعمل مخافة التقصير، فن لم يثبت قبل العمل فهو غير مراقب الله ، ومن لم يبادر ويسارع إلى العمل بعد ما تبين له صوابه فما راقب الله إذ أبطأ عن العمل وتثبط عن القيام بما أمر به. ومن لم يجتهد في تكميل عمله فضعيف مفصر في مراقبة من يراقبه وقد علم أن الله يحب تكميله وإحكامه . والطاعة لله فيما أوجب وما نهى منتزعة من حب الله لعباده ، وحبهم لله تعالى من حبه لهم أولاً، فالله سبحانه هو الذي بدأ فقرف عباده بنفسه ودلُّهم على طاعته وتحبّب إليهم على غناه عنهم. ويحلل المحاسبي المحبة نفسيا كعادته فيقول إن الحب لله هو الشوق إليه، والشوق تذكار للقلوب بمشاهدة المعشوق، لأن المحب لايشتاق إلا إلى حبيب، فلا فرق بن الحب والشوق. وعلامات الحب على المحبن تظهر على أبدانهم وفي ألفاظهم، والمحب يُعرف بأخلاقه وما يُجربه الله على لسانه بحسن الدلالة عليه وما يوحيه إلى قلبه. والمحبة أصلها في القلب وفرعها في اللسان. وأظهر شواهد المحبة

لله شدة النحول بدوام التفكير في الله وطول السهر في ذكره والقيام له وسخاء النفس في الطاعة والمبادرة. والنطق بالمحبة على قدر ما في القلب منها، ولذلك قيل علامة المحبة لله تمكنها في قلب الحب وظهورها على لسانه. والحب لله استنارة للقلب بالفرح لقربه من حبيبه، فيستلذ الخلوة بذكر الحبيب، ويحل الأنس بالفلب لله فيستثقل كل أحد سوى الله، فإذا ألف الخلوة بمناجاة حبيبه استغرقت حلاوة المناجاة العفل كله حتى لا يقدر أن يستوعب ما سوى الله. وسألوا المحاسبي: فكيف نستعبن على الطاعة ؟ فقال بذكر حبيب العامدين فإنكم لو سفيتم من حبه والمنافئ الله أعظم ثواباً من الزهد الراحة وتقضّت الهموم. والمحاسبي يجعل الحب والبغض في الله أعظم ثواباً من الزهد في الدنيا. ويسبق المحاسبي الجنيد حيث يشرح التوحيد بإفراد تجريد الحق، وهو والإيمان أي الصوفية فيقول إنهم الذين جعلهم الحق أهلاً لتوحيده وإفراد تجريده، والذابين عن ادعاء إدراك تحديده، مصطنعين لنفسه، مصنوعين على عينه، ألقى عليهم والذابين عن ادعاء إدراك تحديده، مصطنعين لنفسه، مصنوعين على عينه، ألقى عليهم عبة منه له.

ويرسم المحاسى الطريق النفساني للنجاة بالتوبة، ويفسم الناس بإزائها إلى منازل تلاث، فن نشأ على الخير وأتى الزلة فحنته أخف لطهارة قلبه فيعود لرعاية حقوق الله في نفسه ، والثاني التائب بعد الصبوة ، وهو الراجع إلى الله بعد جهالة والنادم على ما سلف منه ، والثالث المصر على الذنب ، وهو المقيم على السيئة فهو محتاج إلى ما يحل به إصراره من نفسه ليتوب إلى ربه ويلحق بصاحبيه السابقين، ويبعثه على ترك الإصرار الخوف والرجاء. ونظربة المحاسبي في الخبر كأنه ليس مفهوماً يفرض نفسه على العبد بالتفكير والتجريد، ولكنه الخير كما يحدده الدين. والرياء يحيط عمل الخير، والرياء هو القيام بالخير بإرادة محمدة الناس وليس ابتغاء ًلوجه الله تعالى. وأعظم المرائبن في نظرية المحاسبي هو من يراءي بالإيمان ويعتفد التكذيب مع ذلك ويضمر الشك. والسر من النفس وعلاجه بالزهد واتقاء أصحاب السوء. ومن آفات النفس العُجب والكبر والغرة والحسد، ويصف المحاسبي العلاج منها بتصحيح الباطن فيجلو الطاهر. والعمل الصالح خيره ما كان مراقبة للنفس ومطالعة للغيب وذلك أشرف م العمل بحركات الجوارح. ومجاهدة الباطن تورث الهداية، والعلم بالنفس يورث الخوف من الله ومن المعصية كما يورت الزهد في الدنيا. والمعرفة بالله تورث الإنابة. وحسن الخلق هو الغاية من كل سلوك، وهو ما ينبغي أن يكون هدف المريد ومنهجه اليومى. ونظرية المحاسبي في التصوف أن الله تعالى أوجب التوكل كما أوجب السعى للرزق الضرورى للحياة على أساس من الورع الذى هو مجانبة كل ما يكره الله. والورع ينال بالحاسبة، والزهد أعلى منه، ودواعه أن الدنيا لاقيمة لها وأن الأولى أن نتحقق منها بالأقل من الكفاية. ومن وهبه الله التفويض زالت همومه واطمأنت نفسه، ومن توكل على الله ووثن به نال الرضا وهو نعمة سبغها الله على من يجبه من عباده. ورجاء الحبين في الله استدامة طاعته. ومن رأى الهجويرى في كتابه كشف المحجوب أن الرضا هو خصيصة مذهب المحاسبي، وأن المحاسبي يعتبره من جملة الأحوال وليس من جملة المقامات، والفرق في ذلك أن المقام من جملة الأعمال أى أنه أمر اكتسابي واجنهادي، وأما الحال فهو معنى يتصل بالسالك من جانب الحق من غير أن يستطيع دفع ذلك الحال نالسعي والمجاهدة عند حلوله. وصاحب المقام قائم بمجاهداته في حين أن صاحب الحال فان عن نفسه. وظهور الحال لطف إلمي ينعكس في قلب السالك. وقد أجاز المحاسبي دوام الحال ولم يجز ذلك الجنيد، لأن الأحوال كالبروق تظهر للحظة ولا تدوم. وكان صوفية إيران ومنهم الهجويرى يعدون الرضا من المقامات بينا يعده صوفية العراق من الأحوال.

# محمود (عبد الحليم)

الشيخ الإمام له المصنفات الكثيرة في التصوف ، فقد انصرف بهمته وبعلمه للدعوة إليه ، وكان له المريدون من أهل العلم الذين حققوا الكثير من كتب التراث فيه . ومن آثاره التصوف عند ابن سينا ، والتصوف الإسلامي ، والحارث المحاسبي ، وأبو مدين الغوث ، والشبلي ، وأحمد البدوى ، وقضية التصوف ، وللشيخ نحو من العشرين كتاب في التصوف ورجاله ، وفي الفلسفة عموماً . وكان ميلاده سنة ١٩١٠ م في قرية السلام من قرى مركز بلبيس بمصر ، وكان أبوه أزهرياً فألحقه بالأزهر صغيراً وحصل على العالمية منه ثم الدكتوراه من جامعة السربون سنة ١٩٤٠ . والمدرج الفكرى للشيخ الإمام كله مجاهدات ، وقد توجه منذ البداية إلى التصوف ، وكانت رسالته للدكتوراه بإشراف المستشرق ماسينيون صاحب الدراسات المنيفة والأثر غير المنكور على دراسات التصوف الإسلامي ، وقد وجهه ماسينيون إلى دراسة الحارث المحاسبي . ويلخص الإمام مآخذ المنكرين على التصوف في أربعة مواضع ، فالفقهاء يرون أن التصوف دخيل على الإسلام ، وأن الأدلة على وجود الله ووحدانيته وقدرته وإرادته في القرآن ولا داعي لالتماسها في مناهات التصوف ، وأن التصوف ليس في ووارادته في القرآن ولا داعي لالتماسها في مناهات التصوف ، وأن التصوف ليس في

متاول الجميع فهو ارستوقراطية فكرية أو دينية لايتمشى مع ديموقراطية الإسلام، ولأنه ليس في متناول الجميع فهو تكليف عا لايطاق ، لايطاق ، وأن التصوف فيه ضعف والإسلام قوة ؛ والعفليون ينتقدون التصوف لاحتقاره للعقل وهو هبة الله والوسيلة الوحيدة لليقين في مجال الدين وكل مجال ، والفرآن يحث على استعمال العقل. ويرى الشيخ الإمام أن الاستدلال على وجود الله لا يحتاج في نظر الصوفية إلى إعمال فكر، وإنما الإنسان في حاجة إلى مايزيل القلق والشك من نفسه وعقله إزاء طائفة من القضايا والأسئلة مجالها ما وراء إثبات وجود الله، والتصوف فد اتبع طريق ثالث إلى نوع من المعرفة ليس هو طريق الحس، وليس هو طريق العقل، ولا يستمد صراحة من الكتب النصية ، وهو طريق البصيرة أو الرؤيا ، وهو طريق النبوة التي ليست المعرفة فيها حسية ولاعقلية ، وليست تجربة وليست منطقاً ولا استفراءً ولاقياساً ، ولكنها وحي من الله. وطريق الصوفية هو البصيرة، والمعرفة الصوفية معرفة إلهامية، ودليل صحتها كما يقول الإمام محمد عبده ظهور الأثر الصالح من الصوفية وسلامة أعمالهم مما يخالف الشريعة وطهارة فطرتهم مما ينكره العفل الصحيح. والبصيرة في نظر الشيخ الإمام عبد الحليم محمود سبيلها تزكية النفس، وهي وسيلة صعبة المرتقى. لاتتوفر إلا لقلة من السالكبن، ومن هنا كان اعتراض خصوم التصوف بأنه ارستوقراطي. وطبيعة التصوف تقتصى فعلاً أن يكون كدلك، لأنه نظام الصفوة الختارة الذين وهبهم الله حساً مرهفاً ، وذكاء حاداً ، وفطرة روحانية ، وصفاء يكاد يقرب من صفاء الملائكة ، وطبيعة تكاد تكون مخلوقة من نور. وإذا كانت الديموقراطية معناها التساوي في كل شيء فهي أسطورة من الأساطير، لأن التساوى لا يوجد في الطبيعة، والله تعالى لم يسو بين الناس في ألوانهم وقواهم الجسمية وذكائهم وأرزاقهم وحظوظهم. والتصوف في أرستوفراطبته ينسجم مع طبيعة الأمور ومن ثم يتهافت الاعتراض الرخيص بأن التصوف لو شمل كل الناس لمسد العالم، ذلك أن الناس جميعاً لا يمكن أن يصبحوا متصوفين، ولا يدعو الصوفية الناس جميعاً أن يكونوا متصوفة ، فأهل الحق نادرون ، وهذه فكرة بديهية لا تحتاج إلى استفاضة ، غير أن الصوفية إذا كانوا لا يدعون الناس جميعاً إلى التصوف فإنهم يعملون جهدهم للوصول إلى مجتمع أسمى تشيع بين جنباته الروحانية والرحمة والمحبة والناس فيه إخوان متعاونون . والناس في فهمهم للدين متفاوتون ، والرسول يقول إن مثل ما بعثني الله من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضاً فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسك الماء فنفع الله تعالى بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا. وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان

لاتمسك ماء ولاتنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله تعالى ونفعه ما بعثمي الله تعالى به ، فعلم وعلّم ، ومثل من لم يرفع بذلك رأساً ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. وكان التصوف دائماً قوة، ونفوس الصوفية عندهم هيّنة في سبيل الله وكان الكثير منهم مرابطين. والتصوف روحانية، والروحانية قوة. والتصوف فيه الجهاد الحربي والمجاهدة الروحية، والمثل الأعلى للصوفية عن بكرة أبيهم إنما هو رسول الله وَعَلَظِيُّهُ. والصوفية أهل علم، وكان الشيخ الأكبر محي الدين بن عربى قة من قم العلم الشامخة، وكذلك كان الإمام الغزالي والجنيد والمحاسبي. وهم أيضاً أهل عمل، وألقاب الكثير منهم تدل على ذلك مثل القصار والوراق والحزاز والحواص والبزاز والحلاَّج والزِّجَاجي والحُصري والصيرفي والمقرىء والفرّاء، وكانت للشاذلي المزارع والثيران والتجارة. ويرى الشيخ الإمام عبد الحليم محمود أن لفظة التصوف تنتسب إلى ملبس الصوف الذي كان مظهر وشكل ورسم المتصوفة، وأن الاسم وضع لفط من العزوف عن الدنيا، وكان لباسهم الصوف علامة الزاهدين والمتنسكين. والتصوف وإن كان زهداً إلا أنه في حقبقته يتجاوز ذلك، فهو معرفة، بل هو أسمى درجات المعرفة بعد النبوة، وهو مشاهدة وطريقة إلى المشاهدة. وهذه الشاهدة التي هي غاية الصوفى تعبير عما ننطق به في كل حين حينها نقول لا إله إلا الله. وطريق الصوفية إلى هذه المشاهدة هو المقامات والأحوال، والمقامات منازل روحية بمر بها السالك إلى الله ويقف فيها فترة مجاهداً في إطارها. والأحوال سمات روحية نهب على السالك فتنتعش بها نفسه لحظات خاطفة . والطريق الصوفي يستند إلى مفياس يزن الصوفي به نفسه وهو الاقتداء برسول الله، والرسول هو الصورة الحية للقرآن. والصوفى الذي يقتدى بالرسول لابد أن تتوفر فيه شروط ثلاثة، أن يرجو الله، وأن يرجو اليوم الآخر، وأن يذكر الله كثيراً ، فإذا توافرت فيه هذه الشروط ففد أصبح جديراً بالتأسى برسول الله، وأصبح من الذين يحبونه، فيحاول أن يقترب منه فيبدأ بالدخول في النظام القرآني وبعزم على التخلي عما هو ليس بقرآني وذلك هو التوبة، وإذا صدقت التوبة استلزمت الورع، وهو أن يترك الإنسان كل مافيه شُبهة. والورع يكون في الحديث والقلب والعمل، ويقتضى الزهد وهو أساس الأحوال الرضية والمراتب السنية، والزهد يُسلم إلى التوكل وفيه الثقة بالله والتفويض إليه والتسليم له والاعتصام به ومحبته، والمحبة لله إذا صدقت كانت إيثاراً له في جميع الأمور، فعلامة المحبة الموافقة للمحبوب، ويتبع الرضا الحبة، لأن الحب يرضى دائماً عن أعمال محبوبه، ومعنى الرضا أن يجهد المحب ليصل إلى ما يحب الله. والرضا آخر المفامات، ثم يفتضى من بعد ذلك أحوال

أرباب القلوب ومطالعة الغيوب وتهذيب الأسرار لصفاء الأذكار وحقائق الأحوال. ويرى الشيخ الإمام عبد الحليم محمود أن الكاتبين في التصوف يخطئون إذ يففون منه موقفهم من الثقافة الكسبية التي يتأتى فيها التأثر والتطور والتقليد، فاتجاه السالك إلى طريق التصوف له مؤثراته الداخلية النفسية، وقد يكون المتجه إلى التصوف قارئاً للأفلاطونية أو لا يكون ، وقد يكون على علم بعقائد الهند أو لا يكون ، فذلك لا يفيده في أن يكون صوفياً لأن التصوف لا يكتسب ولكنه ذوق ومشاهدة ، ولا يحتاج في وجوده وتحققه إلى معارف مكتسبة سوى العقيدة الصحيحة. والتصوف في الإنسان بالفطرة منذ أن وُجد الإنسان، ولم يكن التصوف لذلك شيئاً أضيف إلى الدين الإسلامي وإنما هو جزء جوهري من الدين. وترشد السنة النبوية إلى أن الشريعة والحقيقة كليها طريق صحيح تعتمد على سلسلة تصل دائماً إلى النبي. والتصوف الإسلامي يختلف عن مثيله المسيحي، لأن الهدف في التصوف الأول هو المعرفة بينا الهدف الثاني هو المحبة، وهناك شروط في التصوف الإسلامي لا توجد في التصوف المسيحي، وذلك أنه يُشترط التأثير الروحي أو البركة ولاتتأتى إلا بواسطة شيخ، وتنتقل سلسلة البركات من الشيخ إلى المريدين، والانتساب إلى السلسلة الصحيحة التي تتحصل عن طريقها البركة ضروري لبلوغ الولاية، والولى إما يظل ولياً أو يختاره الله لرسالة فيكون نبياً أو رسولاً. والرسول نبى ولكن رسالته عالمية ، وهو رحمة للعالمين ومظهر الصفة الإلهية الرحن، والنبوة بذلك أسمى من الولاية، ودرجة الرسول العالمية أسمى من درجة النبي المحدودة، ودرجة النبي المحدودة أسمى من درجة الولى الخاصة، ومقام الجميع القرب من الله تعالى. والمعرفة في التصوف تسمو على كل معرفة في نطاق المُحَسَّات، ومن ثم فهي لاتدخل في نطاق العقليات، والله ليس كمثله شيء فكيف يُدرك بفياس أو بإنعام نظر، وعلم الكلام الذي لايسير على نهج سلفي هو آراء من صنع البشر وبدعة وضلالة وعبث وانحراف عن سواء السبيل. والسبيل في التصوف هو التحنث، وكان الرسول يتحنث في غار حراء وينقطع للتأمل. وطريق الكشف أو الإلهام أو الوحى هو طريق البصيرة والمشاهدة، وسماه الصوفية معارج القدس ومنازل السالكين ومدارج السالكين ومنازل الأرواح. والصوفى يبدأ طريقه بالشك ولكنه الشك الصوفي الذي يتناول الحرام والحلال والطيب والخبيث والحس والقبيح، ومن ثم تكون توبته وورعه وتزهده، ويكون شكه في خلجات نفسه من دقائق الرياء ثم ينصرف من ذاته إلى الذات العليا فيستشعر الراحة ويمنحه الله من فيضه وتتحول خشيته من الله إلى محمة له ورؤية الله في كل ناحية وجانب ومكان، وبذلك يكون

الصوفى فى تصفية ، ولا يزال يصفى الأوقات عن شوب الأكدار بتصفية قلبه عن شوب النفس.

وكانت حياة الشيخ الإمام عبد الحليم محمود حافلة كصوفى وداعية ومعلم ومُرَب وكرئيس للأزهر، وفي عهده تضاعف عدد المعاهد الأزهرية والكليات الجامعية. ولمّا انتقل إلى رحمة الله سنة ١٩٧٨م بكاه خلّق كثير وترحم عليه كل الخلصين والأبرار وقد عرفوه بكنية «أبو العارفين» وهو تعبيرهم عن صورته التي عرفوه بها في مجال المقبلين على الله من طلاب الحقائق والباحثين عن مشارق الأنوار وأسرار الغيوب، وقد كان صورة صوفية غير مكررة بما يفيض من القيم وما يُفاض عليه من المواهب.

#### -أبو م**د**ين

شعيب بن الحسن الأندلسي التلمساني (٢٠٥ ــ ١٩٥هـ) الغوث والقطب وشيخ الطريقة، وكان محيى الدين بن عربي يلقبه بشيخ الشيوخ ويعده واحداً من ثمانية عشر نفساً ظاهرين بأمر الله عن أمر الله، لا يرون سوى الله في الأكوان. وهو القائل: الله قبل وذر البوجبود وماحبوي إن كنت مرتاداً بصدق مراد وكان يقول لأصحابه: أعلنوا بالطاعة حتى تكون كلمة الله هي العليا كما يعلن هؤلاء بالمعاصي ولا يستحيون من الله. وكان يقول في قوله تعالى: فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب، أي إذا فرغت من الأكوان فانصب قلبك لمشاهدة الرحن، وإلى ربك فارغب على الدوام، وإذا دخلت في عبادة فلا تحدت نفسك بالخروج منها وقل ياليتها كانت القاضية. وكان يقول لهم: إياكم أن تميلوا إلى غير بالخروج منها وقل ياليتها كانت القاضية. وكان يقول هم: إياكم أن تميلوا إلى غير الله فيسلبكم لذة مناجاته. ويقول: الحضور مع الحق جنة، والغيبة عنه نار، والقرب منه لذة، والبعد عنه حسرة، والأنس به حياة، والاستيحاش منه موت.

وأبو مدين ولد في قطنيانة من أعمال إشبيلية، وبدأ راعياً ولم يكن يعرف الصلاة ولا يحفظ القرآن، ويرى النساك في البربة يتعبدون ويصلون فأصابه من ذلك الغم، وقويت عزيمته على الفرار ليتعلم القراءة والصلاة، وسار إلى أن وصل إلى البحر ووجد خيمة خرج منها شيخ، ولما علم بقصته بصحه بالسفر إلى الحاضرة حتى يتعلم العلم لأن الله تعالى لا يعبد إلا بالعلم، وارتحل إلى فاس ولزم جامعها وتعلم، وكان من من

شيوخه أبو الحسن بن حرزهم، وتعلم الطريق على الصوفى الكبير أبى يعزى، وبعد عدة سبوات انتقل إلى مكة والتقى فيها بالشيخ عبد القادر الجيلانى واستمع إليه، ثم عاد واستقر فى بجاية، زاهداً ناسكاً حتى اشتهر بين الناس فقصدوه وتابعوه، وكانت تعاليمه تخالف تعاليم الفقهاء فشكوه إلى السلطان الذى توجس من نواياه لما رأى أتباعه قد كثروا، ولم يكن أبو مدين يخشى السلاطين والأمراء، فاعتماده على الله، ولسانه لا ينقطع عن ترديد عبارة الله الحق، ومن كلماته التى كان يبذرها بين أحبابه كالنبت الطيب: حياتى قائمة بالوحدانية، وإشاراتى إلى الفردانية، وروحى راسخ فى علم الغيب يقول إذا ظهر الحق لم يبق معه غيره، والحق ما بان عنه أحد من حيث العلم والقدرة، ولا اتصل به أحد من حيث الذات والصفات. وكلماته كلها مدارها الحق سبحانه، فالإخلاص عنده هو أن يغيب الحق فى مشاهدة الحق، والتقوى هى أن ترى الله تعالى فى كل أعمالك، والتوكل هو الاعتماد على الله فلا يغلب على ذكرك ترى الله تعالى فى كل أعمالك، والتوكل هو الاعتماد على الله فلا يغلب على ذكرك إلا الله، والتصوف هو التسليم لله، وحقيقته ألا تذكر ولا تشاهد سواه. وهو يقول:

الله ربيع لاأريسيد سيواه هل في الوجود الحي إلا الله ذات الإليه بها قوام ذواتنا هل كان يوجد غيره لولاه

وأبو مدين من الصوفية الذين يرف عدهم الوجدان فيرون المعانى فى الأشياء فيأتيهم الوجد أرسالاً من العبارات الموزونة التى مدارها الحكمة وقوامها التراكيب والألفاظ الجميلة. وقصيدته فى الصوفية التى يصفهم فيها بأنهم الفقراء ويفول فيها:

مالذة العيش إلا صحبة الفقراء فاصحبهمو وتأدب فى مجالسهم إلى أن يقول:

هم السلاطين والسادات والأمرا وخَــل حــظــك مــها قــدمــوك ورا

> يهوى التصوف من أخلاقهم طرفا لازال شملى بهم فى الله مجتمعا ثم الصلاة على الختار سيدنا

محسن التآلف مهم راقنی نظرا وذنبنا فیه مغفورا ومغتفراً محسم خیر من أوفی ومن نذرا

وهذه القصيدة هي التي أعجبت الشيخ الأكبر عيى ابن عربي ففام بتخميسها إرشاداً للسالكين فقال:

إذا أردت جميع الخير فسيك يُسرى

يا طالبا من لذاذات الذنا وطرا

المستشارُ أمين فاسمع الخبرا مالذة العيش إلا صحبة الفقرا هم السلاطين والسادات والأمرا

ولأبى مدين تصانيف منها كتاب (﴿ أَسُ التوحيد ﴾ و(﴿ مفاتيح الغيب لإزالة الريب وستر العيب ﴾ . وقيل إنه تخرج على يديه أكثر من ألف تلميذ وكانت لكل منهم الكرامة والبركة ، ولذلك يقال له شيخ مشايخ الإسلام وإمام العباد والزهاد . وكان يحب أن يلقى مواعظه عليهم بالأمثلة ، ومن ذلك قوله لهم : جاء رجلان إلى أبى عبد الله التاودي يزورانه فأبصرا بين يديه هرين جعل كل واحد منها رأسه على الآخر ، فقالا له : هكذا ينبغى أن تكون الأخوة ، فأخذ التاودي لقمة خبز ورمي بها إليها ، فوثبا كل واحد منها على الآخر ليأخذ اللقمة ، فقال أبو عبد الله : هكذا كانت الأخوة حتى دخلت الدنيا فأفسدتها . وقال : من اشتغل بطلب الدنيا ابتلى فيها بالذل . والله سبحانه جعل قلوب أهل الدنيا مئ الغفلة والوسواس ، وقلوب العارفين عملاً للذكر والاستئناس . ومن لم يصلح لحدمته شغله الله تعالى بالدنيا ، ومن لم يصلح لمعرفته شغله بالآخرة ، والذي يظهر الحق معه لم يبق معه غيره ، وكل فقير (صوفي) الأخذ أحب إليه من العطاء لم يشم للفقر (أي للتصوف) رائحة !

والطريق عند أبي مدين يبدأ بالتوبة تم الإرادة: «طلب الإرادة قبل تصحيح التوبة غفلة». ومع التوبة تكون الطاعات: فن يهمل الفرائض ضيّع نفسه. وبالمحاسبة يصل العبد إلى درجة المراقبة. ومن رأيته يدعى مع الله حالاً لابكون على ظاهره شاهد منه فاحذره. وإحدى آفات التصوف هم هؤلاء الذين يدعون المقامات ويزعمون الكرامات ويتحدثون عن الدرجات السنية في القرب، مع أنهم في أداء الفروض مقصرون، وفي الذكر فاترون. والدعاوى من رعونة النفس، فاحذر صحبة المبتدعة إبفاء لدينك، واحذر صحبة النساء إبقاء على إيمان قلبك. وإذا أردت الصفا فالزم الوفا، فالمهل في الأحوال لا يصلح لبساط الحق، والحق ما عرف من لم يؤثره. والحق تعالى مطلع على السرائر والضمائر في كل نفس وحال، فأى قلب رآه مؤثراً له حفظه من الطوارىء والحن ومُضّلات الفتن. وكل حقيقة لا تمحو أثر العبد ورسمه فليست بحقيقة. والأساس في التصوف هو الزهد والاجتهاد.

ومن شعر أبي مدين في الحب لله تعالى ورسوله عَلَيْكُهُ:

أهل الحبة بالمحبوب قد شغلوا وفي محبت أرواحهم بذلوا

وخربوا كل مايغنى وقد عمروا لم تلههم زينة الدنيا وزخرفها

ويفول:

إليك مددت الكف في كل شدة وأنيت ملاذي والأنام بمعزل وإني لأرجو منك ما أنت أهله وصل على الختار من آل هاشم

ماكان يبقى فياحسن الذى عملوا ولاجناها ولاحلى

ومنك وجدت اللطف فى كل نائب وهل مستحيل فى الرجاء كواجب وإن كنت خطاء كثير المعائب شفيع الورى عند اشتداد النوائب

وعندما حضرته الوفاة كان آخر ما نطق به: الله الحق. الله الحمى. وقبره فى العماد على مشارف تلمسان ». رضى الله عمه وعنا.

### مرجليوث Margoliouth

(۱۸۵۸ – ۱۹۶۰) انجلیزی وکان استاذاً للعربیة بجامعة اکسفورد ومن اشهر المستشرقبن، وله صلات وطیدة بکثیر من أدباء العرب، ومن آثاره فی التصوف سبرة عبد القادر الجیلانی (۱۹۰۷) وسیر بعض الصوفیة (۱۹۱۳).

## المرصفى (على نور الدين)

من الراسخين في العلم، وكان في أول أمره أميّا، وله المؤلفات النافعة في التصوف، منها «منهج السالك إلى أشرف المسالك» اختصر به مقاصد السلوك من الرسالة القشيرية، ومنها أيضاً «أحسن التطلاب» في آداب المريد. وينسب إلى مرصفة، وكانت وفاته بالقاهرة نحو سنة ٩٣٠هـ، ومن كلامه أن المريد إذا وقع منه شيء مذموم عند شيخه، وهو محمود عند عيره، فالواجب عليه عند أهل الطريق رجوعه إلى كلامه شيخه دون كلام غيره، وإذا قيل له إن كلام شيخه معارض كلام العلماء فعليه بالرجوع أيضاً إلى كلام شيخه، ويكون ذلك أحرى به خصوصاً إذا كان شيخه مى الراسخبن في العلم، فإذا خرج المريد عن حكم شيخه وقدح فيه، فلا يجوز لأحد

تصديفه، لأبه في حالة تهمة لارتداده عن طريق شيخه ومعرفته أن الناس تستنقصه حس يرول أن شيخه طرده، فلا يجد متفساً من ضيفه إلا الحط من شيخه والزود عن نفسه، كأن يقول لو رأينا فيه خيرا، يفصد الشيخ، ما فارقناه، فيزكى نفسه، وإذا أراد الله بمريد خيراً، جمعه عند استحكام الخلاف بينه وببن شيخه، على من يصالحه عليه فيرجع إلبه. وإذا خرج المريد عن حكم شيخه، وانقطع عن مجلسه حياء من الشيخ أو مل جماعته، أو لزلة وقع فيها، أو فترة حصلت منه، فهو كالطلاق الرجعى للشيخ أن يقبله إذا رجع، لأن معنى رجوعه أنه ما تزال عنده للشيخ حرمة، لاسيا أن المريد في هذه الفترة، أو هذا الاعوجاج، أحوج ما يكون للشيخ، فينغى على الشيخ التلطف به. ولا يجوز للمريد أن يسأل شيخه عن سبب هجره أو غيظه، ولا يجوز له أن يجيب عن نفسه لو اتهمه شيخه بذنب، لأن الشيخ يرى مالا يرى المريد.

### إبن مسرّة

أبو عبدالله بن عبدالله بن مسرة (٢٦٩ – ٣٦٩هـ) أندلسى صاحب طريقة وتعاليم فى التصوف أساسها وحدة الوجود، وقيل إنه إسماعيلى أو إشراقى، وكانت مدرسته تخلط التعاليم الإشراقية نفلسفة أنباذ وقليس، واتخذ لنفسه منعزلاً على مشارف قرطبة يجتمع فيه بمريديه وبمارس شعائر طريفته ويفرض على نفسه وعليهم الفواعد التى أرادها لطريفته. وللمستشرق الأسبانى أسين بلا ثيوس دراسة فى فلسفة التصوف عند ابن مسرة، وبعتبره من فلاسفة المتصوفة والأصل لكل المدارس التى تلته والتى قالت بوحدة الوجود وبتعاليم الإشراف، وكانت لتعاليمه الاستمرارية من خلال ابن العريف وابن عربي إلى أن أثرت على الفكر الأوروبي عند روجر ببكون الفيلسوف، وريموندو لوليو المتصوف، ثم دانتي الشاعر في الكوميديا الإلهية. وقيل إن ابن مسرة قد حرص على أن لا تقع تعاليمه في أيدي غير اتباعه، وأنه التزم فها السرية، غير أن له كتاباً يسمى توحيد الموقنين قيل إنه يتكلم فيه عن الصفات الإلهية ووحدتها وتناهيها. ولا يوجد عن حياته ما نعول عليه سوى الشذرات التي كتبها ابن حزم القرطبي وسعيد الطليطلي عن الخصائص العامة لفكره. وقد شاع بب الناس برعم السرية التي فرضها على تعاليمه أنه يؤصل مذهمه على عقيدة المعزلة في الإرادة الحرة، وعنده أن علم الله وقدرته صفتان وقتيتان وغلوقتان، وأن معرفته بالكليات ولا تحيط وعنده أن علم الله وقدرته صفتان وقتيتان وغلوقتان، وأن معرفته بالكليات ولا تحيط

بالجزئيات الحادثة إلا بقدر تحففها في الزمان، وأن الأفعال الإنسانية لا دخل لفدرة الله فيها، لأن أمرها موكول بالإىسان، والعفاب والثواب ليس مكانهما النار والجنة على الحفيقة بل على المجاز، فالنفوس بمقتضى الأفعال تنقلب إلى منقلبات يكون فها تطهيرها من أدرانها في هذا العالم ليكتب لها الخلاص، ومن ثم فالجحيم والنعيم لا يمكن أن يكوبا على الدوام، وخلاصها يكون بعودتها إلى العالم الروحاني الذي فاضت منه أصلاً، وطريقة الخلاص تكون بمحاسبة النفس حساباً يومياً يكون به تطهرها ونقاؤها، والمحاسبة ترقى بها في مدارج المقامات الصوفية، ويتحصل بها العلم بالذات، ومتى تحصل العلم بالذات فقد حصلت الذات، وكذلك جميع الذوات المفارقة للمادة بتلك الذات الحفة ، والتي نراها كثيرة فتصير عند الصوفي العابد بهذا الظن شيئاً واحداً ، والتعود والكثرة أمرال اقتصتها الحواس الظاهرة وقصور العفل عن إدراك الوحدة الذاتية للأشياء أو مجموعها كمجموع، والوجود من ثم حفيفة واحدة. وقد وقع الناس في كرب عظيم بسبب هذه التعاليم، وكانت لابن مسرة تأويلات لآيات الفرآن، وجرت مساجلات حول حقيفة ما يقول ومقصوده ما قال، وما أوقع الناس في اللسس حول مذهبه التناقض الذي عليه أفكاره في جانها الميتافزيقي وتطبيقانها الأخلاقية، فاتهم بالزندقة، وخرج فارأ من قرطبة إلى إفريقيا واتجه إلى مكة، ولما تولى عبدالرحن الثالث عاد إلى قرطبة واستأنف بث تعاليمه إلى أن توفى ، وقيل كانت وفاته للإرهاف الذي ترتب على تنسكه الشديد، وقيامه على التدريس والجدل مع خصومه، وقد تناولوا مسائله بالرد عليها وخاصة تأويلاته للقرآن. وفي تاريخ قضاة الأندلس أن ابن زَرْب القاضى (المتوفى سنة ٣٨١هـ) تتبع أصحاب ابن مسرة لاستتابة من يعتقد مذهبه، وأحرق ما وجد عندهم من كتبه ، و وضع كتاب (( الرد على ابن مسرة )) في نقض آرائه. ومن الذي تأثروا به في الأندلس اسماعيل الرعبني تلميذه المتوفى سمة ٤٥٦هـ، وأبو بكر الميورقي وابن برجان وابن قسي، وكان من نصيبهم جميعاً أن خلطوا تصوفهم بالفلسفة الإشراقية أو الحكمة الأنباذوقلية.

### إبن مشيش

الفطب الأكبر عبد السلام بن مشيش له المهام العلى في المغرب، قيل هو كالشافعي في مصر، وطريقته قوامها الإخلاص، يقول: «فاعبد الله مخلصاً له الدين \_ ألا لله الدين الحالص». والعارف لا تنقصه حظوظ نفسه لأنه بالله تعالى في يأخذ

ويترك ، والصوفى يرى نفسه حسب ما هو في علم الله ، لا يختار من الأمر شيئاً ، ويختار أن لا يختار، وربك يخلق ما يشاء و يختار ما كان لهم الخيرة. وكل مختارات الشرع وترتيباته فهي مختار الله ليس لك منه شيء، فاسمع وأطع، وهدا موضع الفقه الرباني والعلم الإلهي. وابن مشيش هو استاذ أبي الحسن الشاذلي وهو ينقل عنه ويقول أوصانبي استاذي، ومن ذلك تلك العبارة الموجزة والمتضمنة للمدهب كله: حدد بصر الإيمان تجد الله في كل شيء، وعند كل شيء، ومع كل شيء، وفوق كل شيء، وقريباً من كل شيء، ومحيطاً بكل شيء.. وامحق الكل بوصفه الأول والآخر والظاهر والباطن. كان الله ولا شيء معه. والزم الطهارة من الشرك، كلما أحدثت تطهرت من دنس حب الدبيا، وكلما ملت إلى الشهوة أصلحت بالتوبة ما أفسدت بالهوى. وعليك بمحبة الله على التوقير والنزاهة ، وأدمن الشرب بكأسها مع السكر والصحو، وكلما أففت أو تيقظت شربت حتى يكون سكرك وصحوك به، وحتى تغيب بجماله عن المحمة وعن الشراب والشرب والكأس بما يبدو لك من نور جماله وقدس كمال جلاله. وأما الشرب فهو سقيا القلب، وأما الكأس فهو معرفة الحق. وإن أردت أن لا يصدأ لك قلب، ولا يلحفك هم ولا كرب، ولا يبفى عليك ذنب فأكثر من قول سبحان الله و بحمده، سبحان الله العظيم، لا إله إلا هو، اللهم ثبت علمها في قلسي واغفر لي ذنبي. وإن أردت الصدق في القول فأكثر من قراءة إنا أنزلناه في ليلة القدر، وإن أردت الإخلاص في جميع أحوالك فأكثر من قراءة قل هو الله أحد. ومصدر ذلك كله صدف الورع وحسن النية و إخلاص العمل ومحبة العلم ، فإن أردت أن تكون مرتبطاً بالحق فتبرأ من نفسك واخرج عن حولك وقوتك وأسفط الخلق من قلبك، ولا تسرف بترك الدنيا، وإذا توجهت لشيء من عمل الدنيا فقل ياقوى ياعزيز، ياعليم ياقدير، ياسميع يابصير، وإذا ورد عليك المزيد من الدنيا ففل حسبنا الله، سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون ».

ولابن منيش رسالة الصلاة المشيشية تناولها الكثيرون بالشرح كأبى العباس الكتانى في كتابه الحلل العبهرية على الصلاة المشيشية. ولأبى محمد عبدالله بى محمد الوراق رسالة في مناقب ابن مشيش. وكان يفول إن كنت مؤمناً فاتخذ الكل عدوا كها قال إبراهيم عليه السلام «فإنهم عدو لي إلا رب العالمين»، وقد قتله أحد هؤلاء ويدعى ابن أبى الطواحين الكتامي على يد جماعة بعث بهم. وكان استشهاده سنة عدي .

### معروف الكَرْخِي

من جلَّة مشايح العراف الذين يُذكرون بالورع والفتوة، واسمه أبو محفوظ معروف بن فيروز أو ابن الفيرزان، كان نصرانياً من موالي على بن موسى الرضا فأسلم وهو طفل على يديه، واضطر أبواه أن يسلما لما شاهدا منه الإصرار على الإسلام أو هجرهما. وقد اشتغل حاجباً لعلتي بن موسى الرضا طوال حياته ، إلى أن ازدحت الشيعة على باب على يوماً فانكسرت ضلوع معروف في الزحام ومات سنة ٢٠٠هـ، وقبره بظاهر بغداد تبرك به ، وكان معروف مستجاب الدعوة حتى أنه قال يوماً **لسرى السقطى** تلميذه: إذا كانت لك حاجة إلى الله فأقسم عليه بي. والحكايات الكثيرة تروى عن إجابة الله تعالى لدعائه . واسم الكرخي نسبة إلى الكرخ إحدى قرى بغداد حيث بشأ معروف . وقد صحب داود الطائى فقال له أصحابه وهو طفل: إياك أن تترك العمل فإنه الذى يقربك إلى مولاك ، وسألهم أي عمل ، ففالوا: دوام الطاعة لله وخدمة المسلمين والنصح لهم. وقد ظلب هذه حاله حتى مات فكان من أفضل المشايخ تعليماً للمريدين. ومن كلاهه: إذا أراد الله بعبد خيراً فتح له باب العمل وأغلق عليه باب الكسل، وقيل وأغلق عليه باب الجدل. وكان الكرخي يعاتب نفسه دوماً ويقول: يا مسكن، كم تبكى وكم تندب. أخلِصْ تَخْلُصْ. وقيل له في مرض موته: أوص، فقال: إدا مت فتصدقوا بفميصى فإنى أريد أن أخرج من الدنيا عريانا كما دخلتها عريانا كما دحلتها عريانا . ولما مات حلم به سرى السقطى كأنه تحت العرش ، فيفول عز وجل لملائكته من هذا ، فيقولون أنت أعلم يارب ، فيقول هذا معروف الكرحي ، سكر من حُبى فلا يفين إلا بلمائي. وسألوه في منام آخر: ماذا فعل الله بك، ففال: غفرلي، فسألوه: بزهدك وورعك ؟ قال: لا ، بقبولي موعظة ابن السمّاك ، ولزوم الففر ومحبتي للفعراء . ويفول معروف عن موعظة اس السمّاك، أنه كان مارا فسمع رجلاً يقال له اس السمّاك يعظ الناس ويفول ضمن ماقال: من أقبل على الله فله أقبل الله برحمته إليه، وأقبل بجميع وجوه الخلق إليه، ومن أعرض عن الله بكليته أعرض الله عنه جلة، ومن كان مرة ومرة فالله يرحمه وقتاً ما . ويقول معروف : فوقع كلامه في قلبي ، فأقبلت على الله تعالى وتركت جميع ماكنت عليه إلا خدمة مولاى على بن موسى الرصا. وذكرت دلك لمولاى ففال يكفيك بها موعظة إن اتعظت!! ومن كلامه: ماأكتر الصالحين وأقل الصادقين في الصالحين. وطلب منه أحد تلاميذه أن يوصيه، فقال: توكل على الله حتى يكون هو معلمك ومؤتسك وموصع شكواك، فإن الناس لا ينفعونك

ولا يضرونك. وفال: غضوا أبصاركم ولو عن ساة أشى. وقال: علامة مفت الله للعبد أن يراه مستغلاً بما لا يعنيه من أمر نفسه. وقال: طلب الجنة بلا عمل ذنب، وانتظار الشفاعة بلا سبب نوع من الغرور، وارتجاء رحمة من لا يطاع جهل وحمق. وسألوه عن الطائعين في الله، بأى شيء قدرواً على الطاعة، فقال: بإخراج الدنيا عن قلوبهم، ولو كان منها شيء في قلوبهم ماصحت لهم سجدة. وسئل: بما تخرج الدنيا من الهلب، قال: بصفاء الود وحُسن المعاملة. وسئل عن المحبة فقال: المحبة ليست من تعليم الخلق، إنما هي من مواهب الحق وفضله. وقال: الفتيان علامات ثلاث: وفاء بلا خلاف، ومدح بلا جود، وعطاء بلا سؤال. وسئل: ما علامة الأولياء فأجاب: ثلات، همومهم بالله، وشغلهم فيه، وفرارهم إليه. وقال: ليس للعارف نعمة، وهو في كل نعمة. وقال: قلوب الطاهرين تشرح بالتفوى وتزهر بالبر، وقلوب الفجار تظلم بالفجور وتعمى بسوء النية. ومن إبشاداته:

الماء يغسل ما بالثوب من درن وليس يغسل قلب المذنب الماء

## إبن مُفْلح

شمس الدين محمد بن مفلح (٧٠٨ – ٧٦٣هـ) قال فيه ابن الفيم أنه ما تحت قبة الفلك أعلم بمذهب الإمام أحمد من ابن مفلح. وهو من تلاميذ ابن تيمية، وكان يقول له ما أنت ابن مفلح بل أنت مفلح. وكانت ولادته ونشأته ببيت المقدس، ووفاته بساطية دمشق، واشنهر بكتبه الثلاثة في قواعد السلوك والآداب، وهي الآداب الشرعية الكبرى، والوسطى، والصغرى، وتشتمل على جلة كثيرة من الآداب الشرعية والمنح المرعية مما يحتاج إلى معرفته أو معرفة كثير منه كل عالم أو عابد الشرعية والمنح الرعية مما يحتاج إلى معرفته أو معرفة كثير منه كل عالم أو عابد وكل مسلم، وفد حرص فبها على نفل آراء السابفين في قواعد السلوك. ويحرم ابن مفلح النظر فيا بمكن أن بستجلب به الضلال، أو بكون به التردى في الشك والشبة، من أمثال كتب أهل الكلام والدع المضلة كالصوفية، ويفول إنه ليس أضل من المثال كتب أهل الكلام والدع المضلة كالصوفية، ويفول إنه ليس أضل من المثال ، ويقول إنه خبر الطريقين، وأن غاية الأولين الشك، وغاية الآخرين الشطح، والمتكلمون عنده خير من الصوفية، لأن المتكلمين قد يردون الشك، ولكن

الصوفية يوهمون التشبيه والإشكال. ويحذر من الثفة بهؤلاء وهؤلاء، فإنما الثقة تكون بمن « يحدثون عن الله فا أحدثوا ، وعولوا على مارووا وليس على مارأوا » . ونقده للتصوف من كراهيته للكلام في الخطرات والوساوس، وحضه على التمسك مكتب الأثر. ويعارض الصوفية الذين يتمايلون ويصيحون فقد كان الرسول والصحابة تفيض دموعهم وتقشعر جلودهم وتلين قلوبهم لذكر الله، ولم يحدث فيهم صعني أو غشيان، وعلى الرغم من أن الصعق والغشيان حدث لغير واحد من التابعين فإن الصحابة أفضل منهم لقوتهم وكمالهم، وأما ماحدث بعد ذلك لغير التابعبن فإن الصادف منهم عظيم القدر بسبب حضور قلبه الحي وعلمه لمعنى المسموع وتفديره. وتنهى السريعة عن تحريك الطباع بالرعوبات، وتمنع دق الطبول والبدب والنياحة والمرح وجو الخيلاء، فعلمنا أن الشرع يريد الوقار دون الخلاعة، فما بال الوجد وتخريق الثياب والصعق والتماوت مع هؤلاء المتصوفة ؟

ويرى ابن مفلح أن القلوب تضعف وتمرض وربما ماتت من الغفلة والذنوب، وعلاجها ليس بالتصوف وإنما بالزهد من طريق السُنة، ويعرفه بأنه الإياس مما في يدى الناس، والدعاء لله فإن القلوب تحيا وتفوى وتصح بالتوحيد واليفظة، والذنوب تنكت في القلب حتى يبقى أسود، ومخالفة النفس تمنع عن الذنوب، والصلاة وانجاهدة وسائر أنواع الرياضات تقوى البدن والنفس كتقويتهما بالتعلم والتأدب والصبر والسماحة وحب الخير، فتحصل للنفس الفوة والانشراح، والجهاد أقوى من هذا المعنى وأولىي .

# المقريزي

أحمد بن على بن عبدالفادر (٧٦٦ ــ ٨٤٥هـ). قيل نسبته المفريزي لحارة المقارزة في بعلبك، وله «المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار» ويُعرف تخطط المقريزي ويؤرخ فيه للديار المصرية، ويفرد فيه أبواباً في أحوال الصوفية بمصر في زمنه، وما لهم من رُبُط وخانقاوات وزوايا ، ويلهى الضوء على مكانة التصوف عند المصرين ، وأجناس المتصوفة وطريفة معيشنهم والئظم والقواعد التي يأخذون أنفسهم بها، ومعاملاتهم مع السلطة والشعب. ويقول في باب ما ذاع عن تعاطى الصوفية للمحدرات تحت عنوان ذكر حشيشة الفقراء \_ ويفصد بالفقراء الصوفية \_ أن مشايح الصوفية في خراسان من إيران كانوا أول من اكتشف التأثير المبهج للحشيش وأنه يقلل من الشهية للطعام فيساعد على الصيام، وعنع التهيج الجنسى فيصون الصوفي عن الرذيلة، ويفول: إن بداية هذا الاكتشاف سنة ١٩٥٨ هـ، وأن الصوفية تعاهدوا فيا بينهم أن لا يطلعوا العامة على نبات القنب ومفعوله، فقد خص الله الصوفية به، ولم تزل الحشيشة ذائعة في إيران ولا يعرفها أهل العراق حتى وفد عليهم هرمز فاشتهرت هناك. والففراء، أى الصوفية، يقصدون في استعمال هذا الخدر، مع ما يجدون من اللذة، تجفيفاً للمنى، وفي إبطاله قطع لشهوة الجماع كي لا تميل نفوسهم إلى ما يوقع في الزنا. ويقول القريزى: إن انتشار الحشيشة كان من الصوفية إلى غيرهم، ولهذا السبب غلبت السفالة على الأخلاق، وارتمع ستر الحياء والحشمة من بن الناس، وجهروا بالسوء من القول، وتفاخروا بالمايب.

ويقول المفريزى: إن (( الخونقاه أو الخانكاه )) ، أى الموضع الذي يأكل فيه الملك ، حدثت في الإسلام في حدود الأربعمائة من سنى الهجرة، وجعلت لتخلى الصوفية للعبادة. وبعد أن يتحدث الفريزي في أصل كلمة صوفي وأركان التصوف عند السلف يعلق قائلاً: ثم تدهور الآن حال الصوفية ومشايخها حتى صاروا من سقط المتاع، فلا ينسبون إلى علم ولا ديانة، وإلى الله المشتكى! ويذكر المقريزي بعض أو أشهر هذه الخانقاوات، ومنها دار سعيد السعداء وكانت أول دار تعرف في الدولة الفاطمية. وسعيد هذا هو الاستاذ قنبر ولقبه سعيد السعداء، وكان من عتقاء المستنصر وقتل سنة ٤٤٥هـ، فسكن داره الوزير رزيك ثم شاور، فلما ولي صلاح الدين الأيوبي جعلها برسم فقراء الصوفية الواردين من البلاد الشاسعة، ويقصد الأجانب عن مصر، وَوَقَفَها عليهم سنة ٥٦٩هـ، وولَّى عليهم شيخاً ووقف عليهم أوقافاً، وشرط أن من مات من الصوفية وترك عشرين دياراً فا دونها تكون للففراء، ومن أراد منهم السفر يعطى أجرة السفر، ورتّب للصوفية في كل يوم طعاماً ولحماً وخبراً، وبني لهم حماماً بجوارهم ، فكانت أول خانقاه عملت بديار مصر وعرفت بدويرة الصوفية ، ونُعت شيحُها بشيخ الشيوخ، واستمر ذلك إلى أن كانت الحوادث والمحن واتضعت الأحوال وتلاشت الرتب، فلقب كل شيخ خانفاه بشيخ الشيوخ. وكان سكانها من الصوفية يعرفون بالعلم والصلاح، وترجى بركتهم، وولى مشيختها الأكابر والأعيان، كأولاد شيخ الشيوخ بن حمويه ، مع ما كان لهم من الوزارة والإمارة وتدبير الدولة وقيادة الجيوش وتقدمة العساكر. ووليها ذو الرياستين الوزير الصاحب، وقاضى الفضاة تفي الدين عبد الرحمن، وجماعة من الأعيان، ونزل بها الأكابر من الصوفية. وكان الناس يأتون

من مصر إلى الفاهرة يوم الجمعة ليشاهدوا صوفية خانقاه سعيد السعداء عندما يتوجهون إلى صلاة الجمعة بالجامع الحاكمي كي تحصل لهم البركة والخير بمشاهدتهم. وكان لهم في يوم الجمعة هيئة فاضلة ، فيخرج شيخ الخانقاه وبين يديه خدام الربعة الشريفة ، والصوفية خلفه يمشون في سكون وخفر إلى باب الجامع فيكون هذا من أجل عوايد القاهرة .

وكان عدد التموفية المازلين مخانفاه سعيد السعداء نحو الثلاثمئة رجل ، لكل منهم في اليوم ثلاثة أرغفة في العاده ، زنتها ثلاثة أرطال ، وقطعة لحم زنتها ثلث رطل في مرف ، وتعمل لهم الحلوى كل شهر ، ويعرق عليهم الصابون ، ويعطى كل منهم ثمر كسوة كل سنة مقداره أربعون درهماً . ولما اضطربت أحوال الدولة الاقتصادية رأى المختصون إغلاق مطبخ الخانقاه وإبطال الطعام فلم تحتمل الصوفية وتكررت شكاواهم .

ومن الخانفاوات المشهورة أيضاً خانقاه الظاهر بيبرس، وكانت أجَل خانقاه بالقاهرة بنيانًا، وأوسعها مفداراً، وأتفنها صنعة، بناها بينرس وهو أمير، وبني إلى جوارها رباطأً كبيراً وجعل بجانبها قبة بها قبره، وقرر بالخانقاه أربعمائة صوفي، وبالرباط مائة من الجند وأبناء الناس الذين قعد بهم الوقت، وجعل بها مطبخاً يفرف على كل منهم في كل يوم اللحم والطعام، وثلاثة أرغفة من خبر النّر، وجعل لهم الحلوى، ورتب بالفية درساً للحديث النبوى له مدرس، وعنده عدة من المحدثين، ورتب الفرّاء يتناوبون الفراءة بالليل وبالنهار، ووقف عليها الأوقاف، فلما حلع من السلطنة عُطلت عشرين سنة نم فتحت من جديد، ثم من بعد ذلك عُطل المطبخ بسبب الضائقة الاقتصادية واستمر الخنز ومبلغ سبعة دراهم لكل صوفى في الشهر بدل طعام، ثم زيد المبلغ إلى عشرة دراهم، ثم لما قصر مد النيل بطل الحبز وأغلق الخبز من الخانقاه، وصار الصوفية يأخذون في كل شهر مبلغاً من المال. ويمول المفريزي أنه حضر الخانفاه وكانب لها مهابة ، وقد ذهب تلك المهابة وبزل بها الصغار والأساكفة والعامة. ويذكر المفريزي من الخانفاوات الأخرى خانقاه سرياقوس بسماسم سرياقوس، وكانت معالمها من أسنى المعالم بديار مصر، ويصرف فيها لكل صوفى رطل لحم من الضأن في طعم شهي، ومن الخنز النفي أربعة أرطال، ويصرف له في كل شهر مبلغ أربعبن درهماً فضة ، ورطل حلوى ، ورطلان زيتا من ريب الزيتون ، ومثل دلك من الصابون، ويصرف له ثمن كسوة كل سنة، وتوسعة مي كل رمضان، وفي العيدين، وفي مواسم رجب وشعبان وعاشوراء، وكلما قدمت فاكهة يصرف له ملغ لشرائها. وفي الخانفاه خزانة بها السكر والأشربة والأدوية، وبالخانقاه الجرائحي والكحّال ومصلح الشعر. وفي كل رمضان يفرق على الصوفية كيزان لشرب الماء، وتبيّض لهم قدورهم النحاس، ويعطون حتى الأشنان لغسل الأيدى من وضر اللحم. وبالحمام حلاف لتدليك أبدانهم وحلق رءوسهم، فكان المنقطع بها لا يحتاج لشيء غيرها ويتفرغ للعبادة، نم استجد بها بعد سنة تسعبن وسبعمائة همام آخر برسم النساء، نم تدهور الحال فصار بصرف لهم مبلغ من المال كمقابل للطعام. وأقول فأين ذلك كله من أحوال الصوفية الأوائل الذين اشتهروا بالزهد وفلسفوا الجوع والسهر، فلا عجب أن يتوافد الصوفية على مصر من كل بلاد الإسلام، ويعيشون في هذه الخانقاوان عيشة الترف، وفد قيل إن الشيخ المغربي لما وفد إلى مصر بزل بها وبصحبته خسمائة من الصوفية!! ويقول المقريزي إنه سمع عن أحدهم كان ينام بالأربعين بوماً بلياليها فلا يستبفظ البتة!!

ومن الخانقاوات المشهورة أيضاً خانقاه أرسلان وأول من ولى مشيختها محمد بن جعفر جد الشيخ عبد الرحيم الفنائى. وعن الربط يذكر القريزى أنها بيوت الصوفية ومنازلهم، ولكل قوم دار، والسرباط هو دار الصوفية، وقد شابهوا أهل الصفة فى ذلك، ومن أشهرها رباط الصاحب وكان يسكنه عشرة من الفقراء المجردين غير المتأهلين. والربط يمكن أن تكون للنساء المتصوفة كها هى الرجال، وقد علمنا أنهم أضافوا حماماً للنساء بخانقاه سرياقوس حبث يكون من المكن أن جزءاً من هذه الخانفاه كان للنساء. ومنها أبضاً رباط البغدادية الذى بنته جليلة ابنة الملك الظاهر بيرس فى مواجهة خانفاه أبيها خانقاه بيبرس، وخصصته لسكنى الشيخة الصالحة زينب إبنة أبى البركات المعروفة ببنت البغدادية، فأنزلتها بها ومعها النساء الصالحات، ومهمة الشيخة أن تعظ وتذكّر النساء وتفقههن، وعمن اشتهرن من النزيلات فلطمة بنت عباس البغدادية وكانت ففية وافرة العلم، وزاهدة، عابدة، واعظة، فاطمة بنت عباس البغدادية وكانت ففية وافرة العلم، وزاهدة، عابدة، واعظة، انتفع بها كثير من نساء دمشق ومصر، وكان لها فبول زائد، وصار بعدها كل من قام

بمشيخة هذا الرباط من النساء يفال لها البغدادية. وكانت تودع في هذا الرباط النساء اللاتي يطلقن أو يُهجرن ولا عائل لهن، حتى يتزوجن أو يرجعن إلى أزواجهن، صيانة لهن، لما كان فيه من شدة الضبط وغاية الاحتراز والمواظمة على وظائف العبادات، حتى أن خادمة الهفيرات به كانت لا تمكّن أية امرأة من استعمال إبريف ببزبوز وتؤدب من خرج عن الطريق عا تراه.

ومن الزوايا التى يدكرها المقريزى زاوية القلندرية ويمول فى الفلندرية أهم يستمون إلى الصوفية، ويسمون أنفسهم أحياناً الملامتية. ويهمنا أن نعرف إلى المقريزى أو ما بقوله الناس فى زمنه عن القلندرية فى مصر. ويفول الفريزى إن حقيفة الفلندرية أنهم طرحوا التقيد بآداب المجالسات والخاطبات، وقلّت أعمالهم من الصوم والصلاة إلا الفرائض، ولم يبالوا بتناول شىء مى اللذات المباحة، واقتصروا على رعاية الرخصة، ولم يطلبوا حقائق العزية.. إلى أن يفول إن هذه الزاوية حارب باب النصر أنشأها الشيخ حسن الجوالفى القلدرى أحد ففراء العجم الفلدرية، ولما قدم مصر تفدم عند الأمراء وأقبلوا عليه واعتقده فأثرى ثراء زائداً!! وكان يحلى لحيته ولا يعتم.. وفى عهد السلطان الملك الناصر قلاوون استدعى الشيخ زاوية الفلندرية، وأنكر عليه حلق لحيته واستتابه، وكتب توقيعاً سلطانيا منع فيه هذه الطائفة مى تحليق على أربعمائة سنة، وكان أول ظهورها بدمشق سنة بضع عشرة وستمائة. وقد كتب على أربعمائة سنة، وكان أول ظهورها بدمشق سنة بضع عشرة وستمائة. وقد كتب السلطان إلى بلاد الشام بإلزام الفلندرية بترك زى الأعاجم والمجوس، وعدم تمكين أحد من الدخول إلى بلاد الشام حتى يترك هذا الزى المبتدع واللباس المستبشع، ومن أحد من الدخول إلى بلاد الشام حتى يترك هذا الزى المبتدع واللباس المستبشع، ومن أحد من الدخول إلى بلاد الشام حتى يترك هذا الزى المبتدع واللباس المستبشع، ومن

### ملامتية

مذهب في التصوف انتشر من نيسابور، قيل صاحبه حمدون القصار (المتوفى سنة ٢٧١هـ)، ويشتق الاسم من الملامة، يُفصد بها الصوفى إذا أظهر أعماله أو أحواله للناس، ومن نم فالسلوك الأمثل للملامتى هو أن يظهر للناس كها لو كان لا يفصد إلى الخير، وهو في نفس الوقت لا يضمر بالطبع أى شر. والفولة التي يعوم عليها المذهب الملامتى هي الإخلاص، وهو في تعريفهم أن تكون صادقاً مع نفسك ومع الله دون الجلق، فالملامتى لا يتوخى الناس في سلوكه ويكتم أحواله وأعماله، ويجد لذة في كتمانه لها، وعدم اطلاع الناس عليها، وإدا ظهرت للناس استوحش من ذلك كها يستوحش العاصى من ظهور معصيته. والملامتي يتمسك بالإخلاص ويعتد به، إلا أن يستوحش العاصى من ظهور معصيته. والملامتي يتمسك بالإخلاص ويعتد به، إلا أن هناك فرقاً ببن إخلاص الملامتي وإخلاص الصوفي، حيث الملامتي يريد أن يظهر في نفسه أنه مخلص، بينها الصوفي من فرط إخلاصه في حاله وعمله ينسي نفسه فيها ولا بدري عن إخلاصه شيئاً، ولذلك قيل إن الملامتي هو حفاً مخلص، ولكن الصوفي

غلص خالص، أو قبل إن الملامتي مخلص (بكسر اللام) بينا الصوفي مخلص (بفتح. اللام). ولا شك أن رؤية الخلص لإخلاصه ينتفص من الإخلاص. وقد يظهر العارف أحياناً بعض عمله أو حاله، ويفصد إلى ذلك، وهو يريد به أن يراه المريد فيتابعه عليه ويتعلم منه، ولا يجوز أن نطلق من نم على سلوك العارف وقتها أنه الرياء، وهو المقابل للإخلاص، ولكنه بتعبير أبى سعيد الخراز صورة رياء وليس رياء، على عكس المريد الخلص الذي يثبت لنفسه أنه مخلص بوعيه بإخلاصه وقصده إليه، وذلك تفسير مقالة الخراز: رياء العارفين أفضل من إخلاص المريدين، فالخلص الذي يرى إخلاصه إنما ينتقص من كمال إخلاصه.

وقيل إن الملامتى إذا استدعى لذكر فإنه يرفض لأنه لا يحب أن يظهر وجده على لسانه. والذكر باللسان عند الملامتية هو ذكر العامة وذكر العادة ولا يكون إلا عند غفلة القلب واستغلاف السر وفراغ الروح؛ والروح عندهم لها ذكر، وهو ذكرها للذات فى حال المشاهدة؛ وللسر ذكر هو ذكر صفاته جل وعلا، وهو ذكر الهيبة التى للمولى والتهيب الذى يكون عليه حال الصوفى؛ وللقلب ذكر هو ذكر آلاء الله ونعمه أو ذكر أثر الصفات. ولا يصح للسر أن يطلع على ذكر الروح، ولا يصح ذكر الروح بإطلاع السر عليه؛ وأيضاً لا يصح للقلب أن يطلع على ذكر السر، فإذا اطلع عليه لا يكون صحيحاً؛ وكذلك لا يصح للسان الإطلاع على ذكر الفلب. ومعى قول الملامتية إظلاع السر على ذكر الروح يشيرون إلى التحقيق بالفناء عند ذكر الذات، وأما ذكر السر فإشارة إلى معنى القرب وليس الفاء، وذكر القلب يشعر أن هناك بعداً ما لأنه اشتغال بذكر النعمة وذهول عن المنعم.

والقلندرية فئة من الصوفية الملامتية، وحقيقة طريفتهم أنهم تركوا العادات والآداب، وأهملوا التقيد بتفاليد الجالسات والمعاملات، ويؤدون فرانض الشرع ولا يجيزون الزيادة عليها، ولا يحرمون أنفسهم من اللذات المباحة، ولا يلتزمون بالأحكام المتشددة، ولا يتخذون طريق الإفراط في الزهد والتقشف وترك الدنيا، أي أنهم بينا للرمون أنفسهم بألا يدخروا شيئاً ولا يجمعوا حطام الدنيا، فإنهم في نفس الوقت لا بالغون في التعبد والتزهد والتفشف، وما يولونه عنايتهم حفاً هو صفاء القلب مع الله. والفرق بين الملامتي والقلندري أن الأول يجتهد في كتمان عبادته، بينا الثاني يجهد في محو العادات، و تمسك الملامتي بكل وسائل الإحسان والخير إلا أنه يخفي أعماله و يظهر من حيث الشكل والهيئة كالعوام كي لا يفف أحد على حقيفة حاله،

ولكنه في نفس الوقب يعمل على الاستزادة من العبادة، بينا الفلندري لا يهتم باللباس والمظهر، ولا بهتم باطلاع الآخرين على باطل حاله ولا يهمه شيء البتة إلا إخلاصه لربه وصفاء سـره وباطنه، ويلبس كل مايفع بيده، ولايأبه بأية هيئة ظهر. ومن مظاهر القلندرية حلق شعر الرأس. واللحية والشارب والحاجين. ويروى المقريزي أن السلطان حسن بن محمد بن قلاوون أمر في مصر سنة ٧٦١هـ بأن يترك الفلندرية بدعة حلق الشعر والتزيي بزي الأعاجم والمجوس.

## الملطى (أبوالحسن)

محمد بن أحمد بن عبدالرحمن، ىسبه الملطى لأنه من ملطية، وسكن بعسفلان وتوفى بها (٣٧٧هـ)، وهو من أوائل الذين نقدوا غلاة المتصوفة في كتابه «التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع » وأطلق عليهم اسم الروحانية ، يقول سموا كذلك لأبهم زعموا أن أرواحهم تنظر إلى ملكوت السماوات، وبها يعاينون الجمان ويجامعون الحور العبن. وسموا أيضاً الفكرية، لأنهم يتفكرون حتى يصيرون إليه، فجعلوا الفكر بهذا غاية عبادتهم ومنتهي إرادنهم، ينظرون بأرواحهم في تلك الفكرة إلى هذه الغاية، فيتلذذون بمخاطبة الله لهم ومصافحته إياهم ونظرهم إليه ــزعموا! ويتمتعون بمجامعة الحور العين ومفاكهة الأبكار، على الأرائك متكئبن، ويسعى عليهم الولدان الخلدون بأصناف الطعام وألواب الشراب وطرائف الثمار. ولو كانت الفكرة في ذبوبهم الندم عليها والتوبة منها والاستغفار، لكان مستقيماً، وأما هذه الفكرة فبوبها لهم الشيطان، لأنه لا يتلذذ بلذات الجمة إلا من صار إليها يوم العيامة، وهكدا وعد الله عباده المؤمسين والمؤمنات. ومنهم صنف من الروحانية زعموا أن حب الله يغلب على قلوبهم وأهوائهم وإرادتهم حتى يكون حبه أغلب الأشياء عليهم، فإذا كان كذلك عدهم، كانوا عنده لهذه المنزلة، ووقعت عليهم الحلة من الله، فجعل لهم السرقة والرنا وشُرب الحمر والفواحش كلها \_على وجه الخُلة التي بيهم وببن الله، لاعلى وجه الحلال، ولكن على وجه الخلة كما يحل للخلبل الأخذ من مال خليله بغير إذنه\_ ومن هؤلاء رياح وكليب، وكانا يقولان بهذه المقالة ويدعوان إليها. ومنهم صنف من الروحانية زعموا أنه ينبغي للعماد أن يدخلوا في مصمار الميدان حتى يبلغوا إلى عاية السفة ، من تضمير أنفسهم وحملها على المكروه، فإدا بلغب تلك الغاية أعطى نفسه كل ما تستهي ونتمني، أحاديث الشرح الكبير في ست مجلدات، وتحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج في ثماني بجلدات، وجمع الجوامع وهو قريب من مائة محلد، وحدائق الأولياء ويشتمل على ألفى حديث ، وخلاصة الفتاوى يقع في مجلدين ضخمين ، ودرة الجواهر في مناقب الشيخ عبد القادر (عبد القادر الجيلاني)، وشروح للألفية، ولزوائد جامع الترمذي، وسنن أبي داود، والنسائي، ومسلم، والعمدة، ومختصر التبريزي، ومختصر منتهي السول والأمل في علمي الأصول والجدل، والمنتقى من الأحكام، والجامع الصغير، وله طبقات الأولياء أو الصوفية، وطبقات القرّاء، وطبقات المحدّثين الخ .

وكتاب طبقات الأولياء أو الصوفية جمع فمه نحوأ من مائتي وثلاثين ترجمة، بخلاف التراجم الفرعية ، ابتداء من منتصف القرن الثاني الهجري ، بدءاً بإبراهيم بن أ**دهم** المتوفى سنة ١٦١هـ، حتى العقد التاسع من القرن الثامن المجرى، وأنتهاء بشهاب الدين القونوى المتوفى سنة ٧٨٧هـ، وبقع في قسمين، الطبقات، تم الذيول عليها، ويرتبه وفق الأبجدية، على غير ماجرى عليه الحال في التأليف لمثل ذلك، فالمألوف أن الطبقة هي الجيل الواحد من أهل الصنعة أو العلم، الذين يجمعهم زمان واحد، فيأخذون عن بعضهم البعض. وتضم الذيول تراجم للصوفية حسب الكنية أو غير ذلك ، أو أنها تراجم لن أخذ عن الشيوخ أو عاصرهم . ويقدم ابن الملقن للكتاب بهدفه وغايته من تأليفه فيفول: إنه جملة من أعلام الأعيان وأوتاد الأقطاب في كل قطر وأوان، جمعتُهم لأهتدى بمآثرهم، وأقتفي بآثارهم، رجاء أن أنظم في سلكهم، فالمرء مع من أحب، وأحيا بذكرهم ويزول عنى النَصَب. ويمتاز الكتاب بالذيول على التراجم ، وكثرة الشعر الصوفي فيه ، إلا أن ما يورده ابن الملقن غير موثق التوثيق الذي عليه تراجم السلمي في طبقاته، وبعض التراجم المعلومات فيها ضئيلة قد تفي بالتعريف دون التوصيف.

وقيل إن ابن الملفن أصابه ذهول في نهاية حياته، فقد أتى حريق على مكتبته بما حوت من ذخائر، فأصابه من ذلك حزن بليغ فقد قضى عمره يجمع فيها النفائس ولايضن على ذلك بالمال، وكان ابنه يعزيه ويقول له:

لايزعجنك ياسراج الدين أن لعبت بكتبك ألسن النيران والنار مسرعة إلى القربان

لله قُد قربها فُتُقَبلت

وعنده أن أكل الطيبات كأكل الأراذلة من الأطعمة ، والصبر والخبيص بمنزلة واحدة ، والعسل والخل عنده بمنزلة ، فإذا كان كذلك فقد بلغ السبقة وسقط عنه تضمير الميدان وأتبع نفسه ما اشتهت ، ومن هؤلاء ابن حيان ، وكان يقول هذه المقالة . ومنهم صنف يفولون إن ترك الدنيا إشغال للقلوب وتعظيم للدنيا وعبة لها ، ولما عظمت الدنيا عندهم تركوا طيب طعامها ولذيذ شرابها ولبن لباسها وطيب رائحنها ، فأشغلوا قلوبهم بالتعلق بتركها ، وكان من إهانتها مؤاتاة الشهوات عند اعتراضها حتى لا يشتغل القلب بذكرها ويعظم عنده ما ترك منها . ورياح وكليب كانا يقولان هذه المقالة .

والظاهر أن السراج الطوسى قد تأثّر به فى كتابه اللمع، فهد كان معاصراً له، فذهب إلى التنبيه إلى هؤلاء الغلاة وأطلق عليهم اسم المترسمين بالتصوف.

### - -إبن الملقن

عمر بن على بن أحمد الأنصاري، الشافعي، سراج الدين، أبو حفص، الأندلسي، ثم المصري، ولد بالفاهرة سنة ٧٢٣هـ، وتوفى بها سنة ٨٠٤هـ، صاحب طبقات الأولياء، ويسمونها أحيانا طبقات الصوفية، مات والده وعمره سنة واحدة، وتركه في كفالة صديق له هو عيسي المغربي الملقن ، فقد كان عمله تلفين الفرآن بجامع ابن طولون، أي يفرئه الناس و يحفظهم، ولذا سموه بالملقن، وتزوج الصديق الوصى الأم، وتعهد الإبن بالتربية فاشتهر باسم زوج أمه، ولكنه كان يؤثر عليه أن يدعى ابن النحوى. وقد أحسن زوج الأم استثمار ماله، فأنشأ له به ربعاً يغل عليه كل يوم مثقال ذهب، فكان يكتفى بأجرته، وقد أعانته كثرة المال وقلة العيال وانخفاض الأسعار على اقتناء مكتبة ضخمة خاصة به جمع فيها مالا يدحل تحت حصر، وكان محباً للعلم والعلماء، كثير الأسفار، وقيل إن من أحذ عنهم ابن الملفن من العلماء من الكثرة بحيث يشق على الراصد رصدهم ، ولفد صار من كبار مشايخ عصره ممن خدموا الحديث والفقه، وقيل إنه كان موسوعياً، اشتغل في كل فن، وقرأ في كل مذهب وأفتى فيه ، وقيل إنه كدلك لم يكن محفقاً مدقفاً ، وقال عنه بعضهم إن أغلب تصانيفه كانت كالسرقات من الكتب؛ ولفد ساعده على كثرة التصيف أنه بدأ به وهو لم يكن قد بلغ العشرين، واستمر فيه إلى فترة ثلاث سنوات قبل وفاته عن إحدى وثمانين سنة ، وقيل كان له نحو ثلا ثمئة مصنف ، منها البدر المنبر في تخريج واشتد به الاكتئاب حتى حجبه ابنه عن الناس ومالبث أن توفاه الله ، فدفنه ابنه بحوش سعيد السعداء ، ويذكر المؤرخون أنها أول خانفاه للصوفية في مصر ، أنشأها صلاح الدين الأيوبي أو تنسب إليه ، ومكانها اليوم جامع سعيد السعداء بالجمالية .

### إبن منازل

أبو محمد عبدالله بن محمد بن منازل الملامتي أو شيخ الملامتية بعد حمدون القصّار، قيل تلَّقي عنه ، والأغلب أنه كان من أكتر الرواة له ، ذلك أن القصار مات سنة ٢٧١ هـ بينها كانت وفاة ابن مازل سنة ٣٢٩ هـ. وكان ابن منازل من المشتغلين بعلوم الظاهر وكتب الحديث واستغل بالتصوف من بعد على طريقة الفصار، ونشر طريقة الملامتية في التفكير والسلوك، وهو يؤكد فيا يفول على اجتناب الكبر والرياء ومجاهدة النفس والسلوك بالصدق. يفول لاتحكى عن أحوال غيرك وإنما تناول أحوالك، والأولى أن لا تتكلم، وإذا انتحلت الففر فليكن ذلك عن حفيقة فلا خير في الفقر إن لم يكن فضيلة، ويعنى أن الصوفى المتحقق هو الذى يخرج عن الدنيا وعن الخلق ويكون بالله ولله، فإذا استعاب فليستعن بالله، وليتكسب ولايتكفف مااستطاع، والملامتي هو الذي يعاني ذل التكسب ويلزم نفسه ما يحتاج ولابد منه، وهو الذي لاينتغى من سلوكه تعظيم الناس له ، فإذا عظموه خاف على نفسه واتهمها وألزمها ذل السؤال والاتضاع ليحتقره الناس، وإذا كان عليه أن يقاوم شيئاً في نفسه فهو الميل إلى الوعظ وأن يستشعر أنه العارف وغيره يجهلون، ومن يفعل ذلك فهو نفسه الجاهل وأولى به أن يعظ نفسه وأن ينفعها بكلامه وأن يتنن عليها الحرب العوان ويساعد الناس علها فيستجلب عليها مايستوجب لومها. ويضرب ابن منازل المثل بقول الله تعالى الصابرين والصادقين والقانتين والمستغفرين بالأسحار فيقول إنه عز وجل ذكر أنواع العبادات ثم ختم المقامات كلها بالاستغفار ليرى العبد تقصيره في جميع أحواله وأفعاله فيستغفر منها. ويستشهد بسيرة الصوفي أبي على الثقفي المتوفي سنة ٣٢٨هـ.. ويقول إنه كان الواجب عليه أن يتكلم لنفسه لاللخلن فالواعظ يظهر من نفسه دعوى العبودية ولكنه يضمر أوصاف الربوبية، وهو عاشق لنفسه ويعشق من يعشقها ومن أجل ذلك يحب الظهور وأن تصل إلى الناس كلماته وكان الأولى به أن ينتفع هو 277

نفسه بكلامه. ويقول ابن منازل من دحل في هذا الأمر، يقصد التصوف، بضعف قوى فيه، ومن دخله بقوة ضعف فافتضح.

## المناوى (عبد الرءوف)

زين الدين محمد عبد الرءوف بن تاج العارفين ابن على بن زين العابدين المناوى القاهري ( ٩٥٢ ــ ١٠٣١هـ) له « الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية ، أخذ التصوف من جمع ، وتلقّن الذِكْر من عبد الوهاب الشعراني ، وتابع الخلوتية والبيرامية والشاذلية والنفشبندية، وأقبل على التأليف وانقطع له فصنف في غالب العلوم، وولى التدريس في المدرسة الصالحية فورد عليه من كل مذهب فضلاؤه حتى كثر حاسدوه ، ولم يخل من طاعن فدسوا له السم ، فتوالى عليه بسبب ذلك نقص في أطرافه وبدنه من كثرة التداوى، ولما عجز صار ولده تاج الدين يستملي منه التآليف ويسطرها، وهي كتيرة، قيل بلغت نحو التمانين مصنفاً، وله شروح على منازل السائرين لهروى وحِكم ابن عطاء الله السكندري وترتيب الحِكم للشيخ على النقى سمّاه فيْح الحِكم ولكنه لم يكمل، وشرح على رسالة ابن سينا في التصوف ثم إرسال أهل التعريف، ويشرح قصيدته العينية، وله شرح على المواقف التقوّية لم يكمل، وشرح على رسالة الشيخ ابن علوان في التصوف، وكتاب منحة الطالبين لمعرفة أسرار الطوّاعين. ولما توفى دفن بجانب زاويته التي أنشأها بين زاوية سيدى أحمد الزاهد ومدين الأشموني. وقيل في كتابه الكواكب وهو المشهور باسم الطبقات الكبرى أو طبقات المناوى إنه يتفوف على طبقات السلمي وأبي سعيد النقاش وأبي العباس النسوى وعبد الواحد الشيرازى وأبى نعيم الحافظ وعبد الغفار القوصى. ويبدأها المناوى بمفدمة في التصوف رداً على آراء المعتزلة، وتكلم على كرامات الأولياء، ثم أتبع ذلك بثمانية أبواب من سيرة الرسول ثم الحلفاء الراشدين، ويلى ذلك تراجم للصوفية مفرداً طبقات كل قرن على حدة حسب ستى وفاتهم فكانت إحدى عشرة طبقة في الجزء الأول، والباقى في الجزء الثاني، فقارب ما ترجمه نحو الألف، وفرغ من تأليفه سنة ١٠١١ هـ، وبعد أن أتمّه وتداولوه في حياته اتجه إلى تأليف تذييله وهو الطبقات الصغرى المسماة بأرغام أولياء الشيطان، وتمتاز عن الأولى باتساع الفول في إثبات كرامات الأولياء، وبأنه أكثر فيها من تراجم صوفية العجم والروم والحجاز واليمن

والشام بخلاف الأولى التى كان أغلب تراجمها لصوفية مصر. وصدّرها بمفدمة دكر فيها بعضاً من أصول علم التصوف المهمه التى لا يستغنى عنها.

### إبن المنور (محمد)

من أحفاد أبى سعيد بن أبى الخير، وأبوه هو أبو سعيد بن أبى طاهر، وله كتاب أسرار التوحيد صنفه نحو سنة ٤٧٥هـ ويؤرخ فيه للشيخ أبى سعيد ويذكر أحواله ورياضاته وحباته من الطفولة حتى وفاته، وأشهر الحكايات عنه وكراماته ووصاياه، وهو بذلك يعتبر من أولى التصانيف الفارسية فى تراجم الصوفية، وهو مرجع من المراجع الكبرى فى آداب المريدين والشيوخ والتقاليد الصوفية ومصطلحات القوم.

### المهدى (الإمام)

عمد أحمد بن عبد الله (١٢٥٩ هـ ١٣٠٢ هـ) وشهرته محمد المهدى لأنه ادّعى المهدية وتلقب سنة ١٢٩٨ هـ بالمهدى المنظر، وتصوفه من نوع التصوف السياسى، وتركيزه على وريضة الجهاد، وله رسالة يدعو فيها إلى تطهير البلاد من مفاسد الحكام، وأعوانه يعرفون بالدراويش، وقد حفظ القرآن وهو دون الثانية عشرة ومات أبوه فكفله عمه واشتغل معه في تجارة السفن. والمهدى من مواليد جزيرة ضرار، وكانت هجرته مع والده إلى أم درمان، ودرس الفقه في مسجد ود عيسى بالجزيرة على يد الشيخ محمد الخير في ربر، ثم تصوف وأخذ الطريقة السمانية على يد الشيخ مما القرشي في الحصاحيصا. ويفخر الغبش بأن المهدى تخرج من مدارسهم، وفي المدة التي أقام فيها في الغبش كانت له خلوة بناها له عبد الماجد محمد الغبشاوى ابن أخ الشيخ محمد الغبشاوى ابن أخ الشيخ محمد الخير. وللتصوف تاريخ كبير في السودان، وخاصة الطرق الصوفية، ومن دلك الطريقة القادرية السمانية وشيخها هو محمد شريف نور استاذ ذلك الطريقة القادرية بن السيد أحمد الطبب ود البشير من أهل المدينة المنورة وإليه يعزى دخول الطريقة السمانية للسودان. وكانت للتصوف رسالة تنقيفية المنورة وإليه يعزى دخول الطريقة السمانية للسودان. وكانت للتصوف رسالة تنقيفية في السودان، وربا كانت المساجد التي يبنيها الصوفية هي منارات العلم الوحيدة في المودن، وكانت من الأوقات. والمجاذيب في بربر كانوا منارة يهتدى بها في التصوف، وكانوا

على الطريفة الشاذلية. والطريقة الختمية كان دعاتها يجوبون السودان مبشرين، ومن الختمية تفرعت الاسماعيلية على يد اسماعيل الولى الذي أخذ الطريقة على محمد عثمان الميرغني. والطريقة التيجانية واشتهر أتباعها بالصلابة في الجهاد. وعموماً فإن التصوف بحكم الأحوال الاجتماعية والثفافية ووجود الاستعمار كان لابد أن يتجه أصحابه به إلى الجهاد، وذلك ما حدث مع السنوسية في ليبيا، ونفس الشيء دعت إليه المهدية ، ومثلها اضطر السنوسي إلى تعليم مريديه فنون الفروسية والقتال فإن المهدى قاد ثورة على الجهل والظلم والاستعمار والفساد، فكان تصوفه من نوع التصوف الإيجابي، واتخذ اتباعه هتافهم لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد، وأرسل الرسائل بذلك إلى الخليفة في تركيا لطرد الإفرنج من بلاد المسلمين، وإلى خديوى مصر، واتصل بأهل الشام وعبن لهم من يفودهم ، واتصل بفبائل فاس ونجد والسنوسية والمدينة يدعوهم إلى الثورة، غير أنه أصيب بالجدري ومات في أم درمان، وجمعوا ما وجد من كتاباته في كتاب اسمه «مجموع المناشير». وكانت البيعة التي يأخذ بها مريديه هكدا «بايعنا الله ورسوله، وبايعنَّاك على طاعة الله، وأن لانسرف ولا نزني، ولا نأتي بهتاماً نفتريه، ولانعصيك في أمر بمعروف ونهي عن منكر. بايعناك على الزهد بالدنيا وتركها، وأن لانفر من الجهاد رغبة فيا عند الله». وهو نص يوجز طريقة المهدى في التصوف ويربطها بطرق السلف أو الطريقة المحمدية الجامعة وأخص أركانها الجهاد.

مارتينو مورينو Moreno، إيطالي ولد سنة ١٨٩٢م، كان شديد الاهتمام بالتصوف الإسلامي، وله بحوث في الإسلام، وترجمات للفرآن، وكتب في خصائص الثقافة العربية، والتصوف العربي والتصوف الهندي، وهو بحث مقارن نشره في حوليات لاتزان سنة ١٩٤٦، ومختارات من التصوف العربي والفارسي صدر بباريس سنة . 1901

## المولوية

الدراويش المولوية أو الدراويش الراقصون، ينسبون إلى الشاعر الصوفى جلال الدين الرومي صاحب المثنوي والمتوفى سنة ٦٠٤هـ بقونية تركيا، والتاريخ الحق لهذه الطريفة يبدأ بولده الأكبر المسمى سلطان ولد، فهو الذي أنشأ الفروع الأولى للطريقة وساعدها على أن تحظى باحترام أكبر، وكان يطلق على كل تابع من أتباع الطريفة من قبل وفى حياة مولانا جلال الدين الرومى اسم مولوى، وكانت هؤلاء الأتباع يختارون أوائل الأمر من بين أرباب الصنائع الذين يرتكبون جرماً. وقوام الشعائر الديمية للطريقة السماع والذكر، وذلك شائع فى الطرف الصوفية الأخرى إلا أنه يبلغ شأنا بعيداً عند المولوية، وقد استحدثه أولاً بير عادل چلبى المتوفى سنة ٨٦٤ه. والمولوية لا يعدون طريقة صوفية بالمعنى المتعارف عليه، ولها جذورها بالطريفة الملامتية التى كانت بدايتها فى خراسان وتشبه فى بعض تواحيها الطريفة القلندرية من الطرف المرتبطة بالملامتية، وبعض الجلية أى المشايخ بلغتهم يعيشون معيشة دراويش القلندرية مثل أولو عارف چلبى، وكان أخوه عابد چلبى، وكذلك محمد چلبى المعروف باسم المجمون أو الديوانه أكثر التزاما بطريقة دراويش الهلندرية .

ومن مشایخ الطریقة الولویة سید برهان الدین الترمذی ، من أهل ترمذ ومن مریدی مولانا بهاء الدین ولد ، وحضر فترة علی بهاء الدین تم عکف علی الزهد والتنسك فی ترمذ فالتف حوله المریدون ، فلها توفی بهاء الدین فی قونیة عام ۱۲۸ هـ جاءها الترمذی سنة ۱۳۰ هـ تلبیة لروح استاذه ، وعنی بریاضات مولانا جلال الدین الرومی ، واعتزل الجماعة فی فیساریة بعد ذلك بتسع سنوات علی الرغم من هواتف مولانا له بالبقاء ، وظل بها وقد التف حول المریدون إلی أن توفی . وترجع أهمیته إلی ما كان له من شأن فی شعائر المولوبة .

# الميرغني

محمد عثمان الميرغنى (١٢٠٨ ـ ١٢٦٨هـ) مؤسس طريقة الحتمية التى قيل فيها إنها أكبر الطرف الصوفية شأناً فى السودان، فليس فيها مايضاهيها سعة نفوذ وعدد مريدين، وكان لها أكبر الأثر فى تاريخ السودان الفكرى والسياسى والاجتماعى. والحتمية كها يقول مؤسسها جماع خس طرف هى النفشبندية والفادرية والشاذلية والجنيدية وطريفة الميرغنية التى كانت لجده عبدالله الميرغنى المشهور بالمحجوب. والميرغنى أول من اشتهر من أسرته، وكانت ولادته بالطائف وتعلم بمكة وتاقت نفسه إلى حياة التصوف فأخذ ينتفل بين الطرف الصوفية إلى أن استقرت به العناية إلى شيخه أحمد بن إدريس. ومدرسة الميرغنى من مدارس التصوف الإيجابية التى اهتمت بالدعوة إلى الإسلام والتزام الكتاب والسنة والأخذ عن السلف، وقد سافر الميرغنى

بإشارة من استاذه أحمد بن إدريس إلى مصر، وأقام فترة بقرية الزينية ثم غادرها إلى السودان سالكاً طريق النيل حتى دنقلة ، ومنها اتجه إلى كردفان ووصل الأبيض ، فأسس بها مسجداً وتتملذ عليه كثيرون، وأخذ عليه العهد علماؤها، واتجه إلى بارا وتزوج إحدى سليلات بيوت العلم فأولدها ابنه محمد الحس الميرغني، وسافر إلى سنار ثم شندى فأسس بها مسجداً، واتجه إلى الشرف إلى جبال التاكة وأنشأ قرية السنية التي تعرف الآن باسم الختمية، وأسس بها مسجداً، وزار سواكن وأسس بها ثلاثة مساجد ومدرسة لتعليم المرأة هي الأولى من نوعها في السودان. وكانت للمساجد والزوايا التي ينشئها هو وأتباعه فضل احتماع أبناء الختمية والطرق الصوفية الأخرى، ومقاومتهم للحكم الأجنبي والاتجاه بالسودان نحو الإسلام والعروبة. وسافر الميرغني إلى الحبشة وأرتريا، فاستقبلته قبائلها العربية بالحفاوة وأخذوا عنه الطريقة، ودعا القبائل الوثنية إلى الإسلام فاعتنقه منها في شهور قليلة عشرات الألوف من الرجال والنساء. وللميرغني مؤلفات بلغت الثلاتين مؤلف منها تاج التفاسير لكلام الملك الكبير، والمدائح النبوية في المدائح المصطفوية. وتصوف الميرغني من نوع التصوف الذي يكتر فيه السالكون من الصلاة على النبي، وفي كتابه المسمى فتح الرسول ويعرف بالصلاة الميرغنية يقول إن طريقته هي طريقة القطب النبوى السيد أحمد البدوى والهيكل بالرباني عبدالقادر الجيلاني والقطب الرفاعي والفطب الحفيقي إبراهيم الدسوقي ومحيى النفوس السيد العيدروس وأقطاب آخرين من حضرموت ومن غيرها كالسيد المتبولي وعبد السلام بن مشيش وأحمد بن إدريس والبكرى. ويقول الميرغني إن التعلن بالذات المحمدية والصلاة عليها أقرب الطرف إلى حضرة الله العلية ، وأن حب النبي في السويداء، وأنه يقف بين يدى المصطفى ويستأذنه فيأذن له. ومن الصفات التي يجعلها للنبي في صلواته عليه وضمن طريقته حبيب الله وصفوة الله وعبدالله ومحبوب الحضرات الإلهية، ورئيس ديوان الكبرياء، وإمام أهل بساط الفرب، ذو الجمال المحبوب لأهل الحب، وجبل قاف عظمة التجليات، وبحر محيط أسرار الصفات، وسيلة آدم والحليل وواسطة موسى ونوح، وممد عيسى وداود، وخزانة عطاء الملائكة ، وولى الحرانة لكل الكائنات، والطبيب الشافي والغياث الكافي، باطن العلوم الفرآنية ، الفائض نور بيت الأنوار الإلهية .

وعبدالله الميرغسي الجد، والد أبي محمد عثمان الميرغني، توفي سنة ١٢٠٧هـ، وطريفته تجمع ببن الشريعة والحقيقة، وكانت نشأته بمكة وولد بها، ودرس في المسجد

الحرام وظهر فيه ، وانتهت إليه الرئاسة ، وكان عمدة المحدّثين في عصره ، صحب عمر المار وعلى الأهدل وتخرج عليه حسين بن عبدالشكور من أهل المدينة وله ديوان مدّح به شيخه يفول فيه :

كيه ترقى رقيك الأولياء والمراقي لها إليك ارتهاء أنت من نور من قيل فيه يساساء منا طساولتها ساء

وطريقة الميرعمى طريفة محمدية كذلك، وله ديوان العقد المنظم أو عقد الجواهر في نظم المفاحر، يقول في مدح النبي:

أنت شمس الوجود والأنبياء وبك المعلم ظرا وبك النات والمصفات جميعاً وبك الذات والمصفات جميعاً وبك الكون والمظاهر كلا وبك الله قد بدا من عاء فإذا كنت أصل كل ظهور إلما أنت مفرد ومتنى

سلا نجم له السنا والسناء وجميع السرسوم والأسهاء والمسئون العلى وذاك الثناء والمحالى النتى المناء والمحالى التم حسينه وابتداء كييف ترقى رقيك الأنبياء وجموع وكمل غييسرك هاء

وكلامه شبيه بكلام فلاسفة المتصوفة القائلين بالحفيفة المحمدية، ويسمى الرسول واحد الدهر. يقول:

رب إنّا بواحد الدهر ندعو ونروم العلا ومنك العطاء ويقول:

ولك الملك والتصرف دوماً فك أراضي الإله ثم الساء

وأصل تسمية الميرغنية أن الاسم كان لجدهم السادس لأول مرة ، وهو تحريف من «أمير غنى » الفارسية بمعنى الشريف الغنى ، خففت وصارت لفباً لأعقابه .

### الميقاتي (عبد الخالق)

مصرى، له الباع الطويل فى علم المعقولات، وعلم الهيئة، وعلم التصوف، وكان مريدوه يحضرونه ليلة الجمعة، يتذاكرون عنده فى أحوال الطريقة إلى الصباح، وكان لا يعجبه أحد من متصوفة زمانه ويقول: لا ينبغى لأحد أن يتظاهر بطريق القوم، إلا إن صدق فى طريقهم. وكان يكره لبس الزى ويقول: ليست الطريق بمثل ذلك، وإنما كان السلف يلبسون الصوف والمرقعات لقلة الحلال المناسب لمقامهم، ثم يقول: وماذا يعنى لبس مئزر الصوف والجِبة، وصاحبها ينام الليل، ويفطر النهار، ولو أنه عكس الأمر لكان خيراً له.

Ċ

### النابلسي

عبد الغنى بن إسماعيل بن عبد الغنى، وشهرته النابلسي، كان حنفياً دمشقياً نقشبندياً قادرياً، ولد سنة ١٠٥٠هـ، وقيل بلغت مؤلفاته ١٨٨ مؤلفاً، منها الحديقة الندية في شرح الطريقة المحمدية، وجواهر النصوص في حل كلمات الفصوص للشيخ محى الدين بن عربي، وكشف السر الغامض في شرح ديوان ابن الفارض، وزهر الحديقة في ترجمة رجال الطريقة، وإيضاح المقصود في معنى وحدة الوجود، ومفتاح المعية في شرح الرسالة النقشبندية، وتحقيق الذوق والرشف في معنى المخالفة بين أهل الكشف، والنظر في معنى قول ابن الفارض عرفت أم لم تعرف، والسر الختبى في ضريح ابن العربي، والفتوحات المدنية في الحضرات المحمدية، ورد المتين على منتقص العارف محيى الدين، والفتح الرباني والفيض الرحماني، والصراط المتنوى في شرح ديباجات المتنوى، وبداية المريد ونهاية السعيد، والعقود اللؤلؤية في طريقة السادة المولوية. وكان النابلسي شارحا فخيا للطرق الصوفية في وقته، وأدمن قراءة ابن عربي، وله المدافعات الجليلة فيه وعن مذهبه في وحدة الوجود، وله لطائف في تفسير شطحات الحلاج والبسطامي وابن الفارض والعطار، واشتهر كتابه تعطير الأنام في تفسير الأحلام الذي ذهب فيه مذهب تأويل الرؤى بالإشراقات والمكاشفات. ويقول فيه الدكتور زكى مبارك إنه كان موصول العهد بأسرة البكري بالقاهرة، ويدل على ذلك اهتمامه بتخميس وتشطير ما أثر من أبيات الشيخ محمد البكرى، ولذلك شواهد في ديوانه الحقائق ومجموع الرقائق. واتصاله بأسرة البكرى يفسر وجود المواويل التى تغلب عليها المصرية بين شعره، والتى ينشدها المنشدون فى حلقات الذكر، ومنها:

يا أمة العشق فز بالبصر والسمع قوموا اتركوا الفرق عنكم واقبلوا الجمع نور الشموع الذى يلمع عليكم لمع من حرقة القلب قد سالت دموع الشمع ومنها:

قوموا بنا كلنا نخرق حجاب الطبع ونتبع يا جماعة ما أتى فى الشرع حتى نشاهد جمال الله يلمع لَمْع ولا وجود لنا وهو الوجود الجمع

ومنها :

حبيبنا في بديع الحسن حيرتا بين الحياة وبين الموت خيرنا حكم علينا وبالهجران غيرتا وبعد هذا بسوء الحال عيرتا

وهى مواويل تستقى من التعابير المصرية. وكان للنابلسي فضل إذاعة المعانى الطريفة بين المريدين، وهو صاحب أنشودة الساقى الرائعة:

ساقیی یا ساقی واکشف لی عن قید إطلاقی أسستساره راحیت والسکرة بالأسرار باحت اکشف لی عنتان واجعلنی یا حبی أنك افتح لی باب الحیان وارشفنی من كاسی اللآن وارشفنی من كاسی اللآن والمغرور فی علمه أنكر والمغرور فی علمه أنكر لایسعساؤه تصلی فی جمری

إسقينى من خمره الباقى آه ياساقى آه ياساقى عمن عمينى والرهرة فاحت أه يا ساقى أه يا ساقى أه يا ساقى فاتح لى دنك أه يا ساقى أه يا ساقى أه يا ساقى وأسمعنى من طيب الألحان آه ياساقى أه ياساقى من خمرى لما يتفكر ممن خمرى لما يتفكر آه ياساقى آه ياساقى آه ياساقى آه ياساقى الا مسن يسشرب خمرى

ويفسم النابلسي ديوانه أربعة أقسام، الأول في صريح المواجيد الإلهية والتجليات

الربانية والفتوحات الأقدسية ، والثانى نفحة القبول فى مدحة الرسول ، والثالث رياض المدائح وحياض المنائح ونفحات المراسلات ونسمات المساجلات ، والرابع خرة بابل وغناء البلابل . ويعد النابلسى من أقطاب شعراء الصوفية وإن كان لا يستطيع اللحاق بابن الفارض ، وهو فى أغراضه أوضح من ابن عربى ، كما أنه فى أشعاره أقرب إلى البيئات الشعبية ولا يخرج عن دائرة التصوف إلا قليلاً . ويبدو أن النابلسى مع ذلك قد لقى العنت فى دعوته حيث قبل إن أهل دمشق أنكروه كثيراً وآذوه ، فصارت تعتريه السوداء (أى الاكتئاب) فى أوقاته إلى أن مرض ومات سنة فصارت تعتريه السوداء (أى الاكتئاب) فى أوقاته إلى أن مرض ومات سنة

# النخشبي (أبوتراب)

عسكر بن حصين، إمام المتجردين ولذلك كتوه أبا تراب، وأما النخشبي فنسبة إلى نخشب مسقط رأسه من بلاد خراسان، وكان يقول الفقير قُوتُه ما وجد، ولباسه ما ستر، ومسكنه حيث نزل. وكان يفضل لو يسف التراب على أن يتكفف، ويحذر مريديه : مَن لبس منكم مرقعة ففد سأل (يعني أنه بها يظهر حاله وكأنه بها يتسول) ومن قعد في خانقاه أو مسجد فقد سأل، ومن قرأ القرآن من مصحف كيا يسمع الناس فقد سأل. ولذلك فقد نظر أبو تراب تلميذاً له يوماً وقد أضناه الجوع ولم يكن قد ذاق الطعام لمدة ثلاثة أيام، فمد يده يتناول قشرة بطيخ، فنهاه وصرفه قائلاً: أنت لا يصلح لك التصوف. وأبو تراب من الجوعي، وهو أحد أسهاء الصوفية، والتصوف عنده هو الاستغناء عن كل الماس، فلا يشكو الففير إلا لله، وتوكله دائماً بالله، ولذلك قالوا عن أبى تراب إنه أحد أئمة التوكل. والفقير (أي الصوفي) في مذهبه لاينبغي له أن يضيف إلى نفسه شيئاً من المال، فأخوف ما يُخاف عليه من النِعَم، وإذا تواترت النعم عليه فأولى به أن يبكى على نفسه لأنها تسلك به في غير طريق الصالحين. وأنفع العبادات له التوكل وأن يصلح خواطر قلبه، فالله هو خالقنا وعليه رزقنا ، وهو الذي يحيينا ويميتنا ، ومن يستفتح أبواب المعاشر بغير مفاتيح الأقدام وُكِلَ إلى حَوْله وقوته. ومفاتيح الأقدار التي يقول بها أبو تراب هي الرضا بما يرد على العبد في كل وقت من أسباب الغيب. ويعرف القناعة بأنها أخذ القوت من الله تعالى، ويقول عن التوكل إنه طمأنينة القلب إلى الله. وأبو تراب صحب حاتماً الأصم ولذلك فهو يروى كثيراً عنه، كما أن أبا عبدالله بن الجلاء صحبه وروى عنه. والجلاء يروى عنه أن من شروط الاستاذ المعلم في التصوف أربعة أشياء هي أولاً تمييز فعل الله عن فعل الخلق، ثم معرفة مقامات الأعمال، وثالثاً معرفة الطبائع والنفوس، ورابعاً تمييز الخلاف من الاختلاف. وأبو تراب على عكس المعروف عن الصوفية لا ينصح المريدين بالأسفار، وهو يقول لا أعلم شيئاً أضر عليهم من أسفارهم على متابعة قلوبهم ونفوسهم، وما فسد من فسد من المريدين إلا بالأسفار الباطلة. وكان أصحابه كُثرا حتى أن ابن الفرحي قال إنه رأى منهم حوله في إحدى اللقاءات مائة وعشرين، ومنهم حدون القصار وأبو الفوارس الكرماني وأبو عبيد البسرى. وكان إذا رأى منهم ما يكره يزيد في اجتهاده و يجدد توبته و يعتذر عن أخطائهم و يقول إنهم دُفعوا بشؤمي إلى ما دُفعوا إليه. ومع ذلك فلها مات كان وحده بالبادية فنهشته السباع سنة ٢٤٥ه.

# نظامی الجنجوی

أبو محمد إلياس يوسف بن زكى مؤيد، وتخلصه الذى عرف به فى الشعر هو نظامى عن لقبه نظام الدين، وله المثنوية الصوفية المشهورة مخزن الأسرار. ونظامى من شعراء الفرس النابهين، ولد فى جنجة سنة ٣٥٥ هـ وإليها ينسب، وتوفى سنة والمعرد وشعرى فى سبعة آلاف بيت، وليلى والمجنون، فى أكثر من أربعة آلاف بيت. والمثنوية الأولى على طريقة سنائى وليلى والمجنون، فى أكثر من أربعة آلاف بيت. والمثنير من الحمد له، ويتلو المقدمة موضوعات بعضها فقهى، وبعضها أخلاقى، يصورها الشاعر فى شكل حكايات وأمثلة، ومن ذلك حكاية أنو شروان مع وزيره، حيث يمران على قرية خربة ولا يعثران فيها إلا على بومتين يتحادثان، فيسأل الملك وزيره عن مضمون حديثها، فيقول الوزير إن أحد الطيرين قد خطب ابنة الآخر، وهما يحاولان الاتفاق على المهر، فيقول له مهر ابنتى أن تترك هذه القرية لى وتبحث لك عن أخرى، فيقول له الآخر: اطمئن، فهذا الملك الذى يحكم هذه البقاع لو طال به العمر ستكون هناك قرئ خربة كثيرة، وبدل القرية الخربة الواحدة ستكون لك مائة ألف غيرها!! ويبدو أن نظامى كان يقصد من قصصه المخربة الواحدة ستكون لك مائة ألف غيرها!! ويبدو أن نظامى كان يقصد من قصصه الشعرى الغرامى تأكيد الفضائل والدعوة إلى الحب الروحى أو حب الله الدائم على حب الإنسان الفانى، وذلك ما غلص إليه من منظومته خسرو وشيرين، فبعد

أن يجتاز خسرو الصعاب، ويعانى الأهوال، ويعود منتصراً إلى حبيبته، تحاك له كذبة تنطلى عليه، بأنها قد ماتت، فيموت بدوره كمدا، ويسلم روحه لله. ونفس الدرس نخلص إليه من ليلى والمجنون، وبتعبير نظامى أن الدنيا لانجنى منها إلا العناء، وقد عانت ليلى منها حتى توفاها الله، فأصابت الملك بُنة، ونظامى يتخيلها فى جَتة إرم، وفيها ينال المحرومون ما حُرِمُوا منه، وينهلوا من السعادة والهناء، وفى الجنة لا وصب ولا تعب، وإنما هناء مقيم وسعادة أبدية، فإن الذى لا يتحصل فى دنياه على مناه، يتحصله فى أخراه.

# أبونعيم الأصبهانى

الحافظ أبو نعيم أحمد بن عبدالله الأصبهاني الشافعي، صاحب الموسوعة الصوفية المشهورة « حلية الأولياء وطبقات الأصفياء » في عشرة أجزاء ، كتبها ليدعم ما أسماه بالتصوف الصحيح، وأملاها من صدره بعد أن نيف على الثانين، وضمنها ٤٦٩ ترجمة. وكانت ولادته بأصفهان سنة ٣٣٦هـ ووفاته بها سنة ٤٣٠ هـ، وكان جده محمد بن يوسف من الصوفية المشهورين، وهو أول من أسلم من أجداده، ويذكره أبو نعيم في الحلية، وكان والده من العلماء، وقد حرص على أن يلحق ابنه لكبار المشايخ مثل جعفر الخُلدى والأصم منذ السادسة من عمره. ودرس أبو نعيم بالعراف والحجاز وخراسان، وكان يعد طيلة أربعة عشر عاماً من خير الثفات في الحديث، وإن لم يدخله الخطيب البغدادي الذي عاصره، وياقوت، ضمن من ترجما لهم من العلماء. ونسُب الحلاف عنه بين الحنابلة والشافعية، ووجه إليه النقد الشديد أبو عبدالله بن مَنْده ، مما تسبب في أن يناله بعض الأذى بجسمه ، وأن يتهجم عليه الناس ، وأخرجوه من جامع أصفهان، فدعا على من كان بالجامع وشارك في العدوان عليه وإخراجه، وفيل إن سبكتكين غزا أصفهان وذبح الناس المجتمعين للصلاة في الجامع فنجا أبو نعيم ، وكأن إخراجه كان للصلحته ، وعدوا ذلك من كراماته . وهو يقول عن منهجه في كتاب الحلية أنه يورد- الأسماء وقد اختار منها أعلام المتحققين والأئمة ، بدءاً من قرن الصحابة فالتابعين وتابعيهم ثم من يليهم ممن عرف الأدلة وباشر الأحوال والطرائق، فيورد الأحاديث عنهم ، وبعض كلامهم . ويقول أبو نعيم إنه يصنف هذه الموسوعة وفي باله قدح القادحين في المتنطعين وأهل الدعاوى والمتشبهن والفسفة والإباحية والحلولية، 444

وليس ما يحل بهؤلاء من إنكار بقادح في منقبة الأبرار من الصوفية. والمعيار الذي يحتكم إليه أبو نعيم في اختياره لهذه الأسماء هو ما بمكن أن يكون للصوفية المتحففين من نعوت ظاهرة يعرفون بها، وعدد هذه النعوت عنده ثلاثة عشر نعتاً، فهم الصالحون العقلاء الذين ينقاد لهم الصالحون والعقلاء مثلهم، والجلوس إليهم يفيد جلاسهم برأ وذكراً، وهم المسلمون من الفتن والموقون من المحن، المضرورون في الأطعمة واللباس، والمبرورة أقسامهم ، وليقينهم تنفلق الصخور وتتفتق البحور، وبإخلاصهم ينصرون ، ولقد نظروا إلى باطن العاجلة فرفضوها، ووضعوا ظاهر بهجتها وزينتها، وصانوا أنفسهم أن يغتروا بالدنيا ولم يبصروا منها سوى عظمة صانعها ومدبر أمورها، وشغفوا به وبوده، وكلفوا بخطابه وعهده، فهم الأتقياء والمخلصون، الحاكمون بالعدل والباذلون للفضل، المنبسطون جهراً والمنقبضون سراً، الموفون بالطاعات والموفون بالحقوف. واسم التصوف عند ابن نعيم مشتق من الصفاء عند أهل الإشارات، وعند أهل اللغة هناك أربعة احتمالات، فإما أنه مشتق من الصوفانة وهي بفلة صغيرة تنبت برياً، ويتفوت بها الصوفية في سياحاتهم فعرفوا بها لما اختصوا بها، وإما أنه اشتقاق من الصوفة وهو اسم قبيلة عُرف أفرادها بخدمة الكعبة وأنهم نذروا أنفسهم لهذه الرسالة، فكل من يفعل فعلهم صار منسوباً إليهم فهو الصوفي، وإما أنه اشتفاق من الصوف المعروف على ظهور الضأن وهو لباس الصوفية لشدة فقرهم ، وإما أنه من صوفة القفا وهي الشعرات النابتة في القفا بالنظر إلى أن هؤلاء القوم يطيلون شعورهم فترسل على أقفيتهم لهلة اشتغالهم برسومهم وانشغالهم بالعبادة. واسم التصوف يجمع فيه عشرة معان هي: التقلل من كل شيء من الدنيا عن التكاثر فيها، واعتماد الفلب مع الله، والرغبة في الطاعات، والصبر عن فقد الدنيا، والشغل بالله عن سائر الأشغال، والتمييز في الأخذ عند وجود الشيء، والذكر الخفي عن جميع الأذكار، وتحقيق الإخلاص، واليقبن، والسكون إلى الله عز وجل. وكلام المتصوفة على ثلاثة أنواع، أولها إشاراتهم في التوحيد، والثاني كلامهم في المراد ومراتبه، والثالث في المريد وأحواله. ثم لكل نوع من الثلاثة مسائل وفروع يكثر تعدادها ، فأول أصولهم العرفان ، ثم إحكام الخدمة والمداومة عليها. ومبانى المتصوفة المتحققة أركانها أربعة: معرفة الله تعالى، ومعرفة أسمائه وصفاته وأفعاله، ومعرفة النفوس وشرورها ودواعيها، ومعرفة وساوس العدو ومكائده ومضاله ، ومعرفة الدنيا وغرورها وتفنينها وتلوينها وكيفية الاحتراز منها والتجافي عنها، ثم ألزموا أنفسهم بعد توطئة هذه الأبنية دوام انجاهدة وشدة المكابدة وحفظ الأوقات واغتنام الطاعات ومفارقة الراحات والتلذذ بما أيدوا به من المطالعات وصيانة ما خصوا به من الكرامات. وهم لم يفطعوا عن المعاملات، ولاركنوا إلى التأويلات، ولا رغبوا عن العلائق، ولهم الأحوال الشريفة والأخلاق اللطيفة، الفرق يرعجهم والقلق يهيمهم، وقد جعلوا حبهم للحق، وفيه حياتهم وفناؤهم.

ويبدأ أبو نعيم كل فصل من فصول الموسوعة بعبارة قال الشيخ ويقصد نفسه. ويختلف كتابه عن الصوفية عن كتاب السلمى الطبقات أو كتب ابن الملقن والشعرانى والقشيرى وغيرهم حيث أنه لم يقتصر على الأقوال بل ضمنّه الحكايات. وقيل إن أبا نعيم عندما انتهى من تأليفه سافر به إلى نيسابور وعرضه هناك فبيع بأربعمائة دينار. وكان أبو نعيم ثقة فى رواياته فنقل عنه ابن الجوزى الكثير من المقتطفات فى كتابه «صفوة الصفوة».

# • • النِفَرِيّ

العارف بالله محمد بن عبد الجبار النفرى، من يفر بين الكوفة والنصرة، اشتهر بالمواقف والمخاطبات، وله الكلام العالى في الطريفة، وكان من العلماء البارعبن في كل العلوم، ومات سنة ٣٥٤هـ. ومن مواقفه **موقف الإسلام،** يقول: أوقفىي الله عز وجل في الإسلام، وقال لي: هو ديني فلا متتبع سواه، فإني لا أقبل. وقال لي: هو أن تسلم لى ما أحكم لك، وما أحكم عليك. قلت: كيف أسلم لك، قال: لاتعارضني برأيك، ولاتطلب علَى حقى عليك دليلاً من قبل نفسك، فإن نفسك لاندلك على حقى أبداً ، ولا تلتزم حفى طوعاً . وقلت : كيف لا أعارض ، قال : تتبّع ولا تبتدّع . قلت : كيف لا أطلب على حقك دليلاً من قبل نفسي ، قال إذا قلت لك : إن هذا لك ، تقول هذا لي ، وإذا قلت لك : إن هذا لي ، تقول إن هذا لك ، فيكون أمرى لك هو مخاطبك، وهو المستحق عليك، وهو دليلك، فتستدل به عليه، وتصل به إليه. قلت: فكيف اتبّع، قال: تسمع قولي، وتسلك طريفي. قلت: كيف لا ابتدّع، قال: لا تسمع قولك ، ولا تسلك طريفك . قلت: ما قولك ، قال: كلامي . قلب: أين طريفك ، قال أحكامي . قلت : ما قولي ، قال : تحيرك . قلت : ما طريقي ، قال : تحكَّمك . قلت : ما تحكّمي ، قال : قياسك . قلت : ماقياسي ، قال : عجزك في علمك. قلت: كيف أعجز في علمي، قال: إني ابتليتك في كل شيء مني إليك، بشيء منك إلى، فابتليتك في علمي بعلمك، لأنظر أتتبع علمك أو علمي. وابتليتك

فى حكى بحكك، لأنظر أتحكم بحكك أو بحكى. قلت: كيف أتبع علمى، وكيف أعمل بحكى. قال: تنصرف من الحكم بعلمى إلى الحكم بعلمك. قلت: كيف أنصرف عن الحكم بعلمك إلى الحكم بعلمى، قال: تحلّ بكلامك ما حرمته بكلامى، وتحرّم بكلامك ما حللته بكلامى، وتدّعى على أن ذلك بإذنى، وتدّعى على أن ذلك عن أمرى. قلت: كيف أدعّى عليك. قال: تأتى بفعل لم آمرك به، فتحكم له بحكى فى فعل أمرتك به، وتأتى بقول لم آمرك به، فتحكم له بحكى فى قول أمرتك به. قلت: لا آتى بفعل لم تأمرنى به، ولا آتى بقول لم تأمرنى به. قال: إن أتيت به كما لم آمرك به، فقولك وفعلى، وبقولك وفعلى، ويقع حكى، وإن أتيت به كما لم آمرك به، فقولك وفعلك، لا يقع حكى، ولا يكون دينى وحدودى.

وقال لى: إن سوّيت ببن قولى وقولك، أو سويت بين حكمى وحكمك، فقد عدّلت فى نفسك. قلت: فقهت، قال: فقهت، قلت: فقهت، قال: لا تمل، قلت: لا أميل. قال: من فقه أمرى، فقد فقه، ومن فقه رأى نفسه أله فقه.

ويقول النفرى فى المخاطبات: يقول الله عز وجل: ياعبد: لو لم أكتبك فى العارفين قبل خلقك، ما عرفتنى فى مشهود وجدك لنفسك. ياعبد: إن لم تعرف من أنت منى، لم تستقر فى معرفتى، لم تدر كيف تعمل لى. ياعبد: إن عرفت من أنت منى، كنت من أهل المراتب. ياعبد: أتدرى ما المراتب: مراتب العزة يوم قيامى، ومراتب التحقيق فى يوم مقامى، أولئك يلونى، وأولئك أوليائى. ياعبد: إعرف من أنت، يكن أثبت لفدمك، ويكن أسكر لقلبك. ياعبد: أنا أولى بك إن عقلت، وأنت بى أولى إن حملت. ياعبد: لا أزال أتعرف ياعبد: أنا أولى بك إن عقلت، وأنت منى، فإذا عرفت من أنت منى، تعرفت إليك بما بينى وبين كل شىء. ياعبد: أنا العريب منك، لولا قربى منك ما عرفتنى، وأنا المتعرف إليك بما بينى وبين كل شىء. ياعبد: أنا العريب منك، لولا قربى منك ما عرفتنى، وأنا المتعرف إليك بما بينى وبين كل شىء. ياعبد: أنا العريب منك، لولا قربى منك ما عرفتنى، وأنا المتعرف إليك با بينى وبين كل شىء. ياعبد: إنا العريب منك، لولا قربى منك ما عرفتنى، لك فى كل حال!

ويبلغ عدد المواقف ٧٧موقفاً، وعدد الخاطبات ٥٦ مخاطبة ، ينهها بمخاطبة أخيرة يطلق عليها مخاطبة وبشارة وإيذان الوقت، ثم ينهى الكتابين جميعاً بموقف أخير يسميه موقف الإدراك. والكتابان لهما المكانة العالية بين فلاسفة الصوفية، وعد أهل الفكر عموماً، لما يتضمنان من نظرات بعيدة الغور، وتحليلات تبلغ شأوا كبيراً من الروعة ٣٩٧

والعظمة ، وقد كثر النقل منها عد الكثيرين ، ومنهم الشيخ الأكبر محيى الدين بن عربي صاحب التحفة الفريدة الفتوحات المكية .

### النقشندي

أبو البهاء ضياء الدين خالد النقشبندي المجددي العثماني، تمييزاً له عن أحمد السرهندي المجددي (الهندي) من أقطاب الطريقة النقشبندية، وهو الذي بشّر بها في البلاد العربية. ولد سنة ١١٩٠هـ بقصبة قره داغ بالقرب من السليمانية، وهاجر إلى بغداد في صباه، ثم رحل إلى الشام في أيام داود باشا والى العراق سنة ١٢٢٨ هـ واستوطن دمشق وبني بها مسجداً وأصلح الكثير من الجوامع المندرسة، ومات بها سنة ١٢٤٢ هـ مصاباً بالطاعون. وله الكتب الكثيرة في البلاغة والأصول والفقه والكلام، وجع له أسعد الصاحب رسائله في الطريقة في كتاب اسمه «بغية الواجد في كتابات مولانا خالد». ومن وصاياه للمريدين: أوصيكم وآمركم بشدة التمسك بالسنة السنية، والإعراض عن الرسوم الجاهلية والبدع، وعدم الاغترار بالشطحات الصوفية ، وترك صحبة العوام والباشوات والأمراء والوزراء ، ولا تداخلوا الملوك والأغوات، ولا تغتابوهم، ولا تسبوهم، وادعوا لهم بالصلاح، ولا تدخلوا الطريقة أحداً منهم ومن أعوانهم، ولا من التجار الجسعين، ولا العلماء وطلبة العلم المستغلين الانتهازيين، ولا من البطالين الذين يستندون إلى الطريقة بسبب البطالة. وأوصيكم بتقوى الله، وإكرام حملة العلم وحفظة القرآن، والاشتغال بالقراءة وبعلم الفقه. ولعثمان بن سند كتاب فيه هو «أصفى الموارد من سلسال أحوال الإمام خالد»، ، وكتب فيه أيضاً محمود الآلوسي « الفيض الوارد على روض مرثية مولانا خالد » ، وابن عابدين « سل الحسام الهندى في نصرة مولانا خالد النقشبندى».

### النقشىندية

نسبة إلى مؤسسها بهاء الدين محمد شاه نقشبند المتوفى سنة ٧٩١ه. وقيل فى معنى نقشبند أو نقش بندر أنها ربط النفش، والقصود بالنقش انطباع القلب بالذكر، وربطه أى بقاؤه من غير محو، حيث تقوم هذه الطريقة فى التصوف على الذكر أساساً، وتسمى أيضاً بأسهاء عدة بحسب اسم إمام الوقت، فهى كها قيل صديقية نسبة إلى أبى بكر الصديق، وطيفورية نسبة إلى أبى يزيد طيفور البسطامى، وخوجكانية الى أبى بكر الصديق، وطيفورية نسبة إلى أبى يزيد طيفور البسطامى، وخوجكانية

ونقشبندية أيضاً في عهد رئيس الجوجكان بهاء الدين محمد شاه نقشبند، وأحرارية بعد عبيد الله أحرار، ثم مجددية وخالدية وهكذا، ومن فولهم أنها طريقة الصحابة، ولذلك ينسبونها إلى أبي بكر الصديق، كما ينسبونها إلى البسطامي. وكان إمامهم أحمد السرهندي المتوفى سنة ١٠٣٤ه قد اشتغل بالطرق الثلاث التي سادت في أيامه، وهي القادرية والسهروردية والجشتية، وارتاح إلى الطريقة النقشبندية وأخذ بها، بدعوى أنها الأيسر والأصلح، فقيل كذلك أن النقشبندية أفضل طرق الصوفية للمريد الذي يطمع في الوصول. ويلاحظ أن الطريقة ظهرت وراجت في أول الأمر بين المتحدثين باللغة الفارسية، ولذلك فقد كانت الكلمات الفارسية بها كثيرة قبل أن يهاجر الإمام الثالث الذي يرتبط اسمه بها وهو الشيخ خالد النقشبندي إلى دمشن مبشراً بها ومرسلاً دعاته إلى البلاد العربية، وقيل إن الكلمات الفارسية الأساسية الداخلة في بناء الطريقة هي أحد عشر مصطلحا هي: هوش دردم هوش حيث هوش بمعنى العفل، ودر ظرف، ودم النفس، والمعنى المراد أنه يببغي على السالك العاقل أن يحفظ نفسه عن الغفلة ليكون قلبه حاضراً مع الله تعالى في كل زفرة وشهقة من أنفاسه ، ونظر بر قدم حيث بر بمعنى على ، والفصود أنه ينبغى على السالك أن يستبقى نظره عند قدميه ، فلا يصعد نظره إلى الآفاق فيشغله ما يشاهد عن الذكر والتفكر في الله تعالى ، **وسفر در وطن** أي السفر أو الانتقال إلى الوطن أو المقام ، فهو انتقال السالك عبر المفامات أو ذهاب السالك عن عالم الحق إلى جناب الحق ، وخلوة دار انجمن، وانجمن تعنى جمعية الناس، والحلوة منها الحلوة الظاهرة التي تكون باختلاء السالك في بيت خال، والخلوة الباطنة بالذهاب عن الخلق إلى الحق، والمقصود أن يكون السالك برغم كونه مع الناس غائباً عنهم وحاضراً مع الحق، وياد كرد، وياد بمعنى الذكر، وكرد أصلها كردن وسقطت النون تخفيفاً، والمعنى تكرار الذكر بالقلب أو باللسان، وبازكشت حيث باز هي الرجوع، والمقصود رجوع الذاكر بذكره إلى الله ليحصل له الوصول بالذكر إلى المذكور عز وجل، ونكاه داشت ومعنى نكاه هو الحفظ، والمقصود أن السالك ينبغي عليه أن يحفظ قلبه من دخول الحواطر إليه، وياد داشت بمعنى حضور الفلب مع الله على الدوام، ووقوف عددى أي الوقوف المتعلق بالعدد في الذكر ووعى الذاكر بعدد مرات الذكر، ووقوف قلبي وهو الوقف المنسوب إلى القلب، يعنى وقوف قلب الذاكر على المذكور عند ذكره، ووقوف زماني أي مراقبة السالك لنفسه في تغير أحواله في زمنه وعبر مراحل أوقاته.

وفى تعريف الطريقة يقول النفشبندية أنها دوام العبودية لله تعالى ، ظاهراً وباطناً ،

بكمال الالتزام بالسنة، واجتناب البدعة والرخصة، في جميع الحركات والسكنات، سواء في العبادات أو العادات أو المعاملات، مع دوام الحضور مع الله وبالله تعالى على طريق الذهول والاستهلاك، ولها أصلان هما كمال اتباع النبي وعليالية، وعجبة الشيخ الكامل، ولها شرائط لابد منها للمريد عددها أحد عشر، منها أن لا يعترض في قلبه على أفعال الشيخ، وألا ينسب نفسه إلى القصور، وأن يظهر خواطره بخيرها وشرها لشيخه ، وأن يصدف في طلبه فلا تغيره المحن ، وأن لا يقتدى بجميع أفعال شيخه العادية إلا أن يأمره، وأن يبادر بإتيان ما يأمره، وأن يقطع علائقه بما سوى المقصود، وأن لابكون مراده من الدنيا والآخرة غير الذات الأحدية، وأن يكون منقاداً مستسلماً لأمر الشيخ، وأن لا يظهر حاجة لأحد سوى الشيخ، وأن لا يغضب على أحد لأن الغضب يذهب بنور الذكر. وآداب الطريقة التي يتعين بها المريد خمسة عشر أدباً، منها أن يقصم اعتقاده على الشيخ، وأن يكون راضياً بتصرفاته ومنقاداً لها، وأن يسلب اختيار نفسه باختيار الشيخ، وأن لايفعل مايكرهه شيخه، وأن لايتطلع إلى تغيير الوقائع والمناسبات والمكاشفات، وأن يغض الصوت في مجلس الشيخ، وأن يعرف أوقات الكلام معه ، وأن لا يكتم عنه أياً من أحواله وخواطره وكشوفه والكرامات التي تقع له ، وأن لاينقل من كلام الشيخ إلى الناس إلا القدر الذي يناسبهم ويليق بأفهامهم وعقولهم ، وأن لا يطلب من الشيخ بعد قبوله له سوى أن يخدمه عن ميل ورغبة ، وأن لايتحمل تبليغ سلام الغير إلى الشيخ، وأن لايتوجه إلا لما أراده الشيخ، وأن لايتوضأ بمرأى الشيخ، وأن يبادر بإتيان ما أمره، وأن يأخذ بالتأدب الإلهي والذوق والوجدان الوهبي . وطرق الوصول في النقشبندية أربعة ، أولها هو أقواها وأعلاها ، وهو صحبة الشيخ الكامل السالك، بشرط أن تكون صحبته له هي لخدمة الشيخ والانتساب إليه والافتخار به والإقبال عليه، وأن لا يعترض على أفعاله ولا ينكر له قولاً، لا في الظاهر ولا في الباطن، وأن يكون بين يديه كالميت بين يدى الغاسل فلا يخالفه في شيء، وثانيها هو الرابطة أى الارتباط بالشيخ، وربط قلب السالك بفلبه وتعلقه به لأنه الكامل المتحقق بالصفات الذاتية، والموصل إلى مقام المشاهدة، وثالثها الالتزام، أي أن يلزم السالك نفسه بما يتلقنه عن الشيخ، ورابعها الذكر، والمقصود أن يكون حال السالك هو حال الذاكر لله على الدوام، وحال المتأدب بالذكر فيتطهر قلبه من المنهيات والهوى والحرص واتباع الشهوات، والذكر منه ما يكون باللسان، وما يكون بالقلب، وفي ذكر اللسان يحرص على أن يوقف قلبه على الله وينسى به ما سواه ، وهو يفعله بالحرص الشديد على الأداء الأمثل فيقول اسم الجلالة «الله» لاصقاً اللسان بسقف

الحلق، والأسنان بالأسنان، والشفة بالشفة، ويطلق تنفسه مع نطق الاسم بكل وعيه ووجدانه، وكأنه يتخلل به كل جسمه ويملأ به قلبه وبصره وعقله، مذكراً نفسه فى ابتداء الذكر وبين كل مائة منه فيقول اللهم أنت مقصودى، ورضاك مطلوبى. وهناك ذكر آخر بخلاف ذكر اسم الذات، وهو ذكر النفى والإثبات، فالنفى هو لا إله، والإثبات هو إلا الله، ومع نطقها يتخيل لا تسرى فى الدماغ، ثم إذا وصل إلى إله كان السريان بتخيله قد وصل إلى الكتف، فإذا كانت إلا الله كان قد بلغ القلب، يقولها بحرارة وفى صدق وإخلاص، وبجماع نفسه وعقله وبدنه وقلبه، فينفى بالنفى فى لا إله كل الحدثات، ويثبت بالإثبات فى إلا الله ذات الحق، ويقول فى آخرها ما يقر عليه من نفس، ومع كل توحيدة يذكر قلبه بأن يذهب عقله مردداً اللهم أنت مقصودى ورضاك مطلوبى، وذلك هو مناط الذكر: القصد إلى الله وطلب رضاه والتحق به عمن سواه. والطريق الرابع هو المراقبة بأن يسقط السالك كل تدبير إلا تدبير الله، وأن ياسب نفسه ويراقبها واضعاً فى اعتباره أن الله مطلع عليه فى كل ما يقول ويفعل، وفى كل شهقة وزفرة وخلجة وخطرة. (أنظر أحمد السرهندى وخالد النقشبندى).

### نللينو

كارلو نللينو Nallino (١٨٧٢ – ١٩٣٨ مستشرف إيطالى، كانت عنايته بالتصوف والفلسفة والفقه والفلك والأدب والتاريخ الإسلامى، وكان استاذاً للتاريخ والدراسات الإسلامية بجامعة روما، وانتخب عضواً بالجمع العلمى الإيطالى والجمع العلمى العربى بدمشق والجمع اللغوى بالقاهرة، وتولى الإشراف على بحلة الدراسات الشرقية وبحلة الشرق الحديث، ونشر كتاب البيان لابن رشد، وحاضر في الجامعة المصرية، وله تاريخ الأدب العربى، وحياة محمد وشعر ابن الفارض والتصوف الإسلامي، وقصة سلمان وأبسال لابن سينا، والفلسفة الإشراقية لابن سينا، وقد نقله الدكتور عبد الرحمن بدوى في كتابه التراث اليوناني في الحضارة الإسلامية. وكتب في دائرة المعارف الإيطالية عن ابن رشد وابن سينا والفارابي وابن جابر والغزالي وإخوان الصفا والإياضية.

### التهرنجوري

أبو يعقوب إسحاق بن محمد، نسبته إلى نهرجور بالقرب من الأهواز، وكان من علماء الصوفية، صحب الجنيد وعمرو بن عثمان المكى وأبا يعقوب السوسي، وأقام بالحرم مجاوراً سنين كثيرة ومات بمكة سنة ٣٣٠هـ، وكلامه في المعرفة والفناء والبقاء والصدق، فأغرف الناس بالله أشدهم تحيراً فيه، والذي اجتمع عليه المحققون في حقائقهم أن الله تعالى غير مفقود فيطلب، ولا له غاية فيدرك، ومن أدرك موجوداً فهو بالموجود مغرور. وعنده أن الموجود معرفة حال وكشف علم بلا حال، ومن عرف الله لم يغتر به. والمشاهدة كما يراها نوعان، مشاهدة أرواح وهي تحقيق، ومشاهدة قلوب وهي تعريف. وسُئل عن التصوف فقال متحسراً تلك أمة قد خلت. والطريق إلى الله تعالى تكون باجتناب الجهلاء ومصاحبة العلماء واستعمال العلم ودوام الذكر. وقال لمّا طلب أهلُ الله الحقائق سادوا الخلائق. واليقين مشاهدة الإيمان بالغيب. والجمع عين الحق الذي قامت به الأشياء، والتفرقة صفوة الحق من الناطن. والفناء هو فناء رؤية قيام العبد لله، والبقاء هو بقاء رؤية قيام الله في الأحكام. والعارف لا يصل إلى ربه إلا بقطع الفلب عن ثلاثة أشياء: العلم والعمل والخَلْق. يقول: العلمُ بي منك وطأ العُدر عندك لي حتى اكتفيت فلم تعدل ولم تَلْم أقامك علمك لى، فاحتج عندك لى مقام شاهد عَدْل غَير متهم

وقال: الناس بما يكون به شبعهم ، فمن كان شبعه بالطعام لم يزل جائعاً ، ومن كان غناه بالمال لم يزل مفتقرأ، ومن قصد بحاجته الخلق لم يزل محروماً، ومن استعان في أمره بغير الله لم يزل مخذولاً. والمفاوز في الدنيا والآخرة، ومفاوز الدنيا تقطع بالأقدام، ومفاوز الآخرة تقطع بالقلوب.

# النورى (أبو الحسن)

أحمد بن محمد النوري البغدادي المتوفى سنة ٢٩٥هـ، ويعرف بابن البغوي نسبة إلى قرية اسمها بُغُشور بخراسان وإن كان قد ولد ونشأ ببغداد، وقيل اسمه النوري نسبة لقرية يقال لها نور، أو لنور أو حُسن في وجهه ، وطريقته يسمونها النورية وتشبه طريقة الجنيد فقد كان من أقرانه. والنورى صحب السرى السقطى وابن أبي الحوارى والقصاب، وأساس طريقته الإيثار، وهو اجتماعي يكره العزلة ويذم الانزواء

ويعلم مريديه الصُحبة وحُسن العشرة. وحقيقة الإيثار عند النورية إنهم يحفظون حق صاحبهم في الغيبة ويضحي كل منهم بنصيبه لصاحبه ويحتمل التعب ليريحه. ويروى عن النورى أنه لمّا سعوا عند الخليفة عن متزندقة الصوفية قبض العسكر على النورى وجماعته ضمن من قبضوا عليهم، وقضى الخليفة بإعدام الجميع بتهمة نشر الإلحاد، وجاء السيّاف وصفّهم بعد أن قيدهم فطلب النورى منه أن يسبق أصحابه، ولما ناقشه برّر عمله بأن طريفته مبنية على الإيثار، وهؤلاء أصحابه يفتديهم ولو بهذه الأنفاس القليلة، مبيناً أن النَّفَس الواحد في الدنيا خير من ألف سنة في الآخرة، لأن الدنيا هي دار الخدمة والآخرة دار الغربة، ولا تُنال القربة إلاّ بالخدمة. وحمل السياف ما جرى بينه وبين النورى إلى الخليفة فتعجب وأمر بإعادة محاكمة جماعة النورى، واستمع القاضى لهم فكتب إلى الخليفة لو أن هؤلاء ملاحدة فليس على وجه الأرض موّحد واحد، فأطلق الخليفة سـراحهم. وروى عن النورى أيضاً أنه كان يحمل غداءه من بيته في الصباح متوجهاً إلى حانوته فيتصدّق به في الطريق، ويظل صائماً بقية اليوم، فيظن أهل بيته أنه يأكل في الحانوت، ويظن أهل السوق أنه يأكل في بيته، وظل على هذه الحال عشرين سنة. ومذمبه في التصوف أنه ترك كل حظوظ النفس، وأن التصوف ليس رسوماً ولا علوماً ولكنه قبل كل شيء أخلاق، وهو المعرفة بالله، ولكنها معرفة تكون في الدنيا قبل الآخرة، فن لم يعرفه أولاً في الدنيا لن يعرفه في الآخرة، ويقول إنه منذ أن عرف ربه ما اشتهى شيئاً ولا استحسن شيئاً ، وأن الانقطاع عن ذكر الله عقوبة ينزلها العارف بنفسه، وأن الجمع بالحق هو التفرقة عن غيره، والتفرقة عن غيره هي سبيل الجمع به. ولما توفي النوري أبه الجنيد فقال منذ مات رحمه الله لم يخبر عن حقيقة الصدق أحد.

# النيسابوري (أبو حفص)

عمر بن سلمة ، وينسب لنيسابور ، وصناعته الحدادة ، ولذلك يقال أبو حفص الحداد ، قيل توفى سنة ٢٧٠ هـ أو نحوها ، وتخرّج عليه عامة أعلام صوفية نيسابور ، ومنهم أبو عثمان النيسابورى وشاه الكرمانى ، وكان من أصحاب أحمد بن خضرويه ، وكلامه وسلوكه فى الفتوة فهو الفتى حقاً ، والتصوف عنده ليس إلا الآداب ، ولكل وقت أو مقام أدبه ، ومن لزم الآداب بلغ مبلغ الرجال ، ومن ضيّع الآداب فهو بعيد

من حيث يظن أنه قريب، ومردود من حيث يرجو القبول. وعلامة الفتوة عنده أن الفتى إذا رأى الفتيان لايستحى منهم في شمائله وأفعاله، فهو مثلهم إن لم يبزهم، والفتوة سلوك وليست أقوالاً ، وهي أداء الإنصاف للناس وترك الانتصاف لنفسه ، والرجولة هي التي يقول فيها الله تعالى: «رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه»، أي كانوا بفعلهم وقولهم عندما عاهدوا الله عليه، فتركوا مالهم والتزموا ما أمرهم به، والرجولة أحد وعطاء ، ومن يفعل ذلك فهو الرجل ، وأما من يعطى ولا يأخذ فهو نصف رجل ، ومن لا يعطى ولا يأخذ فهو همج لا خير فيه ، ويفسر أبو عثمان كلامه بأن من يأخذ من الله ويعطى لله فهو الرجل، لأنه لا يرى فيه نفسه بأى حال من الأحوال، ومن يعطى ولا يأخذ فهو نصف رجل الأنه يرى نفسه كريماً وصاحب فضل، ومن لا يأخذ ولا يعطى فهو الهمج لأنه يظن أنه الآخذ والمعطى دون الله تعالى. واسم السخى لايستحقه من يذكر العطاء أو يلمحه بقلبه، واسم البخيل يستحقه من لايؤثر والناس في حاجة. والفتوة مع النساء تعنى المعاشرة بالمعروف وحسن الخلق فيما ساءك ومن تكره صحبتها. وأبو حفص لا يدعى الحلق فهو يعرف أنه كان حداداً ، وأنه سريع الغضب وقوى ، وأنه ينسى نفسه في كثير من الأحوال ، ومن نسيانه أنه أدخل يده في النار ليخرج الحديد منه حتى أن غلامه لمّا شاهد ذلك غشى عليه ، إلا أنه يحاول أن لايظهر عليه غضبه وأن يكبت غيظه، ويلتزم في ذلك طريقة طريفة، فكان إذا استشعر الغضب تحدث في الأخلاق وماينبغي أن يتحلى به المرء منها، وعندئذ يهدأ رويداً ، فإذا هدأ استأنف ماكان فيه . وتعليمه لمريديه كله رجولة وفتوة ، ومؤداه حسن العشرة مع الإخوان، وحفظ حرمات الشيخ، والنصيحة للأصاغر، وترك الخصومات، وملازمة الإيثار، ومجانبة الادخار، وترك صحبة من ليس على طريقهم، ومعاونة الإخوان في أمور دنياهم وآخرتهم. وهويشخص الفساد في التصوف بأنه بسبب فسق العارفين وكذب المريدين، ويفسر أبو عثمان فسق العارفين بأنه تهافتهم على الدنيا ومنافعها، وكذب المريدين أن يكون ذكرهم للخَلْق أغلب على قلوبهم من ذكر الله، وشوقهم لرؤية الناس أشد من شوقهم لرؤية الله تعالى.

### نيكلسون

رينولد ألن نيكلسون Nicholson (۱۹۶۰ – ۱۹۶۰م) مستشرق إنجليزى، اشتهر ۲۹۹۸ – ۱۹۹۹م)

بتحقيقاته و بحوثه في التصوف، ومن ذلك إخراجه للمختارات من ديواني شمس تبريزى الرومى سنة ١٨٩٨ ، وتذكرة الأولياء للعطار (بين سنتي ١٩٠٥ و ١٩٠٧) وفارس نامه بالاشتراك مع لسترانج سنة ١٩٠١، والمثنوى والمعنوى لجلال الدين الرومي مع ترجمة إنجليزية له (ببن سنتي ١٩٢٥ و ١٩٣٠). ونشر بالعربية الكتاب المرجع في التصوف وهو اللمع للسراج سنة ١٩١٨، وترجمان الأشواق لابن عربي مع ترجة وتعليق سنة ١٩١١، ومن ذلك ترجته لكشف المحجوب للهجويرى سنة ١٩١١، وأسرار النفس لإقبال سنة ١٩٢٠. ومن بحوثه الفيمة «دراسات في التصوف الإسلامي» و«مذكرات عن كتاب فصوص الحِكم لابن عربي»، وكتابه ‹‹ صوفية الإسلام ›› وكتابه ‹‹ فكرة الشخصية في النصوف الإسلامي ›› . وهو يفول في مقدمة كتاب اللمع أنه قد آل على نفسه أن يؤرخ للتصوف الإسلامي وبخاصة لنشأته، وأن الزهد بخلاف التصوف وعهد له، والزهد إسلامي خالص، ولكن التصوف يرجع في نشأته إلى عوامل كثيرة ، نظرية أبرزها الأفلاطونية المحدثة المتأخرة متمثلة في أفكار ذي النون المصرى ومعروف الكرخي، والديانة المسيحية والذهب الغنوصي، وعملية نتيجة احتكاك المسلمين بثقافات الهند وفارس الدينية متمثلة في مذهب أبي يزيد البسطامي، وعلى ذلك فلا مكن القول بأن التصوف إسلامي خالص أو أنه هندي فارسي، أو مسيحي، وإنما هو جماع كل ذلك. وله ترجمات لابن الفارض ومعروف الكرخي ومحى الدين بن عربي وإبراهيم بن أدهم، وبحث في تطور التصوف وثبت مصطلحاته عند الصوفية.

#### الهجويري

أبو الحسن على بن عثمان بن على الغزنوي الجلابي الهجويري، صاحب كتاب « كشف المحجوب » ويعد أقدم الكتب باللغة الفارسية في التصوف وأشهرها ، ولسنا نعرف الكثير عن الهجويري، ومن المحتمل أنه توفي بين سنتي ١٦٥ و ١٦٩ هـ مي لاهور، وقبره بها يزار، ويذكر الهجويرى أن له كتابين هما الديوان ومنهاج الدين مي التصوف أيضاً ولكنها ينسبان إلى غيره، ولذلك فقد تحاشى في تأليفه لكتاب كشف الحجوب أن يتمكن أحد من نسبة الكتاب إليه فذكر نفسه فيه كثيراً. وكان تأليفه للكتاب من الذاكرة ، وذلك أنه كما يقول احتُجز في لاهور عندما بلغها ولم يُسمح له بمغادرنها فألفّه فيها، وكان ذلك احتمالاً في أواخر حياته، وكان بناءً على أسئلة قدمت إليه من واحد من أصحابه يدعى أبا السعيد الهجويرى ، وتوخى أن يجيء كتابه بحيث يقدم صورة متكاملة عن التصوف لا مجرد أسهاء وحكايات ومأثورات للصوفية، ويخاطب المؤلف القارىء على طريقة المعلم الذي يدرس لتلميذه، وهو يناقش الآراء التي يقدمها ويفتد بعضها إذا لزم الأمر، وعلى ذلك فإن طريقته تتميز على طريقة القشيرى فى الرسالة ، فضلاً عن أن المؤلف له ميول فلسفية واضحة وإن كان فى السنّة وليس من الشيعة ، وهو يحاول أن يؤلف بين الدين والفلسفة ، وتقوم نظريته على مقولة الفناء ولكنه لايذهب فيها إلى حد أن يُدمج مع أصحاب وحدة الوجود، ويؤثر مع الجنيد حالة الصحوعلى حالة السكر، ويحذر المريدين من نبذ الشريعة، فالعمدة في التصوف هو التزام الكتاب والسنة، ومع ذلك فهو يدافع عن الحلاج ضد حصومه

الذين اتهموه بانتحال الكرامات وافتعال ما من شأنه أن يبدو أن له كرامات، ويفول إن الحلاج قد يبدو من ظاهر كلامه أنه من أصحاب وحدة الوجود ولكنه ليس كذلك وإن كان الهجويري لايتابعه على أفكاره، ومع ذلك فإن ادعاء الهجويري التزام السنة لايستفيم مع شروحه التي يبديها لمختلف مدارس التصوف التي يعرضها، فهو في كثير من الأحيان يبدو متعاطفاً معها ويحاول باستمرار أن يستعين بالتأويل لمدافعة الاتهامات التي قد تكال ضد هذه المدارس أو تلك. وعلى أي الأحوال فإن خصيصة الهجويري في هذا الكتاب أنه فارسى المشرب، وأنه ينتمى لنفس المدرسة التي أنجبت أبا سعيد بن أبي الخير وفريد الدين العطار وجلال الدين الرومي. ويبدو واضحاً أنه رغم نقله عن الذاكرة فإنه قد قرأ لمع الطوسى وطبقات السلمى، وأن هذين الكتابين في باله وهو يعد مصنفه في التصوف. والكتاب يتضمن خسة وعشرين فصلاً عن التصوف والففر ولبس الحرقة والملامة والملامتية وأهل الصفّة والتابعين وتابعيهم والمحدثين من أهل التصوف، ومعرفة الله (وبها ينشكف الحجاب الأول)، والتوحيد (يكشف الحجاب الثاني)، والإمال (يكشف الحجاب الثالث)، والتطهر من الذنوب (يكشف الحجاب الرابع)، والصلاة (وينكشف بها الحجاب الخامس)، والزكاة (وينكشف بها الحجاب السادس)، والصيام (وبه ينكشف الحجاب السابع)، والحج (ويكشف الحجاب الثامن)، والصحبة وقواعدها وأصولها (وهي مناط كشف الحجاب التاسع)، ولغة الصوفية ومدلولاتها (وفهمها يكشف الحجاب العاشر)، والسماع (وفيه يُكشف الحجاب الحادى عشر). ويبدو أن أهم فصول الكتاب هو الفصل الرابع عشر ويتناول أفكار بعض أعلام الصوفية كالجنيد والخواص والتسترى واختلافاتها عن أفكار الآخرين في موضوعات كالفناء والأحوال والمقامات وترتيبها، ويوردها كمدارس عقائدية فالجنيدية نسبة للجنيد، والخرازية للخراز، والسهلية لسهل التسترى، والنورية لأبى الحسين النورى ، والطيفورية لأبى يزيد طيفور البسطامي ، والحلاجية عند الحلاج ، والحكيمية عند الحكم الترمذي، والخفيفية لابل خفيف الشيرازي، والسيارية للسياري، والمحاسبية للحارث المحاسبي، وكل مدرسة لها مشربها وروحها واهتمامانها التى تصطغ بميول صاحبها الفكرية والمزاجية والنفسية وتتأثر بمحيطه الثفافي والشيوخ الذيل أخذ عليهم ، وعلى ذلك فهده الدراسة هي أول دراسة من نوعها في التصوف، وقد أثارت لذلك اهتمامات المستشرف نيكلسون فنعل الكتاب إلى اللغة الإنجلىزية، واشتهرت ترجمته كما اشتهر الكتاب عن طريفه.

## الهروى (الأنصاري)

شيخ الإسلام أبو اسماعيل عبدالله بن محمد بن على الأنصارى الهروى الحنبلي (٣٩٦ ــ ٤٨١ هـ) ونسبته الأنصاري لأنه من نسل الصحابي أبي أبوب الأنصاري، ونسبته الهروى لأنه من مواليد هراة، وبها نشأ وتوفى، وكان حنبلي المدهب وشديد التحمس للإمام أحمد بن حبل، وصنف فيه كتاب «سيرة الإمام أحمد بن حنبل»، وكان قد بدا شافعياً ، وتسبب له انتماؤه للحنابلة وتصوفه في نفس الوقب في الكثير من الحرج حتى تهددت حياته خس مرات وبفي من بلده تلاث مراب، فلا هو التهي عن التحنبل، ولا هو امتنع عن مريديه، ولا سكت عن مخالفيه، وكان شديد الوطأة على خصومة واشتهر بكتابه «ذم الكلام وأهله»، وله في التصوف «المفاجأة» و «منازل السائرين إلى رب العالمين »، و «طبقات الصوفية »، وأنهر هده الكتب الثلاثة كتاب منازل السائرين، ولو لم تكن له قيمة في داته فعد اكتسب هذه القيمة بالشروح التي صنفت عليه، ولعل أبرزها «مدارج السالكين» لابن قيم الجوزية ، ومع أن كتاب الهروى لا يعدو الوريفات فإن كتاب ابن الديم كال في ثلاثةً مجلدات، وربما كان تطلع ابن القيم لشرح كتاب الهروى من منطلق أن الهروى كان حنىلياً وصوفياً في نفس الوقت، وهو الاتجاه الذي اصطلح النفاد على إطلاق اسم التصوف السنى عليه تمييزاً له عن التصوف الفلسفى عند ابن عربى واب سبعير وابن مسرة وغيرهم ممن قيل فيهم إنهم من أصحاب مذهب وحدة الوجود. ولقد ابهم الهروى بأنه من أنصار هذا المذهب، ففد ذهب في تعريفه للفياء والتوحيد مذهباً يفربه من الاتحاديين ، وقد عظمه الاتحاديون لهذا السبب ، وعدّوه منهم ، والتفده ابن تيمية وأخذ عليه هذه السقطة المستبشعة من شيخ كبير، وعالم جليل مثله، مشهود له بمجاهدة أهل الباطل ، وهو الذي يصف نفسه فيعول :

أنا حنبلي ماحييت، وإن من فوصيتي للماس أن يتحنلوا

والحقيقة أن تعريف الهروى كان تعريفاً مشكلاً، وربما كان تناول ابن الفيم لكتابه لرفع اللبس عنه أولاً، ولإعادة الهروى إلى المدرسة السلفية كواحد من أقطابها، قد أثراها باتجاهاته الصوفية التي كان لابن القيم نفسه ميول إليها، فبني على كتابه وطور أفكاره ووسع منها. وقد حاول الأئمة أن يدافعوا نهمة التجسيم عن الحناملة، كما حاولوا أيضاً أن ينبهوا إلى أن الهروى لا يمكن أن يكون اتحادياً، وأن التفسيرات التي حاولوا أيضاً أن ينبهوا إلى أن الهروى لا يمكن أن يكون اتحادياً، وأن التفسيرات التي

أضيفت إليه من باب الاعتساف أو الإنكار عليه فقد كان الهروى حرباً على المتكلمين وراسخاً في السنة لايتزلزل ولايلبن، وقال بعض من أصحابه ليته لم يصنف هذا الكتاب، أو ليته كتب في الزهد مثلها فعل ابن حنبل. ولكن يبدو أن التصوف كان غالباً على العصر، وابن حنبل نفسه ماكان بمتنع عن مجالسة الصوفية، وكان لا يستنكف عن سؤالهم في مجلسه كلها كان هناك من المسائل ماكان جوابه عند الصوفية.

والهروى عندما يتناول التصوف فإنه يؤرخ لصوفية وقته ويذكر غيرهم، ومنهجه في طبقات الصوفية يتوسط منهجى عبدالرحمن السلمي وعبد الرحمن جامي. وعندما يذكر الصوفية يقول عنهم الفقراء، وتأريخه لهم كان بناء على طلب مريديه، وهو يكتب عنهم وعن أحوالهم ومقاماتهم سواء منهم من كان من أهل هراة أو من الغرباء على حد وصفه. وهو في منازل السائرين يرتب هذه المقامات ترتيباً يشير إلى تواليها ويدل على الفروع التي تليها، ويخلى كلامه من كلام غيره، ويختصره ويربط المفامات بالقرآن والحديث، ليكون الكلام ألطف في اللفظ وأخف على الحفظ، وجعل عدد المقامات مائة وقسمها إلى عشرة أقسام، وعنده أن العبد لايصح له مقام حتى يرتفع عنه، ثم يشرف عليه فيصححه. ويعيب على من سبقوه من المصنفين في مجال التصوف أن تصانيفهم غير كافية ولامغنية ، حيث قد أشار بعضهم إلى الأصول ولم يف بالتفصيل ، وجمع بعضهم الحكايات ولم يلخصها، ومنهم من لم يميز مقامات الحاصة وضرورات العامة، ومَنْ عد شطح المغلوب مفاماً وجعل بوح الواجد ورمز المتمكن شيئاً عاماً، غير أن الاتفاق ببن الجميع على أن النهايات التصح إلا بتصحيح البدايات، كما أن الأبنية لاتقوم إلا على الأساس، وتصحيح البدايات كما يراه الهروى هو إقامة الأمر على مشاهدة الإخلاص ومتابعة السنة وتعظيم النهى ورعاية الحرمة وبذل النصيحة ومجانبة كل صاحب يفسد الوقت وكل سبب يفتن القلب. والناس في هذا الشأن ثلاثة نفر: رجل يعمل بين الخوف والرجاء، شاخصاً إلى الحب مع صحبة الحياء وهو الذي يسمى المريد، ورجل مختطف من وادى التفرق إلى وادى الجمع ويقال له المراد، ومن سواهما مدع مفتون مخدوع. وجميع هذه المقامات تجمعها رتب ثلاث، الأولى أخذ القاصد في السير، والثانية دخوله في الغربة، والثالثة حصوله على المشاهدة الجاذبة إلى عين التوحيد في طريق الفناء. والإسناد في الرتب الثلاث إلى قول الرسول في الأولى: سيروا سبق المفردين. قالوا وما المفردون، قال المهتزون الذين يهتزون في ذكر الله عز وجل، يضع الذكر عنهم أثقالهم فيأتون يوم القيامة خفافاً. وفي الثانية قوله طلب الحق غربة. وفي الثالثة أي معنى المشاهدة قوله في الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والفرف بن المقامات الثلاثة هو الفرق بين درجة العامة ودرجة السالك ودرجة المحقق، ولكل منهم شرعة ومنهاج ووجهة. والأقسام العشرة التي يقسم المقامات إليها هي: البدايات والأخلاق والأحوال والأبواب والأصولُ والولايات والنهايات والمعاملات والأودية والحقائق. والبدايات مثلاً عشر، هي اليقظة والتوبة والمحاسبة والإنابة والتفكر والتذكر والاعتصام والفرار والرياضة والسماع، وكل واحدة منها يقسمها بدورها ثلاثة أقسام، فالتوبة مثلاً لاتصح إلا بعد معرفة الذنب، وهي أن تنظر إلى ثلاثة أشياء: إلى انخلاعك من العصمة حن إتيانه، وفرحك عند الظفر به ، وقعودك على الإصرار عن تداركه مع يقينك بنظر الحق إليك . وشرائط التوبة ثلاثة أيضاً: الندم والاعتذار والإقلاع. وحقائق التوبة ثلاثة كذلك: تعظيم الجناية واتهام التوبة، وطلب إعذار الخليقة. وسرائر حقيقة التوبة ثلاثة: تمييز التقية من العزة ، ونسيان الجناية ، والتوبة من التوبة أبداً . ولطائف سرائر التوبة ثلاثة ، وتوبة العامة تدعو إلى ثلاثة، وكذلك توبة الأوساط، وتوبة الخاصة، وأيضاً فإن مقام التوبة لايتم إلا بثلاثة. وهكذا في كل الأقسام فإنه يجعلها عشرة، نم يجعل كل قسم ثلاثة. وكلامه في التعريفات شديد الإيجاز وقد يغمض لذلك في كثير من الأحيان، وهو ما استدعى من الشارحين أن يشرحوه، وقد حملوه أحياناً ما لا يحتمل فجرّحوا الهروى، وكان نقد الكثيرين له سواء من الأشاعرة خصومه أو من السلفية من أصحابه كما سبق أن نوهنا. ويتبقى مع ذلك كتاب منازل السائرين تحفة في الأدب الصوفي بأسلوب الهروى الرفيع فيه، وهو مااشتهر عنه، فقد كان مبدعاً غاية الإبداع في تخ يحاته وألفاظه ومصطلحاته وتعبيراته.

#### هیار Huart

(۱۸۵۶ ـــ ۱۹۲۳م) مستشرق فرنسى كانت له اهتمامات بالطرق الصوفية خاصة البكتاشية والمولوية، وتوفر على دراسة القيمة التاريخية لمذكرات الدراويش، وروى الكثير من الطرائف والحكايات عنهم، وترجم منتخبات من الشعر الصوفى لعفيف الدين التلمسانى، وكتاب مناقب العارفين لشمس الدين أحمد الفلكى، وكانت الدين التلمسانى،

له الكثير من البحوث في المجلة الآسيوية، واشترك في مؤتمر المستشرقين الذي عقد بالجزائر سنة ١٩٠٥، ثم في مؤتمر كوبنهاجن سنة ١٩٠٨، وكان استاذاً للعربية والفارسية والتركية بمدرسة اللغات الشرقية، ومديراً لمدرسة الدراسات العليا، وكان يحاضر في تفسير القرآن باللغة العربية، وانتخب رئيساً مجمع الكتابات والآداب وعضواً بالمعهد الفرنسي والجمعية الآسيوية والمجمع العلمي بدمشق.

9

### إبن واسع

أبو بكر محمد بن واسع بن جابر الأزدى (المتوفى سنة ١٢٣هـ)، كان قَرآءً وبكّاء، وصفه الحسن البصرى فقال إنه زين القُرآء، وقال مالك بن دينار الفراءوَّن ثلاث طوائف ، فقراءون للأغنياء أو للدنيا ، وقراءون للملوك ، وقراءون للرحمن . ومحمد بن واسع من قرآء الرحمن. وكان يبكى لدى سماعه القرآن، وكلما تفكر في الله، وفي الآخرة . وبكاؤه متكتم، وكان يعيب على من يسمع القرآن ولايبكي، ويعيب على من يكون بكاؤه مسموعاً، ويفول: أدركنا الناس وهم ينامون مع نسائهم على وسادة واحدة ، ويبكون حتى تبتل الوسادة من دموعهم فلا تشعر نساؤهم ببكائهم لعشرين سنة. وكان رحمه الله يلبس الصوف، ودخل على الوالى يوماً فسأله ما دعاه إلى لبس الصوف، فسكت، فقال له أكلمك فلا تجيبني، فقال أكره أن أقول: « زاهد » فأزكى نفسي ، أو «فقير» فأشكو ربى عز وجل. وكان يقول: من زهد في الدنيا فهو مالك الدنيا والآخرة. ويقول: من أقبل بقلبه على الله أقبل بقلوب العباد إليه. وكان شديد الإحساس بالذنب حتى قال: لو كانت للذنوب ريح ما قدرتم أن تدنو منى من ننن ريحي، يقصد أنه كثير الذنوب. وعرضوا عليه قضاء البصرة فرفض، وهدده الوالي فقال: ذل الدنيا ولاذل الآخرة، وعاتبته زوجته على رفضه وقالت: لك عيال وأنت محتاج، ففال: ما دمت تريني أصبر على الخل والبفل فلا تطمعي في هذا مني، يقصد قبول منصب الفضاء. وكان رحم الله من ثقات أهل الحديث، وروى أنه دخل على بلال بن أبي بردة وقال له: يا بلال، إن أباك حدثني

عن أبيه عن النبى وكليلي قال: «إن في جهنم وادياً يقال له هبهب، حقاً على الله أن يسكنه كل جبار»، فإياك يا بلال أن تكون ممن يسكنه. واشترك مع يزيد بن المهلب في غزو خراسان، واستأذن منه للحج فأذن له، فسأله: اتأذن به للجيش كله، فقال يزيد لا، فقال ابن واسع: إذن لا حاجة لي بالحج. وتلك سخاوة نفس فلم يرخص لنفسه دون إخوانه في الجهاد. وكان مع قتيبة بن مسلم في خراسان، وخرج عليهم الترك فأرسل قتيبة يجمع المجاهدة وسأل عمن يكونون بالمسجد، ففيل له ليس إلا محمد بن واسع يضنضن بإصبعه نحو الساه، ففال: تلك الإصبع أحب إلى من ثلاتبن ألف سيف.

ومن كلامه فى الخطايا: أربع يمتن القلب، الذنب على المذنب، وكثرة مثافنة النساء وحديثهن، وملاحاة الأحن \_ تفول له ويفول لك \_ ومجالسة الموتى. وسألوه ما مجالسة الموتى، قال: مجالسة كل غنى مترف وسلطان جائر. وكان يدعو الله ويمول: استغفرك ربى من كل مفام سوء، ومقعد سوء، ومدخل سوء، ومخرج سوء، وعمل سوء، وقول سوء، ونية سوء. استغفر منه فاغفرلى، وأتوب إليك منه فتب على. وكان يصوم ولا يُظهر للناس صيامه، والمبدأ الذى يصدر عمه فى زهده عن الطعام أن: من قل طعامه فَهِم وَأَفْهَم ، وصف ورق ، وإن كثرة الطعام لتثفل صاحبه عن كثير مما يريد.

# ا وفيا

أبو الحسن على بن محمد بن وفا، القرشى الأنصارى التاذلى المالكى، كان مولده سنة ١٦١ه بالقاهرة، ووفاته بها سنة ١٨٠ه، وله التصانيف منها المسامع الربانية، وهفاتيح الخزائن العلية، والباعث على الخلاص فى أحوال الخواص، والعروش، والكوثر المترع من الأبحر الأربع، وله ديوان شعر وموسحات، وشعره كها يفول السخاوى ينطنى بالاتحاد، وكذلك كان شعر أبيه محمد وفا فى مرحلته الأخيرة، وكثر أتباعه وأتباع أبيه من أصحاب الطريقة الوفائية، وكان يرتب لهم الأذكار بالتلاحين التى يستميل بها الفلوب، وقال عنه المقريزى والشعرانى أنه كان مهيباً عظيماً، وفى غاية الظرف والجمال حتى لم ير فى مصر من هو أجل منه وجهاً ولا ثياباً، وأعطاه الله لسان الفرق والتفصيل زيادة على الجمع، وله كلام عالى فى الأدب، ووصايا نفيسة،

ومن ذلك قوله في العارف بالله والمريد والأستاذ والدعاة : كل ما أرضى العارف مالله أرضى معروفه، وكل ما أغضبه أغضب معروفه، فاعلموا أبها المريدون على أن يرضى عنكم العارفون إن أردتم رضا ربكم، واحذروا فإن العكس في العكس. والمريد الصادق ليس له أن يفارق إمام حضرة هدايته أبداً، واعرف يامريد من هو مرادك، ويا تلميذ من هو أستاذك ، والزم تغنم . وأستاذك أعلم بك منك ، لأنه حقيقتك وأنت ظلمة ، ومعرفتك بحقيقتك على قدر معرفتك بأستادك. ومالم يرتفع حكم المغايرة لأستاذك عندك فأنت بالحقيقة لاشك ضائع. وصورة الأستاذ الناطق مرآة سر المريد الصادق، إذا نظر فيها ببصيرته شهدها على صورة سريرته، فأول مبادىء المريد أن تتحلى طويته بسمات أهل الفلاح والولاية ، فإذا كشف لبصيرته عن أستاذه رأى صورة صلاحه وولايته في صفاء صورة أستاذه ، فينطق أن أستاده هو الصالح الولي ، فيستمد من بركات ملاحظته المتوالية وهممه العالية، ولايزال مطلبه من الأستاذ دعواته وخواطره، فيتودد إليه ويراه عظيماً فيسفر حجاب صورته الآدمية عن جمال ماخصه الله من الروح المحمدية ، فهناك يشهد أستاذه سيداً محمدياً ، ويكون له عبداً ، ولا يجعل له في سواه أرباً ولاقصداً ، إلى أن ينزع الله منه نزعة الزيع ويغسى سدرة سر الأنوار الروحانية ، فينظر إلى أستاذه ، فلا يرى إلا الواحد يتجلى في كل مشهد على قدر وسع الشاهد، فيصبر عدما بن يدى وجوده، ومحواً في حضرة شهوده، فهكذا يكون المريد الصادق مع أستاذه: أول أمره توفيق، وأوسطه تصديق، وآخره تحمين. واعلموا أن من لیس له أستاذ لیس له مولی ، ومن لیس له مولی فالشیطان به أولی . والمرید می تحفی بمراده فبي عين أستاذه . ومن وافق أستاذه فبي أفعاله ، طابقه فيها أخبر له من معارفه ، ومن خالفه في أفعاله فَفَدَ المطابعة بتوهم معاني أقواله. ولفلاح المريد مع أستاذه ثلاث علامات: أن يحمه بالإيثار، ويتلفى منه كل ماسمعه بالفيول، ويكون معه في سُنُونه كلها بالموافقة . ومن تفرب إلى أستاده بالخِدَم تفرب الله إليه بالكرم . ومن آثر أستاذه على نفسه كشف الله تعالى له عن حظيرة قدسه. ومن نزَّه حضرة أستاذه عن النفائص زاده الله تعالى من الخصائص. ومن احتجب عن أستاذه طرفة عين أوثفه الله فى موابق البين، وما بين المريد وبين مشاهدة أستاذه إلا أن يجعل مراده بدلاً عن مراده، ومن لم ينبه أستاذه عن النفائص لم تكن له فرحة بحضرة بالخصائص، ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور. وسئل هل لمريد الحق أن يتعاطى ما يشغله عن مراده ، فقال : لا ، فقيل فما الحكمة في إذن الشارع ﷺ لأمته في التزويج، وفيه من الشغل مالا يخفي، ففال : لأنه لما رأى النفوس البشرية مغلوبة لعوارصها المزاجية، أَذِنَّ لها فها يفك عنها غلبة تلك.

العوارض عليها، لئلا تشغلها عنه، وشرط عليها مساس الحاجة ليكون الشغل فى ذلك به لاعنه. ألا ترى قوله تعالى: ذلك أدنى أن لا تعولوا، والعول الزيادة، أى أدنى الله تعالى أن لا تميلوا عن مولاكم إلى ما دونه، فن تزوج بتية صالحة كان عابداً لله تعالى بتزوجه، مع أن ذلك من ضمنه العصمة له من الزنا الذى هو أعظم الحجب عن الله تعالى، وأما من تزوج لحض الشهوة فقط، فذلك الذى يشغله الزواج عن ربه. والأحق بالعبد هو مبدأ حقيفته الروحانية من مبدأ حقيقته الجسمانية، فإذا علمت هذا فقدم أمر ربك الذى هو مبدؤك. يقول تعالى فنفخت فيه من روحى، فهو تعالى أحق بك وأرحم، وأفرح بك من أمك وأبيك ومن كل شيء دونه، فافهم. ولما كانت حواء مظهر صورة شهوة آدم الباطنة، كانت المرأة لا ترى قط إلا شهوة جسمية، لا تدرى ما فوق ذلك، ولا تتوجه همتها إلى أعلى منه، ولا تنظر قط فى العواقب، وإنما تسرع ما فوق ذلك، ولا تتوجه همتها إلى أعلى منه، ولا تنظر قط فى العواقب، وإنما تسرع ما فوق فى الحق، كالأزواج والذرية، فإن قيل لولا الزواج ما حصل النتاج، فقل لهم بل كان يحصل من حيث حصل فى آدم عليه السلام، وإنما محض التعريف للأسباب بل كان يحصل من حيث حصل فى آدم عليه السلام، وإنما محض التعريف للأسباب بل كان يحصل من حيث تسليط ما فى الضرورات من العقاب، فافهم.

# وفسا

عمد بن عمد بن عمر بن شاهبن ( ١١٧٩ ــ ١٢٦٤هـ) ولقبه الشيخ وفا الرفاعى أو الشيخ وفا أو وفائى، من شيوخ حلب، وله «الفصول الوفية فى السادة الصوفية» ورسالة فى جوامع حلب وتكاياها وأساء الأولياء المدفونين فيها، وله موشحات وقدود كانت تنشد بين يديه فى حلقات الذكر.

# " وفــا

أبو الفضل محمد بن محمد بن محمد السكندرى، رأس الوفائية، كان شاذلياً، ولد بالإسكندرية سنة ٧٠٧هـ، وتوفى بالقاهرة سنة ٧٦٥هـ، وأصله مغربى، وقيل أصل الوفائية من صفاقس، وقيل كنيته كذلك أبو الفتح وأبو التدانى، وفى بعض المراجع اسمه محمد وفاء، وسبب التسمية بوفاء فيا يظهر أن الشيخ كانت له كرامات، ومنها

أن النيل تأخر فيضانه ، ونهددت المزروعات ، فكان أن ذهب الشيخ إلى الشاطيء في الروضة وأمر النيل بالوفاء. فحدث أن الماء زاد فيه في تلك الليلة زيادة كبيرة حتى أوفى ، فسموه ((وفا)). وكان نابغاً في النظم رغم أنه أمي ، وأنشأ القصائد على طريقة عمر بن الفارض، وكان قد ترك الإسكندرية إلى أخيم من الصعيد، وصار له المريدون والأتباع، فانتقل إلى القاهرة، وكان واعظاً وله لسان غريب في التصوف، وله مؤلفات كثيرة، منها نفائس العرفان من أنفاس الرحمن، وشعائر العرفان في ألواح الكتمان، والمقامات السنية المخصوص بها السادة الصوفية. ولما حضرته الوفاة خلع منطقته على الأبزاري صاحب الموشحات واستودعها عنده حتى يكبر ابنه علي، فلما كبر وأسلمها له قيل إنه لم يعد يعرف عمل الموشحات كالسابق. ومن كلامه: أعوذ بالله من شياطين الحق والكون، وأبالسة العلم والجهل، وأغيار المعرفة والنكرة. اللهم إني أعوذ بك وبسبق قدمك من سر حدودك .. وأعذني يا الله بك منك ، واغنني بديمومتك وبإحاطة وجودك وقيوميتك.. وغيّبني في ظلمة ذاتك التي تعجز فيها الأبصار والبصائر، ويستحيل فها معارف العقول الإلهية ذات الأسرار والسرائر. واستغفرك بلسان الحق لا بلسان الوقاية والنظر، وبعن التلاشي لا بعن الرعاية. سبحانك من وجه ما أنت ، لا من وجه ما أنا . . وسبحانك في الحيث الذي لا يلتحق به البقاء ولا الفناء . . اللهم أرنى وجهك لامن حيث كل شيء هالك. اللهم إنى أسألك بذات عدمك وبذات وجودك، وبالذات المجردة، وبالذات المتصفة بذات التكويل والتلوين، وبالذات الفاعلة، وبالذات المنفعلة. اللهم اجعلنى عينا لذات الذوات، ومشرقاً لأنوارها المشرقات، ومستودعاً لأسرارها المكتتمة في غيوبها المبهمات. اللهم إني أنزهك عن أوصاف الجسم والنفس والعقل والقلب، وأنزهك عن كل ذلك ونِدِّه ومثله وخلافه وغيره ، تنزيها معجوزاً عن تصوره وتوهمه . ويقول : قال لى الحق : أيها المخصوص ، لك عندى كل شيء مقدار، والامقدار لك عندى، فإنه الا يسعنى غيرك، وليس مثلك شيء. أنت عين حقيقتي، وكل شيء مجازك، وأنا موجود في الحقيقة معدوم في المجاز. ياعبن مطلعي، أنت الحد الجامع المانع لمصنوعاتي إليك، يرجع الأمر كله إلى مرجعك ، لأنك منتهى كل شيء ، ولا تنتهى إلى شيء . طويت لك الأرضبن السع في سبع من الحب والنوى ، المتبوعة بالفعل إلى أصناف من نبات شتى ، فإذا شئت نشرها أولجت فيها جواهر الساء فاهتزت وربت، وأنبتت من كل زوج بهيج. إن الذي أحياها لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير، فإذا تكامل خلقها وتكوّن، وتزين كونها، سعت على أقدام الإقدام لمسجدك الأقصى بحكم الاستقصا، فتخر ساجده سجور

العبودية لأرباب حواسك الكلية والجزئية ، تسبحك بألسنة التقديس ، وتقدسك بأفواه التنزيه ، وتعظمك تعظيم مخلوق لحلاق ، فأملاكها تسبح وتحمد ، وأفلاكها تقوم وتسجد ، وأنت جالس في مجلس سلطانك ، مستو على عرش ناطقة إنسانك ، قد تلا لسان الإحسان بمحضر الأكوان ، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همساً .

ی

#### اليافعي

عفيف الدين عبدالله بن أسعد اليافعى (١٩٨ – ٢٦٨هـ) نسبته إلى يافع من حير، ومولده ونشأته فى عدن، وله «نشر المحاسن الغالية فى فضل مشايخ الصوفية أصحاب المقامات العالية»، و«روض الرياحين فى مناقب الصالحين» و«أسنى المفاخر فى مناقب السيخ عبدالقادر»، قال فيه الدكتور زكى مبارك مؤلفاته الصوفية تعد من المراجع وفيها أدب وذوق، وأشهر كتبه روض الرياحين ويفيض بأخبار الكرامات، وهو من هذه الناحية كتاب ضعيف لأنه «يضيف المؤلف المؤلف المغفة المغفلين الذين يصدقون كل شىء»، ولكنه مهم جداً لما فيه من الأحبار الصوفية التى تنفع من يهمه أن يعرف شمائل أولئك الناس. وأما كتابه نشر المحاسن الغالية فهو ممتع لأنه شرح للأحوال والقامات بأسلوب جيل، ولأنه دوّن فيه أكثر ما أنشأ من المنظومات الصوفية. ومنظومات اليافعي فن وسط، فلا هي بالشعر المطبوع، وأظهر ما فيها الشعر الرمزى الذي تجرى فيه الصبابة على الأساليب الحسية وهي في ذاتها معنوية كقوله:

وأكرم بها فى حضرة القُدس من خمر سقانا وقد غبنا وحرنا فا ندرى نشاوى بريّاها إلى آخر الدهر به رؤية الساقى إلينا ذوى السكر

شربنا محميّا الكأس في قدس حضرة لنا محصرت من كَرْم نور جمال مّن سكونا بها من شمها قبل شربها أو السكر ذا من رؤية الكأس أو أتت

واليافعي له شعر في الصوفية يقول:

رجال لهم علم بما جهل الورى فأسرار غيب عندهم علم كشفها أولئك هم أهل الولاية نالهم وقرب وأنسس واجتلاء معارف بترك الهوى أمسوا يطيرون في الهوا ملوك على التحقيق ليس لغيرهم

لهم صارمكشوفاً متحى حجابه وقد سكروا مما يطيب شرابه من الله فها فنضله وتواسه ووارد تكليم لذيذ خطابه وبمسسون فوق الماء أمن جسابه من الملك إلا إسمه وعقابه

واليافعي من أشد المدافعين عن الحلاج وعبدالقادر الجيلاني، ويفرد كلاماً كثيراً یشرح به قول الجیلانی «قَدَمی هذا علی رقبة کل ولی»، والبیت الذی یختم به منظومته التي أولها:

ما في المناهل مهل مستعذب

ويقول فيه:

لا ولي في الأليذ الأطيب

أفلت شموس الأولين وشمسنا أبدأ على فلك العلى لاتغرب

ولعل الجديد عند اليافعي هو اعتذاره عها يصدر من بعض الصوفية من التخريب المقتضى للإنكار، كتعاطى ما يؤدى إلى إساءة الظن بهم وسقوطهم من قلوب الخلق ورميهم لهم بالعظائم، لا يحتفلون بمدح الخلق ولا بذمهم استجلاباً لكمال الإخلاص واستبراء للنفس من شوائب الشرك الخفى الذى لايسلم منه إلا الخواص، لايبالي أحدهم بكونه بين الخلق زنديقاً إذا كان عند الله صديقاً، فبعضهم يوهم الناس أنه لا يصلى ولا يصوم ، وهو يصلى ويصوم في الباطن فيا بينه وبين الله تعالى ، وبعضهم يكشف عورته بين الناس، وبعضهم يشتم الناس بالألفاظ القبيحة، وبعضهم يجعل قصبته بين رجليه ويعدو عليها كأنها فرسه، وبعضهم يشتمل ببعض الحرف الدنيئة، وبعضهم جاء بعض الملوك فاستدعى بطعام وجعل يأكل أكلاً بشيعاً شنيعاً ، وبعضهم يأخذ شيئاً للماس حتى ينسبوه إلى اللصوصية وتزول عنه شهرة الصلاح، وإلى ذلك يشير اليافعي في شعره فيقول:

كما فعل الخواص في لبس خُلعة ابن ملك بحمام لنغسل تجرداً 112

حيث أن الخنواص وقد أراد أن يزيل عنه شهرة الصلاة فدخل الحمام ووجد لباس ابن الملك قد نزعه ووضعه عند الحمامى ليحفظه له، فغفل الحمامى عنه فلبسه الحواص، ولبس من فوقه ثيابه وخرج يمشى رويداً حتى يلحقوه وينسبوه إلى اللصوصية فتزول عنه شهرة الصلاح، وقد لحقوه فعلاً وضربوه وأطلقوا عليه اسم لص الحمام، فقال لنفسه ههنا طاب المقام.

ويقول الدكتور زكى مبارك إن أهمية شعر اليافعى أنه ينشر الثقافة الصوفية ، ولكن غرامه بنظم الشعر فى كل شىء ، وفى جميع المعانى والأغراض ، يدل على أنه كان فى أكثر أحواله من المتكلفين .

# إبن يزدانيار

أبو بكر الحسين بن على بن يزدانيار من أرثية وإن كان الشعرانى والقشيرى يذكران أنها أرمينية ، وأرمبة إحدى مدن أذريبيجان وقيل هى مدينة زرادشت. وابن يزدانيار عاش قبل القرن الرابع الهجرى وكان شديد النقد على الصوفية وله طريقته الخاصة وتعريفاته ، ونما يروى له أن صوفية خراسان عمل ولاقول ، وصوفية بغداد قول ولا عمل ، وصوفية البصرة قول وعمل ، وصوفية مصر لاقول ولا عمل ، وهو فيا نعلم أول قول تظهر فيه الشعوبية في محال التصوف ، ويظهر التحامل على مصر والمصريين بشدة لدرجة تجريد التصوف المصرى من كل قول وعمل بما يعنى أنه لا وجود للتصوف في مصر، ويبدو أن هذا الصوفي الفارسي قد ووجه بالإنكار عليه من قبل صوفية العراق فتراجع عن قوله فيهم وادعى أنه رأى في المنام أنه كها لو كان يوم القيامة وآدم عليه السلام يسلم عليه الناس فذهب ليصافحه فقال له آدم: أغرب عنى . أنت الذي وقعت في أولادي الصوفية ولقد قرت عيناي بهم . ويعقب ابن يزدانيار فيقول: أتراني تكلمت به إنكاراً على التصوف والصوفية ؟ والله ما تكلمت به إنكاراً على التصوف والصوفية ؟ والله ما تكلمت إلا غيرة عليهم والكلام فيهم ، وإلا فهم السادة وبمحبتهم أتقرب إلى الله .

وقيل فى طريقة وكلام ابن يزدانيار أنه كان أمبل إلى الظاهر فقد كان من علماء الظاهر، وأن أغلب كلامه فى المعاملات والمعارف، وفى الحياء خصوصاً حتى ليدور ١٥٤٥

مذهبه في التصوف عليه ويقسمه إلى واحد وثلاثين قسماً ، منها حياء الجناية كالذي جرى لآدم بعد أن ارتكب جنايته أو معصيته في الجنة فأوحى إليه ربه أفراراً منى يا آدم فقال بل حياء منك يارب، وحياء التقصير تقول الملائكة سبحانك ماعبدناك حق عبادتك، وحياء الإجلال كما روى أن إسرافيل تسربل بجناحيه حياء من ربه، وحياء الغيرة كها روى أن النبي دخل عليه عيينة بن حصن وعنده عائشة فرفع النبي يده فسترها عنه فسأله عيينة عن ذلك فقال النبي مايعني إن هذا هو الحياء الذي أعُطيناه ومنعتموه. ومنها حياء الكرم لقوله تعالى في تأديب الصحابة فإذا طعمتم فانتشروا، ولامستأنسن لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحى منكم، وحياء الحق كما في قوله تعالى والله لايستحي من الحق، وحياء الوقار كحياء النبي من عثمان وقوله ألا أستحى ممن تستحى منه الملائكة ، وحياء الغربة كقوله تعالى في حق ابنة شعيب فجاءته إحداهن تمشى على استحياء، وحياء الأمثل لبيان الحق كقوله تعالى إن الله لا يستحى أن يضرب مثلاً ما بعوضة فما فوقها ، وحياء المراجعة ليلة الإسراء لفوله ﷺ إنى قد استحييت من ربى، وحياء الواجب كما روى عن عائشة في ثنائها على نساء الأنصار بقولها إنهن لم يكن يمنعهن الحياء أن يسألن رسول الله عَيَلِيَّةٍ عن الصفرة والكدرة يعني من دم الحيض، وحياء الرحمة كما في الحديث أن الله يستحى من ذى الشيبة أن يعذبه بالنار، وحياء المعرفة كما رأى بعض الصالحين في منامه أن يخاطب أهل البصرة فيقول يا أشباه اليهود كونوا على حياء من ربكم ، وحياء الإيمان كما روى عن النبي قوله الحياء من الإيمان الحياء من الجنة ، وحياء المراقبة في الاتعاظ كما في قول الله تعالى لعيسى عليه السلام ياعيسي عظ نفسك ، فإن اتعظت فعظ الناس وإلا فاستحى مني، **وحياء قصر الأمل** كما في قول النبي استحيوا من الله حق الحياء، وحياء الإحسان كما قال النبي في حق المتورعين عن المحارم إن الله يقول إنى لأستحى أن أحاسبهم، وهو حياء إحسان لأنه يفول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فجازاهم بإحسان ورعهم إحساناً ترك المحاسبة، وحياء المعاودة كما في الخبر إن العبد إذا دعا الله تعالى يارب فيعرض عنه تم يقول يارب فيعرض عنه فيفول الثالثة والرابعة فيقول الله إنبي استحييت من عبدي من كثرة مايقول يارب.... إلى آخر الأقسام التي يستوفها ابن يزدانيار.

### اليسوكي

أحمد إبراهيم اليسوى (نحو ٤٩٩ — ٢٥٥هـ) نسبة إلى مدينة يسى من تركستان، وله ديوان الحكمة أو المناجاة بالتركية العامية، وقصائده فيه تهذيبية في لغة شعبية، تعبر عن السنن الإسلامية والمعتقدات الصوفية، وكانت أساس لون جديد من الأدب التركى هو الأدب الشعبى الصوفى. وهو أصلاً من مواليد سيرام ولكنه انتقل مع أسرته إلى يسى بعد وفاة أبيه وهو في السابعة فتتلمذ على بابا أرسلان؛ وبعد وفاته ارتحل إلى بخارى وأصبح من مريدى الشيخ يوسف الهمذاني وخلفه على الطريقة اليسوية في آسيا الوسطى جميعها. وقيل إن اليسوى لم يلجأ إلى العامية إلا لكى يمكن بها لطريقته وليحظى بالقبول لدى العامة، ولعلها لذلك أكثر الطرق الصوفية شعبية ورواجاً لدى وليحظى بالقبول لدى العامة، ولعلها لذلك أكثر الطرق الصوفية شعبية ورواجاً لدى عمدة الله والإخلاص له والتوكل عليه، فهو الرزاق والشافي والمعافي والمعين واليسر معجبة الله والإخلاص له والتوكل عليه، فهو الرزاق والشافي والمعافي. وأسلوبه الشعرى رمزى ويلجأ فيه إلى القصة وسرد الحكايات والحكم والأمثال، ولغته سهلة وإن قيل إن أتباعه من بعده أدخلوا على لغته الكثير من التعديلات بحسب الأحوال لتناسب النعير في وسائل التعبير مع انتشار التعليم.

وأكثر ما تروج اليسوية بين البدو من التركمان، وهو يحاكى فى لغته فى الشعر لغة هؤلاء البدو، ويضم فى شعره كل الأدب التركمانى الشعبى قبله وماكان سائداً بين الناس من أساطير. ولمّا مات اليسوى بنى تيمور على مدفنه ضريحا فخماً، وخلفه على الطريقة أبناؤه وأحفاده.

# أبو يَعَزِيَّ

يَلَنور بن ميمون المتوفى سنة ٧٧٥هـ، عاش فى فاس، وله زاوية يؤمها الناس فى بليّدة، وحول قبره أقيمت قرية تسمى باسمه «مولاى بوعزى»، وشهرته أنه قد تخرج بصحبته جماعة من أعلام الصوفية بالمغرب، ومنهم أبو مدين الغوث، وكتبت فيه رسالات منها المُعْزَى فى مناقب أبى يعزى لأحمد الصومعى المتوفى سنة ١٠١٣هـ، وعنده أن طلب الحق دون أن يكون الطالب من الصوفية يوصل إلى المطلوب،

والتحقيق يكون بالفضل. وليس التصوف مسألة كلام فإن اللغة فيه أولى أن تكون إشارات، والإشارات فيه أنفع من كل كلام، وخاصة إذا كانت تعبيراً عن مشاهدات. والولى لا يكون ولياً حتى يكون له قدم ومقام وحال ومنازلة وسر، والقدم هو ما يسلكه من الطريق إلى الحق، والمقام ما تقره عليه سابفته في العلم، والحال ما بعثه من فوائد الأصول وليس نتائج السلوك، والمنازلة ما خُص به من تحف الحضور بنعت المشاهدة، والسر ما أودعه من اللطائف عند هجوم الجمع ومحق السوى وتلاشى الذات، وتبرير ذلك أن حفظ حكم المقام يفيد الففه في الطريق ويفيد الاطلاع على خبايا معانيه، وحفظ حكم الحال يفيد بسطة التصريف لله وبالله، وحفظ حكم المنازلة يؤيد الفتح اللدنى، وحفظ حكم المسر يوسع قدرة الاطلاع على مكامن المكنونات، وحفظ حكم الوقت يورث المراقبة، وحفظ الأنفاس يوصل إلى مفام الغيبة في الحضور.

ويُحكى عن طريقته مع مريديه أنه كان لا يجامل ولابدارى وإنما يصف الكذاب بالكذب والسارق بالسرقة ويستعمل الألفاظ الجارحة فتكون النتيجة استشعار المسيء بإساءته فيكون الندم والتوبة والاستغفار والاستقامة ، فإذا خوطب أبو يعزى في الرفق قال إنه مأمور ولولا ذلك ما فضحت أحداً ولسترت على الخلق . وشكاه مؤذنه وقال عنه مقالة المنكرين عليه «إن الرجل جاهل لاعلم عنده فيقول للواصلين إليه سرقت يا هذا ، وزنيت يا هذا ، وفعلت يا هذا كذا وكذا ، فيذكر لكل واحد فعله » ، ومرض المؤذن فعاده الشيخ ومسح عليه وقال : يا بنى صدقت فأنا جاهل ولا أعلم إلا ما علمنى مولاى ، فقال المؤذن : ثما تتوب يا بنى وأنت قلت الحق ؟ أنا جاهل لا أعرف إلا ما عرفني مولاى .

و يحكى أبو مدين عن طريقته معه فيقول إنه لما سمع عنه توجه إليه فى جماعة حتى دخلوا جبل إيروجان على أبى يعزى فأقبل على القوم دونه، فلما حضر الطعام منعه من الأكل، فقعد أبو مدين فى ركن الدار، فكلما أحضر الطعام وقام إليه نهره، وظل على هذه الحال ثلاثة أيام وقد أجهده الجوع وناله الذل، فلما انقضت الثلاثة أيام قام أبو يعزى من مكانه «فأتيت إلى ذلك المكان ومرغت وجهى فيه، فلما رفعت رأسى نظرت فلم أرشيئاً وصرت أعمى فبقيت أبكى طول ليلتى وأنشد:

قليل لمثلى زفرة ونحيب وليس له إلا الحبيب طبيب وأمثل مايلقى الحب خضوعه إذا كان من يدعوه ليس يجيب

فلما أصبحت استدعانی وقال لی: أقرب یا أندلسی، فدنوت منه، فسح بیده علی ۱۸

عيتى فأبصرت ، نم مسح بيده على صدرى وقال للحاضريں: هذا يكون له شأن عظم أو قال كلاماً هذا معناه وأذن لى فى الانصراف ». وعلى الرغم من هذا اللقاء القاسى عاد أبو مديں إليه مرة ثانية وثالثة وكرر الجلوس إليه فقد كانت هذه طريقة أبى يعزى فى تربية مريديه.

### يونس المصرى

يوس بن حسن المصرى المتوفى بعد سنة ٨٩٦هـ، له فى التصوف «غايات السيرائر وآيات البصائر» الذى فرغ من تأليفه سنة ٨٩٦هـ.

#### الفهرس

(1)

الآملى بهاء الدين الإباحية الأبيارى عبد الهادى إبن أبى الخير أبوسعيد إبن أبى الخير أبوسعيد ابن أبى المختلف إبن إدريس أبوالعباس ابن أدهم إبراهيم أربرى أرثر الأسفرايينى أبو المظفر الأسنوى عماد الدين الأصم حاتم إبن الأعرابى أبوسعيد أق شمس الدين أقصرى يوسف الأنصارى زكريا الأنطاكى عبد الله الأنطاكى داود أوران نصر الدين الأويسية الأنطاكى داود أوران نصر الدين الأويسية (ب)

باباطاهر البابائية إبن باخلاداود بارجيس باعلوى الباعونى باقى بالله باقى خانلى بالمرادوارد البخارى جلال الدين البدليسى البدوى أحمد البراقية ابن برجان أبوالحكم إبن بزاز توكل البسطامى أبويز يد البسطامى زين الدين البصرى الحسن البغدادى أبوحزة البقاعى برهان الدين البكرى مصطفى بلا ثيوس أسين البنورى معزالدين بهتائى عبد اللطيف البوصيرى محمد البونى أبوالعباس البيرامية البيومية

(ت)

التبريزى شمس الدين التجانية الترمذى الحكيم التسترى سهل التفتازانى أبوالوفا التفتازانى أبوالوفا التفتازانى التلمسانى عفيف التوحيدى أبوحيان إبن تيمية

جامى أهد جامى عبد الرهن الجرجانى على الجريرى أهد الجزواي المهشتية الجعفرية الجلوتية إبن الجوزى الجوعى القاسم الجوانية جولد تسيهر الجيلانى عبد القادر جينورينيه

(ح)

الحافى بشر حتى فيليب الحراق محمد الحروفية الحفنى عبد المنعم الحلاج الحسين الحنفى شمس الدين ابن حيان جابر إبن حزم إبن أبى الحوارى

(خ)

الخراز أبو سعيد إبن الخطيب لسان لدين إبن خضرويه إبن خفيف محمد إبن خلدون الخلدى جعفر الخواص إبراهيم الخواص على

(2)

الدارانى أبوسليمان الدباغ عبد الرحمن الدرديرى أحمد الدسوقى إبراهيم الدسوقى إبراهيم الدسوقى إبراهيم الدسوقى إبراهيم الدسوقى إبراهيم الدسوقى إبراهيم الدهلوى أبوالفتح الدهلوى شاه ولى الدين دى تاسى دى ساسى دى كورتى دى ماتيو دى مينار إبن دينار

(ذ)

ذوالنون المصرى

(1)

الرازى أبوبكر الرازى أبوزكريا الرازى زين الدين الرازى الفخر رابعة العدوية إبن رجب أبوالفرج رضوان حسن الرفاعى أحمد الرفاعية الرقى إبراهيم روزبهان البقلى الرومى جلال الدين رويم أبومحمد

| الزهراوى عبدالحميد                                                     | •                                                | الزاهد أبوالعباس<br>إبن زيد عبد الواحد                                             | زاده خنوا جه<br>الزبيدى أحمد                                          |  |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                        | ( سِ )                                           |                                                                                    |                                                                       |  |
| السعودي عبد اللطيف<br>السملالي أحمد<br>السنوسي<br>السهرندي<br>إبن سينا |                                                  | السراج الطوسى<br>السرى السقطى<br>سمنون الحب<br>السهروردى عبد اا<br>السيوطى جلال ال | إبن سبعن<br>السقافية<br>السمناني أتمد<br>السهروردي أبوحفص<br>سوى أحمد |  |
|                                                                        | (ش)                                              |                                                                                    |                                                                       |  |
| ى الشاطبى إبراهيم<br>شقيق البلخى<br>الشعرانى عبد الوهاب                | الشاذلى محمد المغرب<br>الششترى<br>الشريشى السلوى | الشاذلي أبوالمها المن المن المن شرقاوي ألم المن شرقاوي ألم الشرنوبي أحمد           | الشاذلى أبوالحسن<br>الشبلى أبوبكر<br>الشلمغاني<br>الشيباني أبوبكر     |  |
| الصوفىمعمد                                                             | ( ص )<br>الصفوية<br>( ض )                        | الصُّفة                                                                            | إبن الصباغ القوصى<br>الصومعى محمد                                     |  |
|                                                                        | (ط)                                              | أبوطالبالمكى                                                                       | إن ضيف الله                                                           |  |
| الطهطاوى أبوالقاسم                                                     | الطمستاني أبوبكر                                 | إبن طفيل<br>الطيفورية                                                              | الطرق الصوفية<br>إبن طورخان                                           |  |
|                                                                        | (3)                                              |                                                                                    |                                                                       |  |
| ى عبده محمد<br>أبوالعزائم                                              | عبد الرازق مصطفر<br>إبن العريف                   | ابن عباد<br>ابن عربی                                                               | عامربن عامر<br>إبن عجيبة<br>٢٢                                        |  |

| ابن علوان                                            | الخطأرفريد الدين<br>العبدروسية      | إبن عطاء الله<br>إبن عياض الفضيل                                              | إبن عطاء الأدمى<br>عنقا على                                           |  |  |  |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|                                                      | غ)                                  | _)                                                                            |                                                                       |  |  |  |
|                                                      | الغمري عمد                          | الفزالي أحمد                                                                  | الغزالى أبوحامد                                                       |  |  |  |
|                                                      |                                     |                                                                               |                                                                       |  |  |  |
| الفرجى أبوجعفر                                       | فالن چورج                           | الفاسى شمس الديس                                                              | إبن الفارض عمر                                                        |  |  |  |
|                                                      |                                     | الفيضي السيد                                                                  | الفلالي أحمد                                                          |  |  |  |
|                                                      | (4                                  | 9)                                                                            |                                                                       |  |  |  |
|                                                      |                                     |                                                                               |                                                                       |  |  |  |
| ن قاضى سساونة<br>نشيرى أنوالقاسم<br>قنائى عبد الرحيم | النساسي أحمد الآ                    | القاشانى أبوالغنائم<br>إبن قسى أبوالقاسم<br>إبن قضيب البان<br>إبن قيم الجوزية | القارى على<br>القسطلانى أبوالعباس<br>القصار حمدون<br>القونوى صدرالدين |  |  |  |
| (4)                                                  |                                     |                                                                               |                                                                       |  |  |  |
|                                                      |                                     | ,                                                                             |                                                                       |  |  |  |
| الكوفي أبوهاشم                                       | الكمشخانوي.<br><b>ل</b> )           | الكلاباذى<br>(                                                                | كبرىنجم الدين                                                         |  |  |  |
|                                                      |                                     |                                                                               | لوليورايموندو                                                         |  |  |  |
|                                                      | م)                                  | )                                                                             |                                                                       |  |  |  |
| المدولي إبراهم                                       | مبارك على                           | مبارك زكى                                                                     | ماسينيون                                                              |  |  |  |
| المرصفى على                                          | مر <i>جليو</i> ث<br>مرجليو <i>ث</i> | ا بومدین شعیب<br>ابومدین شعیب                                                 | المحاسبي الحارث<br>المحاسبي الحارث                                    |  |  |  |
| إبن مفلح<br>ابي الملقي                               | معروف الكرخى<br>الملطىأبوالحسين     | إب <i>ن</i> مشيش<br>ملامتية                                                   | ابن مسرة<br>المقريزى                                                  |  |  |  |

| إبن منازل<br>مورينو                      | المنياوى<br>المولوية                                  | إىن المنورمحمد<br>الميرغني             | المهدى الإمام<br>الميقاتي عبد الخالق             |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                          |                                                       | (ů)                                    |                                                  |
| النابلسی عبدالغنی<br>النفری<br>النهرجوری | النخشبی أبوتراب<br>النقشبندی خالد<br>النوری أبوالحسین | نظامی الجنجوی<br>النقشبندیة<br>نیکسلون | أبونعيم الأصبهاني<br>نللينو<br>النيسابوري أبوحفص |
|                                          |                                                       | ( 🕭 )                                  |                                                  |
| الهجويرى                                 | الهروى الأنصارى                                       | هيار<br>( <i>و</i> )                   |                                                  |
| إبن واسع محمد                            | وفا على                                               | وفد الرفاعي                            | وفا محمد                                         |
| اليافعي العفيف                           | إبن يزدانيار                                          | ( <i>ی</i> )<br>أبويعز <i>ی</i>        | يونس المصري                                      |
|                                          | in 20                                                 |                                        |                                                  |

تمّ الكتاب بحمد الله

رقم الإيداع: ١٩٩٢/ ١٩٩٢.

عربية للطباعة والنشر ١٠٠٧ شارع السلام...أرض اللواء الهندسي ت: ٣٤١٩٠٩٨